الزينين في تعتريب في تعتريب بين بين الزين مريبيا إلى الإين الإين مريبيا إلى الإين ا

تتأليف الإميرعَ عُنكره الدِّين عِسَيْمِي بْزَيَائِيكُازِ الفَكَارِسِيّ للتَوْفِيّة ٢٠٧٩ه

> حَثَقَة وَخَتَرَج أَحَاديثه وَعَلَقَ عَلَيْه شُعيبُ الأَرْزَوْرُطُ

> > ज्यिमी द्वामदेव

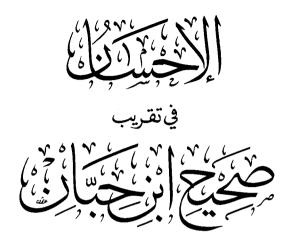

تتأليف الأميرعَ عَكَده الدِّين عِسَئِلِيّ بْزَبِلْبِكَ إِلْفَكَ إِسِيّ المَوْسِينَة ٢٩٩م

حَقَقَه وَخَرَج أَحَاديثه وَعَلَقَ عَلَيْه شُعَيْبُ الأَرْنَوُ وُط

الجُ لِدَالسَّادِسُ

مؤسسة الرسالة





جَمَيْع المجَهُوق محفوظت المؤسسة الرسالة ولا عن المؤسسة الرسالة ولا عن المؤسسة والمقطي حَق الطبيع لأحد، سكواء كان مؤسسة رسميّة أو المؤلل الطبعت الأولى الطبعت الأولى الم ١٩٨٨ مر





### ١٥ ـ بابُ الحَدَثِ في الصَّلاة

ذكرُ الإِباحةِ للإِمام إذا أَحدَثَ أَن يَتْرُكَ تولية الإمامةِ لغيره عند إرادَتِهِ الطهارةَ لِحدَثِهِ

٣٢٣٥ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسي، قال: حدثنا حمَّادُ بن سلمة، عن زياد الأُعلم، عن الحسن

عن (١) أبي بَكْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَبَّرَ في صلاةِ الفَجرِ يوماً ثم أُوماً إليهم (٢)، ثُمَّ انْطَلَق، فَاغتَسَلَ، فَجاءَ ورأسه يَقطُرُ، فصلى بِهِم (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: بن، والتصويب من «التقاسيم والأنواع» \$/لوحة ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) قوله «ثم أوما إليهم» سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجالُ الصحيح، إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري، وأخرج البخاري في «صحيحه» عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبدالملك.

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والأثار» 1/لوحة ٢٦٤ من طريق أبى خليفة، بهذا الإسناد. وقال: هذا إسناد صحيح.

وأخرجه الشافعي في «الأم» ١٦٧/١ في إمامة الجنب، وأحمد ٥/١٤ و٤٥، وأبو داود (٢٣٣) و (٢٣٤) في الطهارة: باب في الجنب =

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبي بكرة: «فصلًى بهم» (١)، أراد: يبدأ بتكبيرٍ محدَثٍ لا أنه رَجَع فَبَنَى على صلاته، إِذ مُحال أن يَذهَبَ عِنْ لِيغتَسِلَ، ويبقى الناسُ كُلُهم قياماً على حالتهم مِن غير إمام لهم إلى أن يَرْجِعَ عَنْ . ومَنِ احتجَّ بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة، لَزِمَه أَنْ لا يُفسِدَ وقوفَ المأموم بلا إمام مِقدارَ ما ذَهَب عَنْ فَيُهُم (٣) جوازَ ما وَصفْنا، صَحَّ مَنْ غير قراءة تكونُ منهم، ولمَّا صَحَّ نَفْيُهُم (٣) جوازَ ما وَصفْنا، صَحَّ أَنْ البِنَاءَ غيرُ جائزٍ في الصلاة، ويلزَمُهم من جهةٍ أخرى أنْ يُوجِبوا القراءة خلف الإمام، لأنه لا بُدَّ من أحدِ الأمرين، إمَّا أن يُجيزوا (١) وقوفَ المأمومين في صلاتِهم بلا قراءة ولا إمام مدَّة علم أوصَفْنا، أو لِيُسوِّغُوا للمأمومين الذين (٥) وصَفْنا نعتَهم القراءة خلف الإمام، وإن لم يكن قُدًامَهم إمامٌ قائم.

<sup>=</sup> يصلي بالقوم وهو ناس ، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٥٧/١ ــ ٢٥٨، والبيهقي في «السنن» ٢/ ٣٩٧ و ٩٤/٣، وفي «المعرفة» ١/لوحة ٢٦٤ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٦٢٩).

<sup>(</sup>١) من قوله «قال أبو حاتم» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: يرجع، والمثبت من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان»: بفهمهم، وهو تحريف تصويبه من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٤) في «الإحسان»: يُجيزون، والتصويب من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٥) من قوله «أو» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم».

#### ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ عَالَماً مِن النَّاسِ أَنَّه مضادً لخبر أبي بَكْرَةَ الذي ذَكَرْناهُ

٣٢٣٦ أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بنِ سَعْد (١) ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال: حدَّثني أبو سلمة

أن أبا هريرة قال: خَرجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وقد أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ حتَّى إذا قامَ في مُصلاًهُ، وانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انصَرَفَ وقال: «عَلَى مَكَانِكُمْ» ودَخَلَ بيتَهُ، وَمَكَثْنا على هيئَتِنا حتى خَرجَ إلينا يَنْطُفُ رأسُهُ وقَدِ اغْتَسَلَ(٢).

وأخرجه أحمد ١٨/٢، والبخاري (٢٧٥) في الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، و (٦٤٠) في الأذان: باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع انتظروه، وأبو داود (٢٣٥) في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، ومسلم (٥٠٥) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والنسائي ١٨١٨ – ٨٨ في الإمامة: باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، ولأمام، باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، والطحاوي في «مشكل الأثار» ١٨٥/١ و٢٥٩، والبيهقي ٢٨٨/٣ من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٦٢٨).

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: سعيد، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: اسمه زهير بن حرب، وصالح: هو ابن كيسان. وأخرجه البخاري (٦٣٩) في الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: هذانِ فِعلان في موضعين متبايِنَيْنِ، خرج ﷺ مرَّةً فكبَّر، ثم ذكر أنه جُنُب، فانْصَرَفَ فاغْتَسَلَ، ثم جاءً، فاستأنفَ بهم الصلاة، وجاء مرَّةً أخرى، فلمّا وَقَفَ لِيُكبِّر، ذكر أنّه جُنُب قبل أن يُكبِّر فذَهَب فاغتَسَلَ (١)، ثم رَجَع، فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخَبرين تضادً ولا تَهاتُرُ (٢).

#### ذِكر الأمرِ لِمَن أحدثَ في صلاتِه متعمِّداً أو ساهياً بإعادة الوضوء واستقبال ِ الصَّلاةِ ضِدَّ قول ِ مَن أَمَرَ بالبناءِ عليه

المجريد بن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطّانَ، عن مُسْلِم بن سلّم مسلّم بن سلّم

عَنْ على بنِ طَلْقِ الحَنفِيِّ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إذا فَسَا أَحَدُكُم في الصَّلاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، ثم ليَتَوضأ، وَلْيُعِدْ صلاَتَهُ،

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: واغتسل، والمثبت من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٢) وفي «فتح الباري» ١٢٢/٢: ويمكن الجمعُ بينهما أي: بين حديث أبي بكرة، وبين حديث أبي هريرة بحمل قوله «كبّر» على: أراد أن يُكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداهُ عياض والقُرطبي احتمالاً! وقال النّووي: إنه الأظهر، وجَزَم به ابن حبان كعادتِه، فإن ثَبَت، وإلا فما في «الصحيح» أصحّ. وانظر لزاماً «شرح مشكل الأثار» ٢٥٧/١ - ٢٦٠.

ولا تَأْتُوا النِّساءَ في أَدْبَارِهِنَّ»(١).

لم يقل: «وليُعِدْ صلاتَه» إلا جريرٌ، قاله أبوحاتم. وفيه دليلٌ على أن البناءَ على الصّلاةِ للمُحدِثِ غيرُ جائزٍ. [٧٨:١] ذِكْرُ وَصْفِ انصرافِ المُحدِثِ عن صلاته إذا كان إماماً أو مأموماً

٣٢٣٨ - أخبرنا عَمرو بنُ عُمَرَ بنِ عبدالعزيز بِنَصِيبينَ، حدَّثنا عُمَرُ بن شَبَّة، حدثنا عُمَرُ بنُ عليٍّ المُقَدَّمِي، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

(۱) إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عيسى بن حِطّان، ولم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وهو في «ثقات المؤلف» ٣٦٢/٣ ـ ٣٦٣ بإسناده ومتنه، وقال ابن القطّان فيما نقله عنه صاحب «نصب الراية» ٣٦٢/٣: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبدالملك مجهول الحال.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥) في الطهارة: باب من يحدث في الصلاة، و (١٠٠٥) في الصلاة: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والدارقطني ١٥٣/١، والبيهقي ٢/٢٥٥، والبغوي في «شرح السنة» (٧٥٢) من طريق جرير بن عبدالحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١١٦٤) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وحسّنه، من طريق أبي معاوية، والدارمي ٢٦٠/١ من طريق عبدالواحد بن زياد، كلاهما عن عاصم الأحول، به.

وأخرجه أحمد ٨٦/١، والترمذي (١١٦٦) من طريق وكيع، عن عبدالملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، به. وعلي هذا: هو ابن طلق كما قال الترمذي بإثره، وأخطأ الإمام أحمد رحمه الله فجعله من مسند علي بن أبي طالب، نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١/٣٨٥ (طبعة دار الشعب).

عن عائشةَ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُم وَهُوَ في الصَّلاةِ، فَلْيَأْخُذْ على أَنْفِهِ، ثُم ليَنْصَرِفْ»(١). [٧٨:١]

وأخرجه كذلك عبدالرزاق في «المصنف» (٥٢٩) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن قيس بن طلق، بهذا الحديث. ولعل هذا من خطأ النساخ، وأن صوابه (عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق»، وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» لوحة ٧٣ من مسند قيس بن طلق، والله أعلم.

تنبيه: القطعة الأخيرة من الحديث وهي «ولا تأتبوا النساء في أدبارهن» صحيحة بشواهدها، وسنفصل القولَ فيها إن شاء الله في كتاب النكاح.

(۱) إسناده صحيح، عمر بن شبة ثقة صاحب تصانيف، روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وعمر بن علي قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ عليه عند المؤلف وغيره.

وأخرجه ابن ماجه (۱۲۲۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف، والدارقطني ١٥٧/١ من طريق عمربن شبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٠١٨)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (١١١٤) في الصلاة: باب استئذان المحدث الإمام، والدارقطني ١٥٨/١ من طريق ابن جريج، أخبرني هشام، به، وصححه الحاكم ١٨٤/١ على شرطهما، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (١٢٢٢) من طريق عمر بن قيس \_ وهو ضعيف \_ والدارقطني ١٥٨/١ من طريق محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن هشام، به.

وقد اختلف في إرسال هذا الحديث ووصله، فقال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ لم يذكرا عائشة رضى الله عنها.

#### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أَن هذا الخبرَ مَا رَفَعَه عن هشام بن عروة إلا المُقَدَّمِيُ

۲۲۳۹ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا محمود بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا الفَضْلُ بنُ موسى، حدثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه

عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُم وهُو في الصَّلاةِ، فَلْيَأْخُذُ على أَنْفِهِ ثُمَّ ليَنْصَرِفْ»(١). [٧٨:١]

#### \* \* \*

وقال البيهقي بإثر حديث الفضل بن موسى عن هشام: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبدالله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري، وشعبة، وزائدة، وابن المبارك، وشعيب بن إسحاق، وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى.

قال الخطَّابي في «معالم السنن» ٢٤٨/١: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليُوهمَ القومَ أن به رُعافاً، وفي هذا بابٌ من الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسنُ منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياءُ والكذب، وإنما هو من باب التّجمُّل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٢٢٢)، والدارقطني ١٥٨/١، والدارقطني ١٥٨/١، والبيهقي ٢٥٤/٢ من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ١٨٤/١ و٢٦٠ على شرطهما ووافقه الذهبى.

## ١٦ ـ بــابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلِّي وما لاَ يُكرَهُ

• ٢٧٤٠ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُوزيمة، قال: حدّثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا مروانُ بنُ معاوية، عن يحيى بنِ كثير الكَاهِلِيِّ

عن المُسَوَّرِ بنِ يزيد الأسدي() قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُهُ، فقالَ له رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقرَأُهُ، فقالَ له رَجُلُ: يا رسولَ اللَّهِ! تركتَ آيةَ كذا وكذا، قال: «فَهلاً أَذْكُرْتُمُونِيها»(٢).

<sup>(</sup>۱) في «التقاسيم» 1/لوحة ٥٥٧ و «الإحسان»: الأسيدي، وهو تحريف، والتصويب من «ثقات المؤلف» ٣٩٥/٣ وكتب الصحابة، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، يحيى بن كثير الكاهلي ضعّفه النَّسائي، وقال الحافظ في «التقريب»: ليّن الحديث، وباقي رجاله ثقات، ويتقوى بحديث ابن عمر الأتى وبغيره.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٣٤)، والبيهقي ٢١١/٣ من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٩٠٧) في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» ٤/٤٧ من طريق مروان بن معاوية، به.

# ذِكْرُ العلَّـة التي مِنْ أجلها للهُ للهُ اللهُ اللهُ

المجال ا

حدّثني المُسَوَّرُ بنُ يزيد قال: شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَّ قَرَأَ في الصَّلاةِ، فَتَعَايَى في آيةٍ، فَقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَرَكْتَ آيةً. قَالَ: «فهلاً أَذْكَرْتَنِيها؟»، قال: ظَنَنْتُ أَنَّها قَدْ نُسِخَتْ. قَالَ: «فإنها لَم تُنْسَخْ»(١).

#### ذِكرُ الخَبَر المصرِّح بمعنى ما أُشرْنا إليه

٣٧٤٧ \_ أخبرنا عَبْدُالرحمٰن بنُ بَحر بن معاذ البزَّاز بِنَسا، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار قال: حدثنا محمدُ بنُ شُعيب بن شَابُور، قال: حدثنا عبدُاللَّه بنُ العلاء بنِ زَبْر(٢)، عن سالِم بنِ عبداللَّه بنِ عُمَرَ

عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى صلاةً، فالتَبِسَ عليهِ، فلمّا فَرَغَ، قَالَ لأَبيِّ : «أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو مكرر ما قبله. وقد أخرجه الطبراني ٢٠/(٣٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» و «التقاسيم» ١/لوحة ٥٥٧ إلى: زيد.

«فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عليَّ "(١).

[1:34]

(١) رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٢١٦)، والبيهقي ٢١ ٢١٣، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٩٠٧) في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، ومن طريقه البغوي (٩٦٥) عن يزيد بن محمد الدمشقي، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد بن شعيب، به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٧٧/١ عن أبيه: هذا وهم؛ دخل لهشام بن إسماعيل حديثٌ في حديث، نظرتُ في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى فتركَ آيةً، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبدالله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل، فقال: «مَثْني مَثني، فإذا خَشِيتَ الصبح...» فعلمتُ أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبدالله بن العلاء وبقى إسنادُه، وسقط إسنادُ حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبدالله بن العلاء بن زَبْر (في المطبوع: زيد، وهو تحريف) وهذا حديث مشهور، يرويه الناسُ عن هشام بن عروة، فلمّا قدمت السَّفرة الثانية، رأيتُ هشام بن عمار يُحدّث به عن محمد بن شعيب، فظننتُ أن بعضَ البغداديّين أدخلُوه عليه، فقلتُ له: يا أبا الوليد! ليس هذا مِن حديثك. فقال: أنتَ كتبتَ حديثي كلُّه؟ فقلتُ: أما حديثُ محمد بن شعيب فإنى قدمتُ عليك سنة بضعة عشرَ، فسألتنى أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلى حديث محمد بن شعيب فكتبتُ لك مسنده. فقال: نعم، هي عندي بخطِّك، قد أعلمتُ الناس أن هذا بخط أبى حاتم، فسكت.

وقال ابن حجر في «النكت الظراف» ٥/٧٥ تعقيباً على كلام أبي حاتم هذا: وقد خَفِيت هذه العلة على ابن حبّان فأخرج هذا الحديث في «صحيحه» من رواية هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، به.

قال شعيب: ولو سلمنا لأبى حاتم هذه العلة فيكون الحديث =

٣٧٤٣ ـ أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدَّثنا أبو خَيثمةَ، قال: حدَّثنا ابنُّ عُيَيْنَةَ، عن عاصم، عن أبي وائل ، قال:

قال عَبْدُاللَّهِ: كُنا نُسَلِّمُ على النبيِّ ﷺ، فَيَرُدُّ علينا \_ يعني في الصلاةِ \_ فَلَمَّا أَنْ جِئنا مِنْ أَرضِ الحبشةِ، سلَّمتُ عليهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عليَّ، فَأَخَذَني مَا قَرُبَ و [ما] (١) بَعُدَ، فجلستُ حتى قضَى الصَّلاة، قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ علينا، فقال ﷺ: «إِنَّ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ علينا، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحدِثُ إِمن أَمْرِهِ قَضَاءً أَنْ

مرسلاً صحيحاً، ويتأيد بحديث المسوَّر المتقدم، وبقول أنس فيما رواه الحاكم في «المستدرك» ٢٧٦/١ وصححه والذهبي من طريق يحيى بن غيلان، عن عبدالله بن بزيغ، عن أنس قال: كنّا نفتحُ على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه أبو داود (٩٠٨) من حديث على مرفوعاً «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة» ففي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف، وروي عن علي نفسه بخلافه، فقد روى ابن أبي شيبة ٢٧٢٧ عن ليث بن أبي سليم، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. يريد: إنْ تَعايا في القراءة فلقنوه.

قال البغوي في «شرح السنة» ١٦٠ – ١٦٠: واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأساً، وهو قولُ عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام، وكرهه الشعبى، وسفيان الثوري وأبو حنيفة.

وانظر «مصنف ابن أبى شيبة» ٧١/٢ ــ ٧٣.

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر التخريج لم ترد في الأصل، وهي في الحديث التالي.

#### لا تَكَلَّموا في الصَّلاةِ»(١).

٢٢٤٤ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرَّمادي،

(١) إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود.

وأخرجه الشافعي في «سننه» ١١٩/١ بترتيب السندي، وأحمد ١٧٧٧، وابن أبي شيبة ٢٩/١، والحميدي (٩٤)، وعبدالرزاق (٣٩٧)، والنسائي ١٩/٣ في السهو: باب الكلام في الصلاة، والطبراني في «الكبير» (١٠١٢٢)، والبيهقي ٢٩٦٦، والبغوي في «شرح السنة» (٧٢٣)، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أحمد 1/٣٥١ و٤٦٣، والطيالسي (٢٤٥)، وأبو داود (٩٢٤) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/٥٥١، والطبراني (١٠١٢٠) و (١٠١٢١) و (١٠١٢١)، والبيهقى ٢٤٨/٢ من طرق عن عاصم، به.

وعلقه البخاري جزماً عن ابن مسعود في «صحيحه» ٤٩٦/١٣ في التوحيد: باب قول الله تعالى: (كل يوم هو في شأن).

وأخرجه أحمد ٢/١٧١ و ٤٠٩ و ٤١٥، وابن أبي شيبة ٢/٧٧ و ٤٠٩ و ٤١٩٩)، والبخاري (١١٩٩) و (١١٩٩)، والبخاري (١١٩٩) و (١٩٩٣)، والبخاري (١١٩٩)، والنسائي و (١٢١٦) و (٣٨٧)، ومسلم (٣٨٥)، وأبو داود (٣٢٣)، والنسائي ١٩/١، والطحاوي ١/٥٥١، والطبراني (١٠١٢) و (١٠١٣) و (١٠١٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٠٥٥) و (١٠١٨)، من والدارقطني ١/١٤١، والبيهقي ٢٤٨/٢ و٣٥٦، والبغوي (٢٧٤)، من طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة.

وقوله: «فأخذني ما قُرُبَ وما بَعُدَ»، قال البغوي في «شرح السنة» ٣/٧٥: تقول العربُ هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيءُ وأزعجه وغمَّهُ، وتقول أيضاً: أخذه المقيمُ والمُقعِدُ، كأنه يهتمُّ لِمَا نأى من أمره ولما دنا، قال الخطابي \_ في «معالم السنن» ٢١٨/١ \_: معناه الحزن والكآبة، يريد: أنه قد عاودَه قديمُ الأحزانِ واتصلَ بحديثها.

قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عاصِمُ بنُ أبي النُّجُودِ، عن أبي وائل

عن ابنِ مسعود قال: كُنا نُسَلِّم على النبيِّ وَهُو في الصلاة فَيَرُدُّ علينا قبلَ أن نأتيَ أرضَ الحبشة، فلمَّا رَجَعْنَا مِنْ عندِ النجاشي، أتيتُهُ وهو يصلي فَسَلَّمْتُ عليهِ، فلمْ يَرُدَّ عليَّ السَّلامَ، فأخذني مَا قَرُبَ ومَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ أنتظرُه (١)، فلما قَضَى الصَّلاة، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ عليَّ السَّلامَ. فقالَ: «إنَّ اللَّه يُحْدِثُ مِنْ أمرِهِ ما يشاءُ (٢) وقَدْ عليَّ السَّلامَ. في الصَّلاةِ» (٣).

ذِكْرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المُتَبَحِّرِ في صِناعة العلمِ أنّ نسخَ الكلامِ في الصَّلاةِ كان ذلك بالمدينةِ لا بمكَّة

معرن الحسنُ بُن سفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بن موسى، قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن الحارثِ بنِ شُبَيْل، عن أبي عمرو الشَّيباني

عن زيد بنِ أرقم، قال: كُنَّا في عهْدِ النبي ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنا صَاحِبَهُ في الصَّلاةِ في حاجتِهِ، حتى نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: أنتظر، والمثبت من «الأنواع والتقاسيم» ٢/لوحة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: شاء، والمثبت من «الأنواع والتقاسيم».

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. وانظر ما قبله.

#### [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرْنا حينئذٍ بالسُّكوتِ(١).

(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس، وعبدالله: هو ابن المبارك.

وأخرجه أحمد ٤/٣٦، ومسلم (٥٣٥) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود (٩٤٩) في الصلاة: باب باب النهي عن الكلام في الصلاة، والترمذي (٤٠٥) في الصلاة: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و(٢٩٨٦) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في «تفسيره» (٤٢٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٢٠٥) و (٤٠٠٥)، والبيهقي ٢/٨٤٢، والخطابي في «غريب الحديث» ١/١٩٦، والبغوي (٧٢٧)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وصححه ابن خزيمة (٨٥٦)، وسيرد عند المصنف برقم أبي خالد، به. وصححه ابن خزيمة (٨٥٨)، وسيرد عند المصنف برقم (٢٢٤٦) و (٢٢٥٠).

وقوله: (وقوموا لله قانتين) القنوت ها هنا قيل: معناه: الطاعة، وقيل: السكوت، وقيل: الركود والخشوع فيها، وقيل: الدعاء، ورجح الإمام الطبري قول من قال: إنه الطاعة، فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وقوموا لله قانتين) قول من قال: تأويله: «مطيعين». وذلك أن أصل «القنوت»: الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها، ولذلك وجّه من وجّه تأويل «القنوت» في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة ـ أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها ـ إلا عن قراءة القرآن أو ذكر له بما هو أهله.

ثم قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أمِر به المصلي، أو مما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، و «القنوت» أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد.

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: هٰذه اللفظةُ عن زيدِ بنِ أرقم: «كنا في عهدِ النبي عَلَيُّ يُكلِّمُ أحدُنا صاحبَه في الصلاة» قد تُوهِمُ عالَماً مِن الناس أنّ نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة، لأنّ زيدَ بن أرقم من الأنصار، وليس كذلك، لأن نَسْخَ الكلامِ في الصلاة كان بمكة عند رجوع ابنِ مسعود وأصحابِه من أرض الحبشة(۱).

وجنح آخرون إلى الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه.

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق، عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن ابن =

<sup>=</sup> الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله.

انظر «جامع البيان» ٢٣٦/٥ طبعة دار المعارف.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» ٧٤/٣: ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية (أي: (حافظوا على الصلوات...))، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيُشْكِلُ ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضاً، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين، واختلف في مراده بقوله «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه.

وَلِخبر زيد بن أرقم معنيان:

أحدُهما: أنه المحتمل أن زيد بن أرقم حكى إسلامَ الأنصارِ قبل قُدوم ِ المصطفى ﷺ المدينة حيث كان مُصْعَبُ بن

مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلًا... فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فتعجَّل عبدالله بن مسعود فشهد بدراً. وفي «السير» لابن إسحاق: إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلًا، فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون، فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ويُقوي هذا الجمع رواية كلثوم (عند النسائي ١٨/٣) فإنها ظاهرة في أن كلًا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين).

وأما قول ابن حبان (انظر ص ٢٦): كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم «كنا نتكلم» أي: كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يُصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ تحريم الكلام بمكة، بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار، وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» كذا أخرجه الترمذي، فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.

وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله «كنا نتكلم» من كان يصلي خُلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين. وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً، وبما روى الطبراني (٧٨٥٠) من حديث أبي أمامة قال: «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة» فذكر =

عمير يُعلِّمُهم (١) القرآن، وأحكام الدين، وحينئذ كان الكلامُ مباحاً في الصلاة بمكَّة والمدينة سواء، فكان بالمدينة مَنْ أَسلَمَ من الأنصار قبلَ قُدوم المصطفى على عليهم يُكلِّمُ أحدُهم صاحبَه في الصلاة قَبْلَ نَسْخ الكلام فيها، فحكى زيدُ بن أرقم صلاتَهم (٢) في تلك الأيام، لا أنّ نسخ الكلام في الصّلاة كان بالمدينة.

والمعنى الثاني: أنه أراد بهذه اللفظة الأنصار وغيرهم الذين كانوا يَفعَلُون ذلك قَبلَ نسخ الكلام في الصلاة على ما يقولُ القائلُ في لغته: فقلنا: كذا، يريد به بعض القوم الذين (٣) فَعلوا لا الكُلَّ.

#### ذِكرُ خبرٍ قد يُفصَّلُ به إشكالُ اللفظة التي ذَكرناها في خبر ابن المبارك

عن القطَّان، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، قال: حدثني الحارثُ بن مُسَرْهَدٍ، عن يحيى القطَّان، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، قال: حدثني الحارثُ بن شُبَيْل ، عن أبي عمرو الشَّيباني

<sup>=</sup> الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها.

قلت: في سنده عُبيدالله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان. وانظر «نيل الأوطار» ٣٦١/٢ ــ ٣٦٣. وانظر الجوهر النقي ٣٦٠/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) وقع في «الأصل»: لعلمهم أن.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: صلى بهم.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الذي، والجادة ما أثبت، وما في الأصل له وجه.

عن زيد بنِ أرقم قال: كانَ الرَّجُلُ يُكلِّمُ صاحِبَهُ في الصلاةِ بالحاجةِ على عَهْد رسولِ اللَّه ﷺ حتى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا على الصَّلوَاتِ﴾ الآية(١).

#### ذِكرُ البيانِ بِأَنَّ نسخَ الكلامِ في الصلاة إنَّما نُسِخَ منه ما كان منه مِن مخاطَبةِ الآدَمِيِّينَ دونَ مخاطبةِ العبدِ ربَّه فيها

٧٧٤٧ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدالرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني هلالُ بنُ أبي كثير، قال: حدثني هلالُ بنُ أبي ميمونَة قال: حدثني عطاءُ بن يسار(٢)، قال:

حدثنا معاوية بنُ الحَكَمِ السَّلَمِيُّ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا حديثَ عهدٍ بجاهلية، فجاءَ اللَّهُ بالإسلامِ، وإنَّ رجالًا مِنَّا يَتَطيَّرونَ، قال: «ذلكَ شيءٌ يجدونَهُ في صدورِهِمْ ولا يَضُرُّهُمْ».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُسَدَّد فمن رجال البخارى.

وأخرجه البخاري (٤٥٣٤) في التفسير: باب (وقوموا لله قانتين) أي: مطيعين، عن مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٨/٣ في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن أبي يسار، وهو خطأ.

قلتُ: ورجالًا منّا يأتونَ الكَهَنة؟ قال: «فلا تأتوهُم».

قلتُ: ورجالًا(١) منا يَخُطُّون؟ قال: «قَدْ كَانَ نَبِيٍّ من الْأَنْبِياءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فذاكَ.

قال: ثم بَيْنا أَنا مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ في الصلاة، إذ عَطَسَ رجلٌ من القوم، فقلت: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَحَدَّقَنِي القَوْمُ بأبصارِهم، فقلت: وَاثُكُلَ أماهُ ما لكُمْ تَنظُرونَ إليَّ. قالَ: فلمَّا رَأيتُهُمْ يُسكِّتُونِي فَضَرَبَ القومُ بأيدِيهم على أَفخاذِهِمْ. قالَ: فلمّا رَأيتُهُمْ يُسكِّتُونِي سَكَتُ. فلمّا انْصرف رسولُ اللَّهِ عَلَيْ من صلاتِهِ دَعاني، فبأبي هُوَ وأمي ما رأيتُ معلِّماً قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسنَ تعليماً منهُ، واللَّهِ ما ضَرَبني ولا كَهَرني ولا سبني، ولكنْ قالَ عَلَيْ: «إنَّ واللَّهِ ما شيءٌ مِنْ كلامِ النّاسِ، والمَا تُناه هذه لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ مِنْ كلامِ النّاسِ، إنها هُوَ التّبيحُ والتكبيرُ وتلاوةُ القرآنِ».

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج.

أنا؟». قالتْ: أنتَ رسولُ اللَّهِ. قَالَ: «إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقُهَا»(١).

ذكرُ البيانِ بأنَّ الكلامَ الذي زُجِرَ عنه في الصلاة إنَّما هو مخاطبةُ الآدَميِّينَ وكلامُ بعضهم بعضاً دون ما يُخاطِبُ العبدُ ربَّه في صلاته

م ۲۲٤٨ - أخبرنا ابنُ خُزَيمة وأبو خَليفة (٢)، قالا: حدثنا محمد بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا الحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن هلال بنِ أبي ميمونة، عن عطاء بنِ يسار

عن معاوية بن الحَكَم السُّلَمِي، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَا كُنَّا حديثَ عهدٍ بجاهليةٍ فجاء اللَّهُ بالإِسلامِ، وإنَّ رجالًا منَّا يَتطيَّرونَ. قالَ: «ذلكَ شيءٌ يَجِدُونَه في صُدورِهِمْ فلا يَضُرُّهُمْ».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم \_ ولقبه: دحيم \_ فمن رجال البخاري، وغير صحابي الحديث فقد خرج حديثه مسلم، ولم يخرج له البخاري. وقد تقدم هذا الحديث عند المؤلف في الجزء الأول برقم (١٦٥).

وأزيد هنا أنه أخرجه مسلم ١٧٤٩/٤، وابن أبي شيبة ٣٣/٨، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤٤٦/١، والبيهقي ٢٤٩/٢ و٢٥٠ من طرق عن يحيى بن أبى كثير، به. مطولًا ومختصراً.

وأخرجه مسلم ٤/(١٧٤٨) (١٧١) من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، بقصة الكهانة. وأخرجه من طريق مالك، عن الزهرى، به، بقصة الطيرة.

وقوله: «ولا كهرني» الكَهْرُ: الانتهار.

<sup>(</sup>٢) «وأبو خليفة» سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ٢/لوحة

قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنَّا رَجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَة، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوهُم». قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٍّ مِن الْأَنبِياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَٰاكَ».

قَالَ: وبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ عَطَسَ رَجلٌ مِن القوم ، فقلتُ لَهُ: يَرحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي القوم بأبصارِهِم، فقلتُ: واثُكُلَ أُمَّياه، ما لَكُمْ تَنظُرونَ إليَّ، فَضَرَبَ القوم بأيديهم على أفخاذِهِم، فلمّا رأيتُهم يُصَمِّتُونَني (١) لكي أَسْكُتَ، سَكَتُ. فلمّا انْصرَفَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ دَعَاني، فبِأبِي هُوَ وأُمِّي، ما رأيْتُ مُعلِّماً قطُّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أحسنَ تعليماً منه، واللَّهِ ما ضَرَبني، ولا كَهَرَني، ولا شَتَمني، ولكنْ قالَ: «إنَّ صلاتنا هذه لا يَصْلُحُ ويها شَيْءٌ من كلام النَّاسِ، إنَّما هي التَّكْبِيرُ والتسبيحُ وتلاوة القرآنِ»(٢).

#### ذكرُ خبرٍ يحتَجُّ به مَنْ جَهِلَ صناعَة الحديث وزعم أنه منسوخُ نَسَخَه نسخُ الكلامِ في الصّلاةِ

٢٢٤٩ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكٍ، عن أيوبَ بنِ أبي تَمِيمة، عن محمد بن سيرين

<sup>(</sup>١) في الأصل: يصمتوني، والمثبت من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. ابن خزيمة: هومحمد بن إسحاق، وأبوخليفة: هو الفضل بن الحباب، ويحيى القطان: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وحجاج الصواف: اسمه حجاج بن أبي عثمان الصوّاف. وانظر ما قبله.

عن أبي هُريرة أنّ النبيّ ﷺ سلَّم مِن اثنتينِ، مِنْ صلاةِ العَشي، فَقَامَ إليهِ ذو اليَدَيْنِ، فقالَ: أقُصِرَتِ الصَّلاةُ أمْ نسيتَ؟ فقالَ: «كُلُّ ذلكَ لم يَكُنْ» ثُمَّ أقبلَ على الناس، فقالَ: «أَكَمَا يقولُ ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم، فأتمَّ ما بَقِيَ من الصَّلاةِ، ثم سَلَّم، ثُمَّ سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو(١).

قال أبو حاتِم: هٰذا خبرٌ أوهَمَ عالَماً من الناس أنّ هٰذه الصَّلاة كانت حَيثُ كان الكلامُ مباحاً في الصلاة، ثم نُسخَ هٰذا الخبرُ بتحريم الكلام في الصلاة، وليس كذلك، لأنّ نسخَ الكلام في الصلاة كان بمكّة عند رجوع ابنِ مسعودٍ من أرض الحبشة، وذلك قبلَ الهجرة بثلاث سنين، وراوي هٰذا الخبر أبو هريرة، وأبو هريرة أسلَمَ سَنةَ خيبر سنة سبعٍ من الهجرة،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «موطأ مالك» ٩٣/١ برواية يحيى بن يحيى الليثي. وأخرجه من طريق مالك: الشافعي ١٢١/١ بترتيب السندي، والبخاري (٢١٤) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (١٢٢٨) في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (٧٢٥٠) في أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود (١٠٠٩) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي (٣٩٩) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي ٣٢/٢ في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٤٤٤،

وأخرجه مسلم (۵۷۳) (۹۸)، وأبو داود (۱۰۰۸) و (۱۰۱۱)، والطحاوي ۲/۶۶۱، والبيهقي ۲/۳۵۷، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

فذلك ما وَصفْتُ، على أنّ قِصَّةَ ذي اليَدَين كان بعدَ نسخ ِ الكلام في الصلاة بعشر سنين سواء، فكيف يكون الخبرُ المتأخر منسوخاً بالخبر المتقدِّم.

ذِكر خبرِ احتجَّ به مَنْ جَهِلَ صناعةَ الحديثِ، فزَعَمَ أن أبا هُريرة لم يَشهَدُ هٰذه القصةَ مع رسول اللَّه ﷺ ولا صلَّى مَعهُ هذه الصّلاة

• ٢٢٥٠ \_ أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن إسماعيل بنِ أبي خالد، عن الحارث بن شُبيّل ، عن أبي عمرو الشّيباني

عن زيد بنِ أرقم، قال: كُنا نَتَكَلَّم في الصَّلاةِ بالحاجةِ حتى نَزَلَتْ هٰذه الآيةُ: ﴿حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوسْطَى وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرنا بالسُّكوتِ(١).

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: هذا الخبرُ يوهِمُ مَنْ لم يطلُبِ العلمَ من مظانّه أن نَسخَ الكلامِ في الصَّلاة كان بالمدينة، وأنّ أبا هريرة لم يَشْهَدْ قصة ذي اليَدَيْن، وذاك أن زيد بن أرقم من الأنصار، وقال: كنا نتكلّمُ في الصلاة بالحاجة، وليس ممّا يَذهَبُ إليه الواهمُ فيه في شيء منه، وذلك أن زيد بن أرقم كان من الأنصار الّذين أسلموا بالمدينة، وصلّوا بها قبلَ هجرة المصطفى عَيِ اليها، وكانوا يُصَلُّونَ بالمدينة، كما يُصلّي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه، انظر رقم (٢٧٤٥).

المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم، فلمَّا نُسِخَ ذلك بمكة، نُسِخَ كذلك بالمدينة، فحكى زَيْدٌ ما كانوا عليه، لا أنَّ زيداً حكى ما لم يَشهَدُهُ.

ذِكر الأخبار المُصَرِّحةِ بأن أبا هريرة شَهِدَ هٰذه الصلاة مع رسول اللَّه ﷺ لا أنه حكاهما كما توهَّمَ من جَهِل صناعة الحديثِ حيث لم يُنْعِم (١) النظرَ في متون الأخبار، ولا تفقَّه في صحيح الآثار

الحمد بنُ الحمد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمد بنُ المحمد بنُ المحمد بنُ المحمد عن مالكٍ، عن داود بنِ المحصَيْنِ، عن أبي سفيان مولى ابن أحمد

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢). [١٠١:٢] عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: حدثنا حدثنا حَرْمَلَةُ بِنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإِحسان» إلى: يمنعه، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» برواية الليثي ١/٤٩. وبرقم (١٣٧) برواية محمد بن الحسن. وفيهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وليس فيهما: صلى لنا، وهي في المصادر المخرج منها عن مالك سوى عبدالرزاق وإحدى روايتي البيهقي.

وأخرجه من طريق مالك: عبدالرزاق في «مصنفه» (٣٤٤٨)، والشافعي ١/١٢، ومسلم (٥٧٣) (٩٩) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي ٢٢/٣ ـ ٣٣ في السهو، والطحاوي المحادي، والبيهقي ٢/٥٣٣ و٣٥٨ ـ ٣٥٩، وصححه ابن خزيمة (١٠٣٧).

الزُّهْرِيِّ، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيِّب، وعُبَيدُ اللَّه (١) بنُ عبداللَّه، وأبو سَلَمَة بن عبدالرحمن

أن أبا هُريرة قال: صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).

٣٢٥٣ ـ وأخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، قال: حدثنا ابنُ عونٍ، عن ابن سيرين

وأخرجه النسائي ۲۰/۳، وأبو داود (۱۰۱۳) من طريق صالح ـ وهو ابن كيسان ــ، والدارمي ۳۰۲/۱، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه النسائي ٢٤/٣ من طريق أبي ضمرة، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريق معمر، عن النزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٧١٥) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (١٢٢٧) في السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وابن أبي شيبة ٢/٣٧، وأبو داود (١٠١٤)، والنسائي ٣٣/٣، والطحاوي ٢/٥٤، والبيهقي وأبو داود (١٠١٤)، والنسائي عن سعد (وقد وقع في المطبوع من النسائي وإحدى روايتي البخاري: سعيد، وهو تحريف) بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعند البيهقي وإحدى روايتي البخاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٣، والنسائي ٢٣/٣ ـ ٢٤، والطحاوي المراحم المربق عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: عبدالله، والتصويب من «التقاسيم» ٢ /لوحة ٢٠٠٠. وعبيدالله هذا: هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. ويونس: هو ابن يزيد الأيلى.

### عن أبي هُريرة قال: صلَّى بنا أبو القَاسِم عَلَيْ (١).

٢٢٥٤ وأخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: حدثنا بشرُ بنُ المُفضَّل، عن سلمةَ بنِ علقمة، عن محمد بن سيرين

عنَ أبي هريرة قال: صلى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ (٢).

م ۲۲۰۰ وأخبرنا أحمــد بن علي بن المُثَنّى، قال: حــدثنا أبو خَيْثمة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبدالأعلى: وهو الصنعاني فمن رجال مسلم. ابن عون: اسمه عبدالله بن عون بن أرطبان.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٠٣٥) عن محمد بن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٠٤٢ ـ ٢٣٥، والنسائي ٢٠/٣، وابن ماجه (١٢١٤) في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً، وأبو داود (١٠١١)، والدارمي ٢/١٥٣، والبيهقي ٢/٤٥٣ من طرق عن ابن عون، به.

وأخرجه البخاري (۱۲۲۹) و(۲۰۰۱)، وأبوداود (۱۰۱۱)، والطحاوي ٤٤٤/١ و٤٤٥، والبيهقي ٢/٣٤٣ و٣٥٣ من طرق عن ابن سيرين، به.

(٢) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١٠٣٥)، وأخرجه أبو داود (١٠١٠) عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به.

سمعتُ أبا هريرة يقولُ: صَلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ (١).

٣٢٥٦ ـ وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابنُ عَون، إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدثنا ابنُ عَون، عن ابن سِيرين

عن أبي هُريرة قال: صلّى بنا رسولِ اللَّهِ الْحَدى صلاتي العَشيِّ – قَالَ ابنُ سيرينَ: سَمَّاها لنا أبو هريرةَ فنسيتُ أنا – فصلًى بنا ركعتينِ، ثمَّ سلَّم، ثمَّ قَامَ إلى خشبةٍ مَعْروضةٍ في المسجدِ، فَوضَعَ يَدَهُ اليُمنى على اليُسرى، وشَبَّكَ بينَ أصابِعِهِ، واتّكَا على خشبةٍ كأنَّهُ غضبانُ، قَالَ: وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ – قال النّضر: يعني أوائلَ الناسِ – فقالوا: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ؟! وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباهُ أنْ يُكلِّماهُ، وفي القوم رجلٌ في يدِهِ طولٌ يقالُ له: ذو اليدين، فقالَ: أَقُصِرت الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ولم أَنْسَ». فقالَ للقوم: «أَكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَين؟» قالوا: نعم، ولم أَنْسَ». فقالَ للقوم: «أَكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَين؟» قالوا: نعم، أو أطول، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكَبَّرَ، ثم كبَّر وسَجَدَ مثلَ شجوده أو أطول، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكبَّرَ، ثم كبَّر وسَجَدَ مثلَهُ أو أطولَ، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكبَّرَ، ثم كبَّر وسَجَدَ مثلَهُ أو أطولَ، ثم رَفَعَ رأسَهُ ثم كبَّر.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (٩٧٥) (٩٧) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم، والحميدي (٩٨٣)، وابن خزيمة (١٠٣٥)، وابن المارود في «المنتقى» (٢٤٣)، والبيهقي ٣٥٤/٢ من طريق سفيان، به.

قال: فربما سألوا محمداً: ثم سَلَّمَ؟ فيقول: نُبِّئْتُ عنِ عَمْرَانَ بنِ حُصين أنه قال: ثُمَّ سَلَّمَ.

لفظُ الخبر للنضر بن شميل عن ابن (١) عون (٢).

#### ذِكرُ إباحة بكاءِ المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا

٣٢٥٧ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا عبدُ اللَّه بن هاشم، قال: حدثنا ابنُ مهدي، عن شُعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب (٣)

عن علي قال: ما كان فينا فارسٌ يومَ بدرٍ غيرَ المِقْداد، وَلَقَد رَأَيْتُنا وَمَا فينا قائمٌ إلا رسولُ اللَّهِ ﷺ تحتَ شجرةٍ يُصلِّي ويَبكى حتَّى أَصبَحَ (٤).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى «أبي»، وتصحيحه من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي.

وأخرجه البخاري (٤٨٢) في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومن طريقه البغوي (٧٦٠) عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، به. وانظر (٢٦٦٥).

وسَرَعان الناس، بفتح السين والراء: أوائلُ الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. «النهاية» ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: مصرف.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرّب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، ورواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي =

# ذكر الإِباحة للمرء أن يَرُدَّ السلامَ إِذا سُلِّم عليه وهو يُصلي بالإِشارة دونَ النُّطقِ باللِّسان

٣٢٥٨ \_ أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشارٍ الرَّمادي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زيدُ بن أسلم

عن ابنِ عمر قال: دَخَلَ النبيُّ عَلَيْهِ مسجدَ بني عمرو بن عوفٍ \_ يعني مسجدَ قُباء \_ فَدَخَلَ رجالٌ من الأنصارِ يُسَلِّمونَ عليهِ. قال ابنُ عمر: فسألتُ صُهيباً \_ وكانَ مَعَهُ \_: كَيفَ كانَ النبي عَلَيْهِ يفعلُ إذا كانَ يُسلَّمُ عليه وهوَ يُصلِّي (١)؟ فَقَالَ: كانَ يُسِيرُ بيدِهِ (٢).

قبل اختلاطه، وابن مهدي: هـوعبدالـرحمن. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۸۹۹).

وأخرجه أحمد ١٢٥/١، وأبويعلى ورقة ١٩/ب عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٣٨/١، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٥٨/٧ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

(۱) كلمة «يصلي» سقطت من الأصل، واستدركت من «موارد الظمآن» (۵۳۲).

(٢) إسناده قوي، إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ مستقيم من أهل الصدق، لكن تقع له أوهام، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي ١١٩/١، وابن أبي شيبة ٧٤/٧، والحميدي (١٤٨)، وعبدالرزاق (٣٥٩٧)، والدارمي ٢١٦/١، والنسائي ٣/٥ في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه (١٠١٧) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسلَّم عليه كيف يرد، والطبراني (٢٩٩١)، والبيهقي ٢/٣٥٢ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خريمة (٨٨٨).

#### ذِكرُ ما يَعمَلُ المُصلِّي في ردَّ السَّلام إذا سُلِّم عليه في ذلك الوقتِ

۲۲۰۹ أخبرنا ابنُ قُتيبة، قال: حدثنا يزيد بن مَوْهَب، قال: حدثني اللّيث، عن (١) بُكَير بن الأشج، عن نابِل صاحب العَباءِ، عن ابن عمر

عن صُهيب قال: مَرَرْتُ برسولِ اللَّهِ ﷺ وهو يُصلِّي، فَسَلَّمْتُ عليهِ، فَرَدَّ عليَّ إشارةً، ولا أَعْلَمُ إلا أنه قَالَ:

= وأخرجه الطبراني (٧٢٩٢) من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/٤٥٤، والبيهقي ٢ / ٢٥٩ من طريق ابن وهب، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر، مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال أو صهيب.

وأخرجه أبو داود (٩٢٧) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والترمذي (٣٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والترمذي (٣٦٨)، والبيهقي ٢/٢٥٩ من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله غير أنه قال: فقلت لبلال. وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً.

وأخرجه الطحاوي ٢/٣٥١ ــ ٤٥٤ من طريق عبدالله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطاً كفّه وهو يصلي. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى «بن»، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥٧.

بإِصبَعِهِ(١).

#### ذكرُ الأمر بالتسبيح للرِّجال والتَّصفيقِ للنساء إذا حَزَبَهُم أمرٌ في صلاتِهم

• ٢٢٦٠ أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار

عن سهل بن سعدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَنْ ذَهَبَ إلى بني عمرو بن عوفٍ لِيُصْلِحَ بينهمْ، وحَانَتِ الصَّلاةُ، فجاءَ بلالٌ إلى أبي بكر الصِّدِيق رضي اللَّهُ عنهُ، فقالَ: أَتُصَلِّي للناسِ فَأُقِيمُ؟ قالَ: نَعَمْ. فصلَّى أبو بكر، فجاءَ رسولُ اللَّهِ عَنْ والناسُ في الصلاةِ، فَتَخَلَّصَ حتى وَقَفَ في الصفِّ، فَصَفَّقَ الناسُ وكان أبو بكر لا يَلتَفِتُ في صلاتِهِ، فلمّا أكثرَ الناسُ التصفيق، التفت

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن في الشواهد، نابل صاحب العباء ذكره المؤلف في «الثقات»، ووثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالمشهور، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وفي سؤالات البرقاني للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وباقي رجاله ثقات. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب.

وأخرجه أبو داود (٩٢٥) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، عن يزيد بن موهب وقتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣٢/٤، والدارمي ٢١٦/١، والترمذي (٣٦٧) في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي ٣/٥ في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، والطبراني (٧٢٩٣)، والطحاوي ١/٤٥٤، وابن الجارود (٢١٦)، والبيهقي ٢/٨٥٢ من طرق عن الليث بن سعد، به.

أبوبكو، فرأى رسولَ اللَّهِ عَلَيْه، فأشار إليه رسول اللَّه عَلَى ما أمرَهُ بِه مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أبوبكو يَدَيهِ، فَحَمِدَ اللَّه تعالى على ما أمرَهُ بِه رسولُ اللَّهِ عَلَى ما أمرَهُ بِه السَّفَى، وَتَقَدمَ النبيُّ عَلَى السَّوى في السَّوى في السَّف، وَتَقَدمَ النبيُّ عَلَى فصلى، فلمّا انْصَرفَ قال: «يا أبا بكو، ما مَنعَكَ أَنْ تَلْبَثَ إِذَ أمرتُكَ» فقالَ أبوبكر: ما كانَ لابن أبي قُحَافَةَ أَن يُصلِّي بين يَدَيْ رسولِ اللَّهِ عَلَى . فقال رسول اللَّهِ عَلَى : «ما لِي رأَيْتُكُم أَكْثَرْتُمُ التَّصْفيقَ؟! من نَابَهُ شيءُ رسول اللَّهِ عَلَى : «ما لِي رأَيْتُكُم أَكْثَرْتُمُ التَّصْفيقَ؟! من نَابَهُ شيءُ في صلاتِه، فليسبِّح، فإنَّهُ إِن سَبَّحَ التَّفِتَ إليه، وإنّما التَّصفيقُ في صلاتِه، فليسبِّح، فإنَّهُ إِن سَبَّحَ التَّفِتَ إليه، وإنّما التَّصفيقُ للنساءِ» (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. أبوحازم بن دينار: هو سلمة، والخبر في «الموطأ» ١٦٣/١ ــ ١٦٤.

وأخرجه من طريق مالك: أحمد ٥/٣٣٧، والشافعي في «مسنده» بترتيب السندي ١١٧/١ و١١٨، والبخاري (٦٨٤) في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم (٢٠١) (٢٠١) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلّي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، وأبو داود (٩٤٠) في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والمبانى (٧٤١)، والبيهقى ٢٤٦/٢ و٢٤٨، والبغوى (٧٤٩).

وأخرجه الحميدي (۹۲۷)، وعبدالرزاق (٤٠٧٢)، وأحمد  $^{0}$   $^{0}$  و  $^{0}$   $^{0}$  و  $^{0}$ 

= و (۹۹۶) و (۲۰۰۸)، والبيهقي ۲٤٦/۲ من طرق عن أبي حازم، به \_

مختصراً ومطولاً. وأخرجه الطبراني (٥٦٩٣) من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهرى، عن سهل بن سعد، به.

قال الإِمام البغوي في «شرح السنة» ٢٧٣/٣: في هذا الحديث فوائد:

منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخّروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنكِر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.

ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.

ومنها أن العمل اليسير لا يُبطِلُ الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يُؤمروا بالإعادة.

ومنها أَن تقدُّم المصلّي أو تأخّره عن مكان صلاته لا يُفسدُ الصلاة إذا لم يَطُل.

ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا نابَ واحدة منهنّ شيء في الصلاة، وهو أن تضربَ بظهورِ أصابع اليمنى صَفْحَ الكفّ اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفّها اليسرى.

قلت (القائل هو البغوي): ولا تصفِّق بالكفِّين، لأنه يشبه اللَّهو، ويُروى «التصفيح للنساء»، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكفّ.

ومنها أن الرجل يسبِّح إذا نابه شيءٌ، وقال علي: كُنتُ إذا استأذنتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبَّح.

ومنها أن للمأموم أن يسبّح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأُمِروا بالتسبيح.

ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمَـدَ الله. ويباحُ له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلَهما، ولم يُنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها جُواز أن يكونَ في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن مَن شَرَع في الصلاة منفرداً، جاز له أن يصِلَ صلاته بصلاة الإمام، =

ويأتم به، فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة.
 ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر، ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ في «الفتح» ٤/١٦٩: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غابَ يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائبُ مأموماً من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وادّعى ابن عبدالبر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادَّعي الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونُوقِضَ بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف، ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وتعقبه الزرقاني في «شرح الموطأ» ٣٣٢/١ فقال: وهو تحاملٌ، فإن ابن عبدالبر لم يدُّع ذلك، ولم يطلق الإجماع، إنما قال: هذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم خلافاً أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نظير له في ذلك، ولأن الله أمر أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة. . . وفضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد، وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم إلى ذلك، لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر وموضعُ الخصوص من هذا الحديث استثخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع الصلاة، ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه، فأنت تراه قيد الخصوصية بقوله: عند جمهور العلماء، فهو نقل لا دعوى، فقوله: «وفي إجماعهم» يعني إجماع الجمهور لا مطلقاً، كما فهم المعترض. وممن سبقه إلى عدّ ذلك خصوصية يحيى بن عمر، رادًا به على قول ابن القاسم، وقال الباجي: إنه الأظهر.

#### ذكرُ البيانِ بأن بلالًا قدَّم أبا بكر لِيصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى على لا من تلقاء نفسه

۲۲٦١ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، حدثنا خَلَفُ بن هشام البزار، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حازم

عن سُهلُ بن سعد قال: كان قتالٌ بين بني عَمْروبن عَوف، فأتَاهُم النبيُّ عَلِيهُ، لِيُصْلِحَ بينهُمْ وَقد صلَّى الظهرَ، فقالَ لبلال ٍ: «إِنْ حَضَرَتْ صلاةُ العصرِ ولَمْ آتِ، فَمُرْ أَبا بكرِ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَلمَّا حَضَرَتْ صلاةُ العَصْر، أَذَّنَ بِلالٌ وأقامَ وقالَ: يا أبا بكرِ تَقَدَّمْ، فتقدمَ أبو بكرِ، فجاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَشُقُّ الصفوف، فلمَّا رأى رسولَ اللَّهِ ﷺ الناسُ صَفَّحُوا، قالَ: وكانَ أبو بكر إذا دَخَلَ في الصّلاةِ، لم يَلْتَفِتْ، فلمّا رأى التّصفيح(١) لا يُمسَكُ عنهُ، الْتَفَت، فرأى رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلْفَهُ، فأومأ إليهِ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أَنِ امْضِ فلَبِثَ أبو بكر هُنَّيَّةً (٢)، فَحَمِدَ اللَّه على قول رسول الله ﷺ: أنِ امْض ، ثُمَّ مَشَى أبو بكر القَهْقَرى على عَقِبه، فلمّا رأى ذلك النبيُّ عَلَيْهِ، تَقَدَّم فصلّى بالقوم صِلاتَهُم، فلَمَّا قضى صلاتَهُ قالَ: «يَا أَبَا بَكْر، ما مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إليكَ أَنْ لا تَكُونَ مَضَيْتَ». قالَ أبوبكر: لَمْ يَكُنْ لابن

<sup>(</sup>١) في الأصل «التصفيق» وعلى هامشه: في نسخة التصفيح، وهي كذلك في «التقاسيم» ١/لوحة ٥٠٨: التصفيح. والتصفيح والتصفيق شيء واحد. (٢) في الأصل «هنيهة»، والمثبت من «التقاسيم».

أبي قُحَافَة أَنْ يَـوُّمَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ للناسِ: «إذا نابَكُمْ في صَلاتِكُمْ شيءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجالُ، ولْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»(١).

[ \ \ : \ ]

#### ذكر الأمرِ لِلمُصلِّي(٢) بما يُفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بَدَت له فيها

الوَزّان، قال: حدثنا مروانُ بن معاوية، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «التَّسْبِيحُ للرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني (٩٣٢٥) عن عبدالله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٣٢/٥، والبخاري (٧١٩٠) في الأحكام: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، وأبو داود (٩٤١)، والنسائي ٨٢/٨ ـ ٨٣ في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا غاب، والطبراني (٩٣٢)، وابن خزيمة (٨٥٣) من طرق عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه أحمد ٣٣٢/٥ ـ ٣٣٣، والطبراني (٥٧٣٩) من طريق حماد بن زيد، عن عبيدالله بن عمر، عن أبي حازم، به.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: للمصطفى.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزّان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو الحسين بن عبدالله بن يزيد القطّان.

وأخرجه أحمد ٢/٣٣ و٤٩٢، والنسائي ١٢/٣ في السهو: باب =

# ذِكرُ الإِخبار بما أُبيح للمرءِ فعلُه في الصلاة عندَ النائبة تَنوبُهُ

٣٢٦٣ \_ أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرِّزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(١).

<sup>=</sup> التسبيح في الصلاة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١ ٤٤٨/١ من طرق عن عوف، به.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، وابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي ٢٤٦/٢ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد. وهو في «المصنف» (٤٠٦٨) لكن وقع في النسخة المطبوعة منه ابن المسيب بدل «أبي سلمة».

وأخرجه الشافعي ١١٧/١، وأحمد ٢٤١/٢، والحميدي (٩٤٨)، والدارمي ١٣١٧/١، والبخاري (١٢٠٣) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، ومسلم (٤٢١) (٢٠١) في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، وأبو داود (٩٣٩) في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي (٣٦٩) في الصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي ١١/٣ في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه للنساء، والبطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٤٧/١، والبعقي، والبيهقي (٢١٠)، والبغوي (٧٤٨) من طرق عن سفيان، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ۲۹۱/۲ و۳۱۷ و۳۷۳ و۶۶۰ و۶۷۹، وعبدالرزاق (٤٠٦٩) و (٤٠٧٠)، والنسائي ۱۱/۳ ـ ۱۲، والطحاوي ٤٤٨/١، والبيهقي ۲٤٧/۲ من طرق عن أبي هريرة.

#### ذكر الإِباحة للمرء أن يُشِيرَ في صلاته لِحاجة تَبْدُو لَــهُ

٢٢٦٤ ـ أخبرنا أحمد بنُ علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بنُ معين، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري

عن أنس ٍ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يُشِيرُ في الصَّلاةِ (١).

[1:1]

#### ذِكرُ الأمر للمصلي أن يَبْصُقَ عن يساره تَحتَ رِجلِهِ اليُسرى، لا عن يمينه ولا تِلْقاءِ وجههِ

الكِلابي، حدثنا حاتِمُ بن إسماعيل، أخبرنا يعقوبُ بن مجاهد أبوحَزْرة

عن عُبادة بنِ الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبدالله في مسجدِه وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مشتملاً بِه، فتَخطَّيْتُ القومَ حتى جَلَستُ بَيْنَهُ وبينَ القِبلةِ، فقلتُ: يَرحمُكَ اللَّه، تُصلِّي (٢) في ثوبٍ واحدٍ، وهذا رِدَاءُكَ إلى يَرحمُكَ اللَّه، تُصلِّي (٢) في ثوبٍ واحدٍ، وهذا رِدَاءُكَ إلى

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۳۲۷٦)، و «مسند أبى يعلى» (الورقة ۱۷۲/ب).

وأخرجه أحمد ١٣٨/٣، وأبويعلى (الورقة ١٧٣/ب)، وأبوداود (٩٤٣) في الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، والبيهقي ٢٦٢/٢ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٨٨٥).

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٦٩٥) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رحمك الله أتصلي، والمثبت من «التقاسيم» ١/لوحة ٥٠٨.

جَنْبِكَ؟! فقالَ بيدهِ في صدري (١): أردتُ أن يَدْخُلَ عليَّ أحمقُ مثلُكَ، فيراني كيفَ أصنعُ، فيصْنعُ بمثلِه، أتانا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ في مسجدِنا هنذا، وفي يدِهِ عُرجونُ ابنِ طاب، فرأى نُخَامةً في قبلةِ المسجدِ، فأقبلَ عليها، فَحَكَّها بالعُرجونِ. ثمَّ أقبلَ علينا فقالَ: «أَيُّكُم يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عنهُ؟» قالَ: فَخَشَعْنا، ثمَّ قالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعرِضَ اللَّهُ عنهُ؟» فقلنا: لا أَيُّنا يا رسولَ اللَّهِ قالَ: «إنَّ أَحدَكُمْ إذا قامَ يُصَلِّي فإنَّ اللَّه قبلَ وجهِهِ، فلا يَبْصُقْ قبلَ وجهِهِ، فلا يَبْصُقْ قبلَ وجهِهِ، فلا يَبْصُقْ قبلَ وجهِهِ، فلا يَبْصُقْ السُّورِهِ هكذا \_ وَرَدَّ بعضَهُ السُّسرى، فإن عَجِلَتْ بِهِ بادِرَةً، فليقُلْ بثوبِهِ هكذا \_ وَرَدَّ بعضهُ على بَعض \_ أروني عَبيراً». فقامَ فتى من الحي يَشْتَدُ إلى الهلهِ، فجاءَ بِخلُوقِ في راحَتيه (٢)، فأخذهُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فجعَلهُ على رأسِ العُرجونِ، ولَطَخَ بِه على أثر النَّخَامَةِ.

قال جابر: فَمِنْ هناك جَعَلْتُم الخَلوقَ في مساجِدِكُم (٣).

[VA:1]

<sup>(</sup>١) في «صحيح مسلم» بعد: هكذا، وفرّق بينَ أصابِعِه وقوَّسَها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و «التقاسيم»، وفي مصادر التخريج: راحته.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٣٠٠٨) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (٤٨٥) في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي ٢٩٤/٢ من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

#### ذكرُ الزَّجرِ عن بزقِ المرء في صلاته قُدَّامَه أو عن يمينه

۲۲۲٦ أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا ابن محمد بن يحيى القُطعِي (١) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير (٢)

عن جابر أنَّ النبي عَلَّمَ قَالَ: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولا عَنْ يمينِهِ، وليَبْصُقْ عن يسارِهِ أو تَحْتَ فلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولا عَنْ يمينِهِ، وليَبْصُقْ عن يسارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»(٣).

# ذِكُـرُ الزَّجرِ عـن تَنَخُّم ِ المُصلي في قِبلته أو عن يمينِه

۲۲٦٧ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عباسُ بنُ الوليد النَّرْسي، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع ِ، قال: حدثنا شعبةً، عن قتادة

عن أنس بن مالك أنَّ نبيًّ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فلا يَتْفُلْ عن يمينِهِ ولا بَيْنَ يديْهِ، فإنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، ولكنْ عن يسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: القطيعي.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: أبى الوزير.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.

وأخرجه أحمد ٣٢٤/٣ عن محمد بن بكر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد ٣٣٧/٣ و٣٩٦ من طريقين عن أبي الزبير، به.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد ١٧٦/٣ و٢٧٨ و٢٧٨ و٢٩١، والبخاري (٤١٢) في =

# ذِكرُ البيانِ بأَنَّ قَولَه ﷺ: «أو تَحتَ قَدَمِهِ» أَراد بـه رجلَه اليُسرى

۲۲٦٨ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة اللَّحْمي، قال: حدثنا حَرمَلَة بن يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني حُميد بن عبدالرحمين

أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخُدْريَّ يقولان: إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ رأى في القِبلةِ نُخَامَةً، فتناولَ حصاةً فَحَكَّها، ثُمَّ قالَ: «لا يَتَنخَّمَنَّ أحدُكُم في القِبلَةِ، ولا عَنْ يمينِهِ، وليَبصُقْ عن يسارِهِ أو تحت رِجْلِهِ اليُسْرى»(١).

الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و (٤١٣) باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، و (١٢١٤) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم (٥٥١) في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٩١/٣ ـ ١٩١ و٢٤٥، والبخاري (٥٣١) و (٥٣٠) في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبويعلى (الورقة ١٩٧/أ)، والبغوي (٤٩٢) من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ١٨٨/٣ و١٩٩ - ٢٠٠، وابن أبي شيبة ٣٦٤/٢، والبخاري (٤٠٥) في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و (٤١٧) باب إذا بَدَره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي ٢٩٤/١، والحميدي (١٢١٩)، والبيهقي ٢٩٥/١ و٢٩٢/٢، والبغوي (٤٩١) من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبدالرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.

وأخرجه مسلم (٥٤٨) في المساجد: باب النهي عن البصاق في =

#### ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها زُجِرَ عن تَنخُم المرء أمامَه أو عن يمينه في صَلاتِهِ

٢٢٦٩ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ منبه

عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا قامَ أحدُكُم إلى الصَّلاةِ، فلا يَبْصُقْ أمامَهُ، فإِنَّهُ يُناجِي رَبَّهُ ما دامَ في مُصَلَّهُ، ولا عن يمينهِ، فإنَّ عن يمينهِ مَلَكاً، وليَبْصُقْ عن شِمالِهِ، أو تحت

= المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٤١/٣ عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي ٢٩٣/٢ من طريق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥٨/٣ و ٨٨ و ٩٣، والدارمي ٢٥/١، والبخاري (٤٠٨) و (٤٠٩) في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و (٤١١) و (٤١١) باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٦١) في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٧)، وأحمد 7/7، والحميدي (٧٢٨)، وابن أبي شيبة 7/77، والبخاري (٤١٤) في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم (٥٤٨)، والنسائي 7/10-70 في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى (الورقة 7/1) بنحوه، والبغوي (7/10) من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حُميد بن عبدالرحمن، عن أبى سعيد الخدري.

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٨١) عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة.

[{۲:٣3]

رِجلِهِ، فَيدُفِنُهُ»(١).

### ذِكرُ البيان بأن المُصلي إِذا بَدَرَتْه بادرةٌ ولم يَدفِنْ بزقته تحت رجله اليُسرى له أن يدلُك بها ثوبَه بعضَه ببعض

• ٢٢٧٠ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المُثنّى، قال: حدثنا أبو خَيثمة، قال: حدثنا عياضُ بن قال: حدثنا عياضُ بن عبداللّه

عن أبي سعيد الخُدْري قال: كان رسُولُ اللَّهِ عَيْ تُعجِبُه العراجِينُ يُمسِكُها بيدِهِ، فدخلَ يوماً المسجدَ وفي يدِهِ منها واحدةً، فرأى نُخامةً في قِبلةِ المسجدِ، فحتَّها بِهِ حتى أنقاها، ثُمَّ قَبلَ على النّاس مُغضَباً، فقالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَستقبِلَهُ الرَّجِلُ فَيَبْصُقَ في وجهِهِ، إِنَّ أَحدَكُم إذا قامَ إلى الصّلاةِ فإنّما يَستقبلُ به وَيَبْصُقَ في وجهِهِ، إِنَّ أَحدَكُم إذا قامَ إلى الصّلاةِ فإنّما يَستقبلُ به ربّهُ، والمَلكُ عن يمينِهِ، فلا يَبصُقْ بين يَديْه ولا عن يمينِهِ، ولكنْ عن يسارِهِ تحتَ قدمِهِ اليُسرى، فإنْ عَجِلَتْ به بادِرةً، فَلْيَقُلْ عن يسارِهِ تحتَ قدمِهِ اليُسرى، فإنْ عَجِلَتْ به بادِرةً، فَلْيَقُلْ هنكذا» وتَفَلَ في ثوبِهِ(٢)، وَرَدَّ بعضَهُ ببعض (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (١٦٨٦)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٩٠) في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبغوي (٤٩٠)، والبيهقي ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) قوله «في ثوبه» سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٣٦. وفي رواية أحمد: وتفل يحيى.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، صدوق أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. عياض بن =

۲۲۷۱ \_ أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار الرَّمادي، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا ابنُ عجلان، سمع عياض بن عبداللَّه بن سعد بن أبي سرح

سَمِعَ أبا سعيد الخُدري يقول: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ تُعْجِبُهُ هذهِ العَرَاجِينُ، ويُمْسِكها في يدِهِ، فذخَل المسجد وفي يدهِ منها قضيبُ، فحكَها به \_ يريدُ: بزقَةً في قبلةِ المسجدِ \_ ونَهى أن يَبُزْقَ الرجلُ بين يديْه أو عن يمينِه، وقالَ: «لِيَبْزُقْ عن يَسارِهِ، أو تحتَ قدمِهِ اليُسرى، فإنْ عَجِلَتْ به بادرة، فليَجْعَلها في ثوبهِ، وليَقُلْ بها هكذا» وأشار سفيانُ يدْلُك طَرَف كُمّه بإصبعِه (١). [1:5]

## ذكرُ الإِباحة للمصلي أن يَبْصُقَ في نعلَيْهِ أِو يتنخَّعَ فيهما

٣٢٧٢ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بن مُجاشِع، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن الجُريري، عن أبي العلاء بن الشَّخِير

<sup>=</sup> عبدالله: هو ابن سعد بن أبي سرح القرشي المكي، أبويعلى الورقة ٦٠/ب.

وأخرجه أحمد ٩/٣ و٢٤ من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة ٣٦٣/٢ من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود (٤٨٠) في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (٨٨٠)، والحاكم ٢٥١/١ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (٩٢٦)، وأبو يعلى الورقة ٣٤/ب \_ ٥٥/أ.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. وأخرجه الحميدي (٧٢٩) عن سفيان، بهذا الإسناد.

# ذكر الزجرِ عن مس المصلي الحصاة في صلاته

٣٢٧٣ \_ أخبرنا محمدُ بن طاهر بن أبي الدُّمَيْك (٢) ببغداد، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ زياد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص

عن أبي ذرٍّ يَبلُغُ به النبيُّ ﷺ قال: «إذا قَامَ أَحدَكُم في

(۱) إسناده صحيح على شرطهما، غير صحابي الحديث فلم يخرج له البخاري، وإسماعيل بن عُليَّة سمع من الجريري ـ وهو سعيد بن إياس ـ قبل الاختلاط. أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبدالله بن الشخير.

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٨٧)، وأحمد ٢٥/٤، ومسلم (٤٥٥) (٥٩) في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود (٤٨٣) في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي ٢٩٣/٢ من طرق عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٥٤) (٥٨) من طريق كهمس، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، به.

وأخرجه أحمد ٢٥/٤ ـ ٢٦، وأبو داود (٤٨٢) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أبيه عبدالله بن الشخير، به.

(٢) تحرف في «الإحسان» إلى «الرميل» والتصويب من «التقاسيم» ٢/لوحة 1٣٤. وابن أبي الدميك هذا وثقه الخطيب ٥/٣٧٧، وقد ترجم له الذهبي في السير ٢٧٧/١٤ ـ ٢٢٨.

الصَّلاةِ فلا يَمْسَحِ الْحَصى فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُهُ»(١). [٤٣:٢]

ذكرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ من زَعَم أن الزهري سَمِعَ هذا الخبرَ من سعيد بن المسيِّب لا من أبي الأحوص

۲۲۷٤ \_ أخبرنا ابنُ قُتيبة، قال: حدثنا حَرملة، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أن أبا الأحوص مولى بني لَيث حدَّثه في مجلس سعيد بن المسيّب وابنُ المسيب جالس

أنه سَمِعَ أبا ذر يقول: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إذَا قَامَ أَحدُكُم في الصَّلاةِ فإنَّ الرَّحمةَ تواجِهُهُ فلا يُحَرِّكِ الْحَصى

وأخرجه أحمد ٥٠/٥، وابن أبي شيبة ٢/١٤ - ٤١١، والحميدي (١٢٨)، والترمذي (٣٧٩) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وأبو داود (٩٤٥) في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، والنسائي ٦/٣ في السهو: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه (١٠٢٧) في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، وابن الجارود في «المنتقى» (٢١٩)، والبغوي الحصى في الصلاة، وابن الجارود في «المنتقى» (٢١٩)، والبغوي المحمى في الصلاة، وبن الجارود في «المنتقى» (٢١٩)، والبغوي الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (٩١٣).

وأخرجه أحمد ١٦٣/٥ و١٧٩، والطيالسي(٤٧٦)، والبغوي (٦٦٣) من طرق عن الزهري، به.

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن أبو الأحوص: هو مولی بني لیث، وقیل: مولی بني غفار لم يرو عنه غير الزهري، ذكره المؤلف في «الثقات» ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم ٣٣٥/٨ جرحاً ولا تعديلاً، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في «صحيحه»، وذكره الذهبي في جزء «من تكلم فيه وهو موثق» وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وباقي رجاله ثقات.

[ { \* " : " } ]

أو لا يَمَسَّ الحصي»(١).

#### ذكر البيان بأن هٰذا الفعل المزجورَ عنه في الصلاة قد أبيح بعضُه للضرورة

محمد بن سَلْم، قال: حدثنا أبو حاتِم رضي اللَّه عنه، أخبرنا عبداللَّه بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعيِّ قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بنُ عبدالرحمن، قال:

حدثني مُعَيقِيب قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مسِّ

(۱) هو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد ٥/١٥٠ عن هارون ــ وهو ابن معروف ــ عن ابن وهب بهذا الإسناد.

وأخرج أحمد ما 1770، وابن أبي شيبة ٢١١/٢، وابن خزيمة وأخرج أحمد من عبدالله بن عبسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: «واحدة أو دع» وعبدالرحمن بن أبي ليلى سيّىء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد.

وفي الباب عن معيقيب وهو الآتي عند المؤلف.

وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح المحصى، فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة، كلها سود الحدقة» أخرجه أحمد ٣٠٠/٣ و٣٢٨ و٣٨٣ و٣٩٣، وابن أبي شيبة ١١/٢ ـ ٤١٢، وابن خزيمة (٨٩٧) وفي سنده عندهم شرحبيل بن سعد وهو ضعيف.

وعن حذيفة عند أحمد ٥/٥٨، وابن أبي شيبة ٤١١/٢ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: «واحدة أو دع» وفي سنده مجهول.

الحصى في الصّلاةِ فقالَ: «إِنْ كُنتَ لا بُدَّ فاعلَّا فمرَّةً»(١).

[{\*: "}]

# ذِكرُ الإباحة للمصلي تبريدَ الحصي بيده للسجود عليه عند شِدَّةِ الحرِّ

٣٢٧٦ أخبرنا جعفرُ بن أحمد بن سِنان القَطّان بواسط، حدثنا عمرو بن علي الفلَّاس، حدثنا عبدالوهاب الثَّقفي (٢)، حدثنا محمدُ بنُ عمرو، عن سعيدِ بن الحارث

عن جابر بن عبداللَّه قال: كُنَّا نُصلِّي معَ النَّبي عَلَيْ في

(۱) إسناده صحيح، فقد صرح الوليد \_ وهـو ابن مسلم \_ بالتحـديث عن ابن ماجه فانتفت شبهة تدليسه، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الترمذي (٣٨٠) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه (١٠٢٦) في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه النسائي ٧/٣ في السهو: باب الرخصة فيهمرة، من طريق عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد ٣/٢٦٤ و٥/٥٢٤ و٢٢٥) والطيالسي (١١٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/١١٤، والبخاري (١٢٠٧) في العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم (٤٥٦) في المساجد: باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داود (٩٤٦) في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، وابن خزيمة (٥٩٥) و (٨٩٦)، وابن الجارود (٢١٨) والبغوي (٦٦٤) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

(٢) من قوله «حدثنا عمرو» إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٤/لوحة ٧.

شِدَّةِ الحرِّ، فَيَعْمَدُ أحدُنا إلى قَبضةٍ من الْحَصى، فيَجعلُها في كَفِّهِ هذه، فإذا بَرَدَتْ سجَدَ عليها(١). [٣:٠٠]

۲۲۷۷ - أخبرنا الفضل بن الحُباب الجُمَحِي، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدثنا عبدُالحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود

عن عبدالرحمن بن شِبْل الأنصاريِّ قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ ثلاثِ خصالٍ في الصَّلاةِ: عن نَقْرةِ الغُرابِ، وعن افتراشِ السَّبُعِ، وأنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المكانَ كما يُوطِنُ البعيرُ (٢).

وأخرجه كذلك أحمد ٣٢٧/٣ من طريق محمد بن بشر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٨٤/١ ـ ١٨٥ من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.

(۲) إسناده ضعيف، تميم بن محمود لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد (7/7) و (7/7) والدارمي (7/7) وابن أبي شيبة وابن ماجه (1874) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في توطين (91/7)

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة الليثي \_ وأخرجه أحمد ٣٢٧/٣، وأبو داود (٣٩٩) في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي ٢٠٤/٢ في التطبيق: باب تبريد الحصى للسجود عليه، وأبو يعلى (١٠٤/ب)، والبيهقي ٢٩٩١ و٢/٥٠١، والبغوي (٣٥٩) من طريق عباد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر بن عبدالله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.

المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم ٢٢٩/١، وابن خزيمة (١٣١٩)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٥١٥، والعقيلي في «الضعفاء» (١٣٠٩، والبيهقي ١١٨/٢ و٣/٣٣ ـ ٣٣٩ (وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود) و٢٣٩، والبغوي (٦٦٦) من طرق عن عبدالحميد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد 270/8، وأبو داود 270/8) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 270/8 من طرق عن التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 270/8 من طرق عن جعفر بن عبدالله \_ وهو والد عبدالحميد \_ به.

وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد ٥/٤٤٦ ــ ٤٤٧ وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به.

وأخرج أحمد ٢٦٥/٢ و ٣١١ من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/٨٠، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في «الأوسط» وقال: وإسناد أحمد حسن.

وأخرج البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٣٩)، وأبو داود (٨٩٧)، والترمذي (٢٧٦) من حديث أنس مرفوعاً «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».

ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرضَ، ثم يرفعه كنقرة الطائر.

وافتراش السبُع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما.

وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمِثٍ قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.

### ذِكرُ البيانِ بأن الزجرَ عن إيطانِ المرء المكان الواحد في المسجد إنما زُجِرَ عنه إذا فَعَلَ ذلك لغير الصلاة وذكرِ اللَّه

٣٢٧٨ - أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عثمان بنُ عمر، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن يسار (١)

عن أبي هُريرة عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يُوطِنُ الرجلُ المسجدَ للصلاةِ أو لِذِكْرِ اللَّهِ إلا تَبشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كما يَتَبشْبَشُ أهلُ المسجدَ للصلاةِ أو لِذِكْرِ اللَّهِ إلا تَبشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كما يَتَبشْبَشُ أهلُ المسجدَ العائبِ إذا قَدِمَ عليهم غائِبُهُم» (٢).

وأخرجه أحمد ٣٠٧/٢ و٣٤٠ من ثلاث طرق عن الليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوضًا أحدُكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا =

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: سعيد بن أبي يسار، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي ذئب: هـو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وسعيد: هو المقبري.

وأخرجه أحمد ٣٢٨/٣ و٤٥٣، والطيالسي (٢٣٣٤)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٩٣٩)، وابن ماجه (٨٠٠) في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن ابن أبي ذئب، به، وصححه ابن خزيمة (١٥٠٣)، والحاكم ٢١٣/١ على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٥: هذا إسناد صحيح، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدّد وأحمد بن منيع. وهو مكرر (١٦٠٧).

#### ذكرُ الزجرِ عن أن يُصلّي المرءُ وهو غارز ضَفْرتَه في قَفاهُ

۲۲۷۹ أخبرنا ابنُ خزيمة قال: حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم (١) قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابنُ جريج قال: أخبرني عمرانُ بن موسى قال: أخبرني سعيدُ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِي، عن أبيه

أنَّه رأى أبا رافع مولى النبي عَلَيْ و(٢) حسن بن علي يُصلي غَرَزَ ضَفِيرتَه في قَفًاهُ فحَلَّها(٣) أبو رافع، فَالْتَفَتَ الحسنُ إليه مُغضَباً، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعتُ رسول اللَّه عَلَيْ يقول: «ذلك كِفْلُ الشَّيطانِ»(٤) يقول: مَقْعَدُ الشيطانِ \_ يعني مَغْرِزَ ضَفْرتِهِ(٥).

<sup>=</sup> تَبشَبشَ الله عز وجل به كما يَتَبشَبشُ أهل الغائب بطلعته « وهذا إسناد صحيح .

والبش، قال ابن الأثير في «النهاية» ١٣٠/١: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بَشِشْتُ به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: عبدالحكم، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من «وحسن» من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: فحله، والمثبت من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٤) من قوله «يقول» إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن، عمران بن موسى ذكره المؤلف في «ثقاته»، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان، وأخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في «صحيحه»، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وهو في «صحيح

قال أبو حاتم: عِمرانُ بن موسى: هو عِمرانُ بنُ موسى بنِ عمرو بن سعيد بن العاص أخو أيوب بنِ موسى. [٤٣:٢]

#### ذكرُ الإخبار عن كراهية صلاةِ المرء وشَعرُه معقوصٌ

• ٢٢٨ - أخبرنا ابنُ سَلْم، حدثنا حرمَلَةُ، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث [أن بُكيراً حدَّثه] أن كريباً مولى ابن عباس حدثه أن عبداللَّه بن عباس رأى عبداللَّه بن الحارثِ وشَعْرُهُ معقوصٌ من ورائِهِ، فقامَ من ورائِهِ، فجعل يَحُلُّهُ، وأقرَّ لَهُ الآخر، فلما انصرفَ، أقبلَ إلى ابن عباس فقال: ما لكَ ورأسي، فقالَ:

<sup>=</sup> ابن خزيمة» (٩١١)، وأخرجه البيهقي ١٠٩/٢ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٩٩١) ومن طريقه الترمذي (٣٨٤) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية كفّ الشعر في الصلاة، وأبو داود (٦٤٦) في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والبيهقي ١٠٩/٢ عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن ماجه (١٠٤٢) في إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب في الصلاة، من طريقين عن شعبة، أخبرني مخول قال: سمعت أبا سعد رجلاً من أهل المدينة \_ جزم المزي في «تحفته» أنه شرحبيل بن سعد \_ يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص شعره فأطلقه، أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۹۹۰)، وأحمد 7/۸ و۳۹۱ من طريق سفيان الثوري، عن مخول بن راشد، عن رجل، عن أبي رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. والرجل المجهول هو أبو سعد شرحبيل بن سعد، والله أعلم.

إني سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «إنما مَثَلُ هذا كمثلِ الذي يُصلى وهو مكتوفٌ»(١).

# ذِكر الزَّجرِ عن رَفْع المصلّي بصرَه إلى السماء مخافة أن يَلتمِعَ بَصَرُهُ

٢٢٨١ \_ أخبرنا محمد بن عبدالرحمن السَّامي، قال: حدثنا إسماعيل

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حرملة فإنه من رجال مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري، وقد سقطت جملة «أن بكيراً حدثه» من الأصل و «التقاسيم» ٣/لوحة ٩٢، واستدركت من موارد الحديث.

وأخرجه مسلم (٤٩٢) في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود (٦٤٦) في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والنسائي ٢١٥/٢ ـ ٢١٦ في التطبيق: باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة (٩١٠)، والبيهقي ١٠٨/٢ ـ ١٠٩ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٣٢٠/١ ٣٢٠ من طريق بكر بن مضر، وأحمد ٣٠٤/١ من طريق رشدين، كلاهما عن عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد ٣١٦/١ من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبدالله، عن شعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس، فذكره.

وأخرجه أحمد أيضاً ٣١٦/١ عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، بالنص المرفوع ولم يذكر فيه قصة.

قال ابن الأثير في «النهاية» ٣/٧٧٠ في بيان معنى حديث ابن عباس: أراد أنه إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود، فيُعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصاً، صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.

ابن أبي أُويس، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يونس بن يزيد الأيليّ، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله

عن أبيه عبداللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تَرفَعُوا أبصارَكُم إلى السماءِ أَنْ تُلْتَمَعَ» يعني في الصلاةِ(١). [٢:٣]

۲۲۸۲ أخبرنا عمران بن موسى بن مُجاشِع، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، وعبيداللَّه بن عمر القواريري، ومحمد بن عُبيد بن حِساب، وشيبانُ بن فروخ، قالوا: حدثنا حمادُ بن زياد

عن أبي هُريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَمَا يَخشى

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء، لكنه متابع، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطبراني (١٣١٣٩) عن محمد بن نصر بن الصائغ، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (۱۰٤٣) في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى \_ وهـوابن أبـى عياش الزرقي، عن يونس، به.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٦٧ بإثره: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقوله «أن تُلتَمع» أي: تختلس، يقال: التمعنا القوم، أي: ذهبنا بهم، ومن هذا قيل: التمع لونه: إذا ذهب، ومثله: انتُقِعَ وامتُقِعَ، واللمعة في غير هذا: هو الموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد. «غريب الحديث» لأبى عبيد 3/٨٥ \_ ٥٩.

الَّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رأسَهُ رأسَ حِمارٍ»(١). [٩١:٢]

#### ذكرُ الزجر عن استعمال هٰذا الفعل الذي ذكرناه حَذَرَ أن يحول رأسه رأس كلب

٣٢٨٣ \_ أخبرنا الهيثم بن خلف الدُّوري قال: حدثنا الربيعُ بن

(۱) إسناده صحيح، وأحد طرقه \_ وهو عبيدالله القواريري، عن حماد \_ على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجُمَحى مولاهم أبو الحارث المدني.

وأخرجه مسلم (٤٢٧) (١١٤) في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي (٥٨٢) في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي ٢/٦٩ في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه (٩٦١) في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة (١٦٠٠)، والبيهقي ٢/٣٩ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٦٠/٢ و ٤٦٥ و ٤٦٩ و ٤٧١ و ٤٠٥، والطيالسي (٢٤٩٠)، والدارمي ٢٦٠/١، والبخاري (٢٩١) في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم (٤٢٧)، وأبو داود (٣٢٣) في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي ٣/٣٤ من طرق عن محمد بن زياد، به \_ وبعضهم قال «رأس»، وبعضهم قال «صورة»، وبعضهم قال «وجه».

قال الحافظ في «الفتح» ١٨٣/٢: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت (القائل ابن حجر): لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة.

وأخرجه البيهقي ٣/٣٤ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. ثعلب قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدّب، عن محمد بن ميسرة، عن محمد بن زياد

عن أبي هريرة عن النبي على قال: «أما يَخشى الذي يَرْفَعُ رأسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رأسَهُ رأسَ الكلب»(١).

[41: Y]

#### ذكر الزجرِ عن رفع المرء إلى السماء بصرَه في الصلاة

۲۲۸٤ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا عباسُ بن الوليد النَّرسي، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة

عن أنس أن النبي عَلَيْ قال: مَا بِالُ أَقُوام يَرفَعُونَ أَبِصَارَهُم إلى السّماءِ في صلاتِهم [فاشتدَّ قولُه في ذلك] حتى قالَ: ليَنْتَهُنَّ (٢) عن ذلكَ أو لَتُخْطَفَنَ أَبِصَارُهُمْ (٣). [٢:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمه الذهبي في «السير» ٢٦٢ - ٢٦٧ وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط، وذكره في «تذكرة الحفاظ» ٢٦٥/٦ - ٢٦٦، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في «ثقاته»، وابن أبي حاتم ٢٥٥/٣، وأورد فيه عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيب في «تاريخه» ٨٨٨٨٤. وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصري مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطيء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لينتهين، والمثبت من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٧٦، وما بين المعكوفين لم يرد فيهما، واستدركته من موارد الحديث.

<sup>(7)</sup> إسناده صحيح على شرطهما. سعيد  $_{-}$  وهو ابن أبي عروبة  $_{-}$  قد سمع منه  $_{-}$ 

#### ذِكرُ الزجر عن اختصار المرءِ في صلاته

م ۲۲۸٥ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: أخبرنا عبدالله، عن هشام، عن محمد

عن أبي هريرة قال: نَهي رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرجلُ مختَصِراً (١).

= يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه ابن خزيمة (٤٧٥) من طريق محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣/١٤، والدارمي ٢٩٨/، والبخاري (٧٥٠) في الأذان: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود (٩١٣) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، والنسائي ٣/٧ في السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه (١٠٤٤) في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة (٢٧٤)، وأبويعلى (١٠٤٧) أوالبيهقي ٢/٢٨٢، والبغوي (٢٣٩) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. به.

وأخرجه الطيالسي (٢٠١٩) عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به. (١) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالله: هو ابن المبارك، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه مسلم (٥٤٥) في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي ١٢٧/٢ في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي ٢٨٧/٢ من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣٢/٢ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٣١ و ٣٩٩، والدارمي ١/٣٣٠، وابن أبي شيبة ٢/٧٤ و ٤٨، والبخاري (١٢٢٠) في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧) في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي (٣٨٣) في الصلاة: باب =

### ذِكر العِلة التي مِن أجلها نُهي عن الاختصار في الصَّلاة

علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح الحرَّاني، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن هشام، عن محمد

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الاخْتِصارُ في الصَّلاةِ راحَةُ أَهْلِ النَّارِ»(١).

= ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي ٢٧/٢، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٢٠)، وابن خزيمة (٩٠٨)، والحاكم ١٢٤/١، والبيهقي ٢/٢٨٧، والبغوي (٧٣٠)، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله.

وأخرجه الطيالسي (۲۰۰۰)، والبخاري (۱۲۱۹)، والبيهقي ٢٨٨/٢ من طريق أيوب، والبيهقي ٢٨٨/٢ من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.

والاختصار المنهي عنه، قد فسّره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.

(۱) هو في «صحيح ابن خزيمة» (۹۰۹). علي بن عبدالرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائي. أبو صالح الحراني: هو عبدالغفار بن داود، نزيل مصر ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي ٢٨٧/٢ ــ ٢٨٨ من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد.

وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيسى بن يونس وهشام، هو عبدالله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» 1/20/1 من طريق محمد بن سلام المنبجى، عن عيسى بن =

قال أبو حاتِم: يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهلُ النار. [٤٣:٢]

#### ذكر الإخبار عمّا يجبُ على المرء من قصدِ إتمام صلاته بترك الالتفاتِ فيها

۲۲۸۷ – أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجي بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن خلّاد الباهِلي، قال: حدثنا يحيى القطّانُ، عن مِسْعَرِ بن كِدَام، عن أشعتُ بن أبي الشّعثاء، عن أبيه، عن مسروق

عن عائشة قالت: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الالتفاتِ في الصلاةِ، فقالَ: «إنما هُوَ اختِلاسٌ يَختَلِسُه (١) الشيطانُ من صلاةِ العبدِ»(٢).

<sup>=</sup> يونس، عن عبدالله بن الأزور، عن هشام القردوسي ـ وهو ابن حسان ـ به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرّد به عيسى. وقال الإمام الذهبي في «الميزان» ٢/١٩٣: عبدالله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً «الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار»، والمنبجي ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧٤، وعبدالرزاق (٣٣٤٢) من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال... فذكره موقوفاً عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبى حاتم ٢٣١/٢ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل و «التقاسيم» ٣/ ٢٣٠: يختلسها، والمثبت من موارد الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي.

وأخرجه أحمد ٢٠٦٦، والبخاري (٧٥١) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و(٣٢٩١) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (٩١٠) في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي (٩٩٠) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي ٨/٣ في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة (٤٨٤) و (٩٣١)، والبيهقي ٢٨١٧، والبغوي (٧٣٢) من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٢٨١/٢ من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا الساجي، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أسعث بن أبي الشعثاء، عن أبي واثل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في «الفتح» ٢/٥٣٠ على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي واثل، والله أعلم.

وأخرجه النسائي ٨/٣، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٢٧/٢ من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية \_\_ وهو مالك بن عامر \_ عن مسروق، عن عائشة.

وأخرجه النسائي ٨/٣ \_ ٩ من طريق المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية قال: قالت عائشة \_ موقوفاً عليها.

وهذا الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

وفي الباب عند أحمد، وأبي داود (٩٠٩)، والنسائي ٣/٨، وابن خزيمة (٤٨٢) من حديث أبي ذر مرفوعاً «لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف».

وله شاهد من حديث الحارث الأشعري بلفظ «وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا» رواه أحمد ٢٠٢٤، والطيالسي (١١٦١)، وصححه ابن خزيمة (٩٣٠)، وقال الترمذي بإثره (٢٨٦٣): حديث حسن صحيح غريب.

من حديث البصرة (١) عن مسعر. [٦٠:٣]

# ذِكرُ البيانِ بأن المصلي له الالتفاتُ يَمْنَةً ويَسْرَةً في صلاته لِحاجة تَحْدُثُ ما لم يُحَوِّلْ وجهَه عن القبلة

۲۲۸۸ محمد بن إسحاق بن خُريمة، قال: حدثنا الخُسينُ (۲) بن الحُريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة

عن ابن عباس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَلتَفِتُ يميناً وشِمالًا في صلاتِهِ، ولا يَلْوي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِه (٣).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: النضر، والتصحيح من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢٣٠. وقوله «من حديث البصرة» أي: من حديث أهل البصرة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٤٨٥) و (٨٧١). وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع «ثور بن زيد» إلى ثور بن يزيد.

وأخرجه النسائي ٩/٣ في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، عن الحسين بن الحريث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢٣٦/١ ـ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٢٠٥/١ و٣٠٦ والترمذي (٥٨٧) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني كما في «التحفة» كما في «التحفة» (التحفة» والبغوي (٧٣٧) من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوى الذي أخرجه من طريقه.

وأخرجه أحمد ١/٧٥٠، والترمذي (٨٨٥) من طريق وكيع، عن =

۲۲۸۹ ـ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بن مُجاشع، قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عِسْل(١) بن سفيان، عن عطاء

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهى عنِ السَّدلِ في الصَّلاة(٢).

= عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير أن يلوي عنقه.

وأخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبدالله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . قال: وهذا أصح.

(١) تحرف «عسل» في الأصل إلى: عقيل، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٢٨.

(٢) إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد ٣٤١/٢ و٣٤٥، والترمذي (٣٧٨) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (٥١٨) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٤١/٢ من طريق وهيب، و٣٤٨/٣، والدارمي ١/٣٢٠، والبيهقي ٢٤٢/٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به

وعلقه أبو داود بعد الحديث (٦٤٣) فقال: رواه عسل، فذكره. وللحديث طريق آخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم (٢٣٥٣).

والسَّدل، قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٤٨٢/٣: السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يَضُمَّ جانبيه بين يديه، فإن ضمه، فليس بسدل، وقد رُويت فيه الكراهةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الخطابي في «المعالم» ١٧٩/١: السدل: إرسالُ الثوب حتى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده.

وقال ابن الأثير في «النهاية»: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من =

#### ذِكر الزجرِ عن اشتمال المرءِ الصَّمَّاءَ وهو في صلاته

• ٢٢٩٠ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبداللَّه بن عمر، عن عمّار، قال: حدثنا عبداللَّه بن عمر، عن خُبيب بنِ عبدالرحمان، عن حفص بن عاصم

عن أبِي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْ نَهَى عن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ(١).

= داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه.

ونقل الشوكاني في «نيل الأوطار» ٦٨/٢ عن الحافظ العراقي أنه يحتمل أن يُراد به سدل الشعر، ثم قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبدالوهاب الثقفي: هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت، وعبيدالله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

وأخرجه البخاري (٥٨١٩) في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبدالوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء.

وأخرجه أحمد ٤٩٦/٢ و٥١٠، والبخاري (٥٨٤) في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و(٥٨٨) باب =

#### ذكر الإِباحة أن يُصلي الصلواتِ في الثوبِ الواحِد

على ، قال: حدثنا عَبْدُالأعلى بنُ عمر بن يوسف، قال: حدثنا نصر بنُ على ، قال: حدثنا هشامُ بنُ حسانٌ، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه

عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحاً بِهِ(١).

= لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه (٣٥٦٠) في اللباس: باب ما نهي عنه من اللباس، من طرق عن عُبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد.

واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجلِّلَ جسدَه بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يُبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر «النهاية» ٥٤/٣، و «فتح الباري» ٢٧٧/١.

(١) إسناده صحيح على شرطهما. نصر بن علي: هو الجهضمي.

وأخرجه أحمد ٢٦/٤ من طريق سفيان، والترمذي (٣٣٩) في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعندهما «مشتملًا به» بدل: متوشحاً به.

## ذِكرُ كيفيةِ صلاة المرء إذا صلَّى في ثوبِ واحد

۲۲۹۲ أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا يعقوبُ بن حُميدٍ، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، ووكيع، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عَمَرَ بنِ أبي سلمة أنَّهُ رأى النبيَّ ﷺ يُصلي في ثوبِ واحدٍ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضعاً طَرَفيهِ على عاتِقِهِ (١).

#### ذِكرُ وصف وضع المرء طَرَفَ الثوب على عاتقه إذا صلَّى فيه

٣٢٩٣ ـ أخبرنا محمدُ بن عبدالرحمان، قال: حدثنا محمد بنُ يحيى الدُّهلي، قال: حدثنا سعيدُ بن عامر، عن شعبة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد ٢٦/٤ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥١٧) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه (١٠٤٩) في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريقين عن وكيع، به. وزادا بعد قوله «في ثوب واحد»: متوشحاً به.

وأخرجه مالك ١٤٠/١، والبخاري (٣٥٥) و (٣٥٦) في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، والنسائي ٢٠/٧ في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي (٥١٢) و (٥١٣) من طرق عن هشام بن عروة، به.

عن عمر بن أبي سلمة أنَّهُ دَخَلَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فرآهُ يُصلي في ثوبِ واحدٍ قد خَالَف بينَ طرفَيْهِ(١).

### ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصلِّي في القميص الواحد بعد أن يَزُرَّهُ

٢٢٩٤ ـ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بنِ إسماعيل قال: حدثنا ابنُ أبي عمر العَدَني، حدثنا عبدالعزيز بن محمدٍ، عن موسى بن إبراهيم بن ـ عبدالرحمان بن أبي ربيعة

عن سلمة بن الأكوع قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إني أكونُ في الصَّيْدِ فأصلي ولَيْسَ عليَّ إلا قميصٌ واحدٌ. قالَ: «فازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٧٩/١ من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه.

وأخرجه البخاري (٣٥٤) عن عبيدالله بن موسى، ومسلم (٥١٧) (٢٧٩) من طريق حماد بن زيد، وعبدالرزاق (١٣٦٥) عن معمر والثوري، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد ٢٧/٤، ومسلم (٥١٧) (٢٨٠)، وأبو داود (٦٢٨) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي ٣٧٩/١ من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخاري في «تاريخه» ٢٧٩/٧، وروى عنه عبدالرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبدالعزيز الدراوردي، وذكره المؤلف في «الثقات»، وأخرج ابن خزيمة حديثه في =

# ذِكرُ الإِباحة للمصلي أن يُصَلِّي في الثوب الواحد

مرك بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بنُ أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيِّب

عن أبي هُريرة أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن الصلاةِ

= «صحيحه»، وقال ابن المديني: وسط، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه الشافعي ١٩٣١ ـ ٦٤، وأبو داود (٦٣٢)، وابن خزيمة (٧٧٧) و (٧٧٨)، والحاكم ٢٠٠/١، والبغوي (٥١٧) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد ـ وهو الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي، وأحمد ٤٩/٤ و٥٥، والنسائي ٧٠/٧، والبغوي من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به. وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٨٠/١ من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال الحافظ في «تعليق التعليق» ٢٠١/٢: فإن كان حفظه، فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم.

وقال في «الفتح» 1/573: إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحملهما عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، والله أعلم.

وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يشد إزاره، ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورتُه، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها.

في ثوبٍ واحدٍ. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»(١).

[3:77]

#### ذِكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه

بن الحبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب

عن أبي هريرة أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أَيُصلِّي أحدُنا في النَّوبِ الواحدِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَينِ».

فقال أبو هريرة للذي سأَله: أتعرِفُ أبا هريرة، هو يُصلي في ثوب واحد وثيابُه موضوعةٌ على المِشْجَبِ(٢). [٣٣:٤]

ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (٣٥٨) في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم (٥١٥) (٢٧٥) في الصلاة: باب باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داود (٢٢٥) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي ٢/٦٩ – ٧٠ في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي ٢/٣٦ – ٢٣٧، والبغوي (٥١١). وأخرجه مسلم، والبيهقي ٢/٣٧٧ من طريقين عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة، عن أبى هريرة.

وأخرجه أحمد ٢/٥٨٧ و٣٤٥، وعبدالرزاق (١٣٦٤)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٣٧٩/١ من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٥٠١/٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «الموطأ» ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأحرجه أحمد ٢٣٨/٢ ـ ٢٣٩، والحميدي (٩٣٧)، وابن ماجه (١٠٤٧) في إقامة الصلاة: باب الصلاة =

## ذكرُ الخبرِ المدحض قول مَنْ زَعم أَن هـٰذا الخبرِ الخبرِ تفرَّد به أبو هريرة

۲۲۹۷ ـ أخبرنا بكرُ بن أحمد بن سعيد الطّاحي العابد بالبصرة، قال: حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمي، قال: حدثنا مُلازمُ بن عمرو، قال: حدثنا عبدُاللَّه بنُ بدرٍ، عن(١) قيس بن طَلْقِ

عن أبيه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقالَ: ما تَرى في الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال: «أوَكلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن»(٢).

[4": ٤]

وأخرجه أحمد ٢٣/٤ من طريق محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، به.

وأخرجه أحمد ٢٢/٤، والطحاوي ٣٧٩/١ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم (وقد تحرف في المطبوع من الطحاوي إلى: عثمان بن خثيم) والطيالسي (١٠٩٨) من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به. ولفظ الطيالسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارق بيْنَ كتفيه.

<sup>=</sup> في الثوب الواحد، وابن الجارود (١٧٠) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٥٨).

والمشجب: خشبات موثقة تنصب، فينشر عليها الثياب.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: بن، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٢/٤، وأبو داود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي ٣٧٩/١، والبيهقي ٢٤٠/٢ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد ـ وذكر بعضهم فيه قصة.

# ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباح ﷺ الصلاة في الثوب الواحد

۲۲۹۸ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شبيب، قال: حدثنا حمادُ بن سلمة، قال: حدثنا عاصم الأحولُ وأيوبُ وحبيبُ بنُ الشهيد، وهشامٌ، عن ابنِ سيرين

عن أبي هريرة أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوب الواحدِ فقال: «أوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْن».

فلما كان عمر بن الخطاب قال: إذا وَسَّعَ اللَّهُ فوسعوا، رجلٌ جَمَعَ عليهِ ثيابَهُ، صلى في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميص، في في إزارٍ وقباءٍ، في سَرَاويلَ ورداءٍ، في سَراويل وقميص، في سراويل وقباءٍ (١).

قال هشام: وأحسبُهُ قال: وتُبَّان.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي.

وأخرجه البخاري (٣٦٥) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني ٢٨٢/١ من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.

وأخرج المرفوع منه أحمد ٢/٠٣٠، ومسلم (٥١٥) (٢٧٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد ٤٩٥/٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٨٧١ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد ٢/٨٩٤ من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوي ٢٧٩/١ من طريق عبدالله بن بكير عن هشام، وأحمد ٢/٩٩٤ من طريق خالد الحدّاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

## ذِكْرُ وصف ما يَعمَلُ المصلِّي بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه

۲۲۹۹ اخبرنا عبدُاللَّه بن أحمد بن موسى بعَسكر مُكْرَم، قال: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابنُ جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير

عن جابر قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى في ثوبٍ، فَلْيَعْطِفْ عليهِ»(٢).

#### ذكرُ وصفِ العطفِ الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلَّى فيه

• ٢٣٠ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ فَضالة الشُّعيري (٣) بالمَوْصِل ، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: القطّان، والتصحيح من «التقاسيم» \$/لوحة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعي فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البُرساني.

وأخرجه أحمد ٣٢٤/٣ عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإسناد. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٨١/١ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. ولفظه عندهما «فليتعطّف به».

<sup>(</sup>٣) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: السعري، والتصحيح من «التقاسيم» \$/لوحة ٣٧. والشَّعيري نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربي بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب في «تاريخه» ٢١/٨٦٧: كان ناسكاً، تاركاً للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغني أنه مات بها في سنة سبع وثلاث مئة. قلت: روى له ابن حبان حديثين، هذا أحدهما، والآخر سيرد برقم قلت) وفيه التصريح بأنه سمعه منه بالموصل.

محمدُ بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عَزْرة بن ثابتٍ، قال: حدثنا أبو الزبير، قالَ:

صلى بنا جابرُ بن عبدِاللَّه في ثوبِ واحدٍ قَدْ خَالفَ بينَ طرفَيْهِ، وقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلَّاها كذَّلكَ(١). [٣٣:٤]

#### ذكر الإِباحة للمرء أن يُصلي في إزار واحد عند عدم القدرةِ على غيره من الثياب

۲۳۰۱ ـ أخبرنا ابنُ خزيمة قال: حدثنا أبو قدامة عبيدُاللَّه بن سعيد، قال: حدثنا يحيى القطان، عن سفيان، قال: حدثني أبوحازِم

عن سهل بنِ سعد قال: كانَ رجالٌ يُصلُّونَ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ عاقِدِي أُزُرِهِمْ على أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبيانِ، فَيُقَالُ للنساءِ: لا تَرْفَعْنَ رؤسَكُنَّ حتى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ(٢). [٤:٠٥]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هوالشوري، وأبوحازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٧٦٣).

وأخرجه النسائي ٧٠/٢ في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عبيدالله بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٦٢) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، عن مسدد، عن يحيى، به.

وأخرجه أحمد ٣٣١/٥، والبخاري (٨١٤) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (١٢١٥) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع

#### ذِّكرُ جوازِ الصلاة للمرءِ في الثوب الواحد

۲۳۰۲ \_ أخبرنا حامدُ بُن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سُريج بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: رَأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يُصلي في ثوبِ واحدٍ مشتملًا به (١).

### ذكرُ الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلَّى المرءُ فيه

٣٣٠٣ \_ أخبرنا ابنُ سَلْم، حدثنا عبدالرحمن بنُ إبراهيم، حدثنا الوليدُ بن مسلم، حدثنا الأوزاعيُّ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب

عن أبي هريرة قالَ: قالَ رجلً: يا رسولَ اللَّهِ أَيُصلي الرجلُ في الثوبِ الواحدِ. فقال: «لِيَتَوَشَّحْ بهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ (٢) فيهِ»(٣).

<sup>=</sup> الرجال، وأبو داود (٦٣٠) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والطبراني (٥٩٦٤) من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطبراني (٥٩٣٧) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصراً. وهذا إسناد حسن. مبشر بن مكسر: قال أبو حاتم: لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (۲۲۹۱) و (۲۲۹۲) و (۲۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ليصلي، بإثبات الياء في آخرها، والمثبت من «التقاسيم» 1/لوحة ٥٠٣، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، عبدالرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهو ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ذكرُ الأمرِ للمصلي في الثوب الواحد بالمخالَفةِ بين طَرَفيه على عالى عاتقه إذ الاتشاحُ فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السَّدْلِ أو اشتمالِ الصَّمَّاء

۲۳۰٤ محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا عبدُالرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة

عن أبي هُريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا صَلَّى أحدُكُمْ في الثوب الواحدِ فَلْيُخالِفْ بين طَرَفيهِ على عاتِقِهِ»(١). [٧٨:١]

ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ غيرُ واسع ِ

مريخ بن النعمان، حدثنا فُليح، عن سعيد بن الحارث أنه أتى جابر بن عبدالله

فقال جابر: خرجتُ مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ في بعض أسفارِهِ فَجئتُ ليلةً لبعض أمري فوجدتُهُ يُصلي وعليَّ ثـوبٌ واحدٌ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (١٣٧٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٦٦/٢.

وأخرجه أحمد ٢٥٥/٢ و٢٧٥ و٢٠٥، وأبوداود (٦٢٧) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي ٣٨١/١ من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري (٣٦٠) في الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (٥١٦) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

اشتملْتُ بهِ، وصلَّيتُ إلى جنبهِ، فلما انصرفَ قالَ: «ما السَّرى يا جابرُ؟» فأخبرتُهُ، فقالَ: «يا جابرُ، ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟» فقلتُ: كان ثوباً واحداً ضيقاً. فقالَ: «إذا صلَّيتَ وعليكَ ثوبُ واحد، فإنْ كانَ واسعاً، فالتحفْ بِهِ وإنْ كانَ ضيقاً فاتَرْرْ بهِ»(١).

#### ذكرُ الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم

٢٣٠٦ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال:

وأخرجه البخاري (٣٦١) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، عن يحيى بن صالح، عن فليح، به.

وأخرج مسلم (٣٠١٠) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (٣٣٤) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهدأبي حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن جابر في حديث طويل فذكر قصة صلاته هو وجبّار بن صخر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكانت علي بردة ذهبت أن أُخالِفَ بين طرفيها فلم تبلغ لي . . . ثم قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هنكذا بيده، يعني شُدَّ وسطك، فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان واسعاً فخالف بين

وقوله «ما السُّرى» أي: ما سبب سُراك، وهو السير في الليل.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، فليح \_ وهو ابن سليمان الخزاعي \_ فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في رصحيح ابن خزيمة» (٧٦٧)، وقد تحرف فيه «سريج بن النعمان» إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة.

حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول، وأيوب، وحبيب بن الشهيد، وهشام، عن ابن سيرين

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين».

فلما كان عمر بن الخطاب، قال: إذا وسَّع اللَّه فوسِّعوا، جمع رجل عليه ثيابه، فصلى الرجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء (١).

قال هشام: نحسبه قال: وتُبَّان. [٣٠٥٦]

#### ذكر الإباحة للمرء أن يُصلِّي الصلاة على الحصير

۲۳۰۷ \_ أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان

عن جابر قال: حدثني أبو سعيد الخدري أنه دَخَلَ على النبيِّ وَاللهُ فَرَآهُ يُصَلِّي على حَصِيرِ يَسْجُدُ عليهِ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وهو مكرر (٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان \_ وهو طلحة بن نافع \_ فقد قرنه البخاري بآخر واحتج به مسلم. نصر بن علي: هو الجهضمي، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الترمذي (٣٣٢) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على =

#### ذكر الإباحة للمصلي أن يُصلي على البُسُط

٢٣٠٨ \_ أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، عن شُعبة، عن أبي التَّيَّاحِ قال:

سمعتُ أنس بن مالك يقولُ: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُخالِطُنا حتى يَقُولَ لأَخ لِي صغير: «يا أبا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النَّغَيرُ؟» ونُضِحَ بِسَاطٌ لنا، فصلَّى عليه(١).

= الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإسناد. ولفظه عنده «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على حصير».

وأخرجه مسلم (٥١٩) (٢٨٤) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (٦٦١) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس بقصة الصلاة على الحصير.

وأخرجه أحمد ٣/٥٥، ومسلم (٥١٥) (٢٨٥)، و(٢٦١)، وابن ماجه (١٠٢٩) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (١٠٠٤)، والبيهقي ٢/٢١٤ من طرق عن الأعمش، به ــ لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضّبَعي. وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٣٣٥) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد \_ ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط.

وأخرجه كما عند المؤلف أحمد ١١٩/٣، والترمذي (٣٣٣) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به.

وأخرجه كذلك أحمد ١٧١/٣ عن محمد بن جعفر، عن شعبة و١٩٠ من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به.

وأخرجه أحمد ٢١٢/٣، والبخاري (٦٢٠٣) في الأدب: باب =

الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ومسلم (٢٥٩) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و (٢١٥٠) في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته..، والبيهقي ٢٠٣/٥ من طريق عبدالوارث، عن أبي التياح، به. زادوا في أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً. لم يذكر مسلم في الرواية الثانية قصة الصلاة على البساط. وأخرج قصة مزاحته صلى الله عليه وسلم لأبي عُمير: ابن ماجه

واخرج قصه مزاحته صلى الله عليه وسلم لابي عمير. ابن ماجه (٣٧٢٠) في الأدب: باب المزاح، و (٣٧٤٠) باب الرجل يكنى قبل أن يولد له، من طريقين عن وكيع. به.

وأخرجه كذلك البخاري (٦١٢٩) باب الانبساط إلى الناس، وفي «الأدب المفرد» له (٢٦٩)، والترمذي (١٩٨٩) في البر والصلة: باب ما جاء في المزاح، والنسائي في «اليوم والليلة» (٣٣٤)، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي (٣٣٦) من طريق المثنى بن سعيد، و (٣٣٣) من طريق شعبة، عن محمد بن قيس، كلاهما عن أبي التياح، به.

وأبو عمير: هو ابن أبي طلحة الأنصاري وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وأمهما أم سُليم بنت ملحان، وأبو عمير مات صغيراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنغير تصغير النَّغَر: قال الجوهري: هي طير كالعصافير حُمْر المناقير.

وقال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً، وفيه جواز المزح فيها ليس بإثم، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز التسجيع في الكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، و بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل، والتواضع وزيارة أهل الفضل، لأن أم سليم والدة أبي عمير وأنس رضي الله عنها من محارمه، وفيه دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. قال أبو العباس القرطبي: لكن الذي أجاز العلهاء أن يُمسك له، وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لماكلة.

# ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ هـٰذه الصَّلَواتِ كانتِ بِعَقِبِ طَعَامٍ فَرُرُ البيانِ بِأَنَّ النبيُّ عَندَ الأنصار

٢٠٣٩ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا سَوَّارُ بن عبداللَّه العَنْبري، قال: حدثنا خالدٌ الحَذَّاء، عن أنس بن سيرين

عن أنس بن مالك أن رسول الله على زارَ أَهْلَ بيتٍ من الأنصارِ، فَطَعِمَ عندهُمْ طعاماً، فلما أرادَ أن يَخْرُجَ، أَمَرَ بمكانٍ من البيتِ، فَنُضِحَ له على بساطٍ، فصلًى عليهِ ودعا لهم(١).

[1:1]

### ذكر جواز صلاة المرء على الخُمْرة

• ٢٣١٠ أخبرنا حامد بن محمد بن شُعيب، حدثنا منصورُ بن أبي (٢) مُزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكٍ، عن عكرمة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما غير سوّار العنبري وهو ثقة.

وأخرجه البخاري (٦٠٨٠) في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوماً فطَعِمَ عندهم، ومن طريقه البغوي (٣٠٠٥) عن محمد بن سلام، عن عبدالوهاب، بهذا الإسناد.

وأهل البيت من الأنصار: هم أهل عتبان بن مالك، كها حققه الحافظ في «الفتح» ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت لفظة «أبي» من الأصل.

عن ابن عباس أن النبيِّ ﷺ كانَ يُصَلِّي على الخُمْرَةِ (١٠. ٥)

#### ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخُمرة

ا ۲۳۱۱ \_ أخبرنا محمد بن عبدالله بن الجنيد ببُسْت، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة

عن ابن عباس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي على الخُمْرَةِ (٢).

(۱) إسناده حسن في الشواهد. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وسماك: وهو ابنُ حرب، حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (۲۳۵۷) عن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٦٩/١ و٣٠٠ و٣٠٠ و٣٥٨، وأبويعلى (٢٧٠٣)، والبيهقي ٢٦١/٢ من طريق زائدة، عن سماك، به.

والخُمرة، بضم الخاء وسكون الميم: قال الطبراني: هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل، سُمِّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً.

(٢) هو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي (٣٣١) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد ٢٣٢/١ و٢٧٣، وابن خزيمة (١٠٠٥)، والبيهقي ٢٣٦/٢ ـ ٤٣٦ من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على بساط. وزمعة ضعيف، ومع ذلك فقد قال الحاكم ٢٥٩/١: هذا حديث صحيح =

#### ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

۲۳۱۲ أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى بن السكن البَلَدي بواسط، قال: حدثنا زكريا بن الحكم الرَّسْعَنِي، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثَاب، عن أبي عبدالرحمن السُّلَمِي

عن أم حبيبة أن النبي ﷺ كانَ يُصلي على الخمْرَةِ(١).

[1: ٤]

= وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بزمعة ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: قرنه \_ أي زمعة \_ بآخر، وسلمة ضعفه أبو داود.

وأخرجه أحمد ٢٣٢/١، وابن ماجه (١٠٣٠) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، من طريق زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على بساط.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 1/77: هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقروناً بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

(۱) حديث صحيح، زكريا بن الحكم الرسعني، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/٥٥٨ وقال: هو من أهل رأس عين، يروي عن يزيد بن هارون وعبدالله بن بكر السهمي وأهل العراق، حدثنا عنه أبو عروبة، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وكان يخضب رأسه ولحيته. وذكره السمعاني في «الأنساب» ١٩٩٦، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، أبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبدالرحمن السُّلمي: هو عبدالله بن حبيب بن رُبيعة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٤٨٢) عن عبيدالله بن عمر القواريري، وأبويعلى ١/١٣١ عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وهاتان متابعتان قويتان لزكريا الرسعني، فالحديث عن أم حبيبة صحيح.

### ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوزُ للمرء الصلاةُ عليها

الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْ قالَ: «فُضِّلتُ على الأنبياءِ بستِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، ونُصِرْتُ بالرُّعْب، وأُحلِّتْ ليَ الغنائم، وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ طهوراً ومَسْجِداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلقِ كَافَةً، وخُتِمَ بيَ النَّبِيونَ»(١).

وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري (٣٢٣) و (٣٧٩) و (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، وأبو داود (٢٥٦)، والبخاري (٣٧٩) من طريق عبدالله بن شداد بن الهاد، عن خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، والعلاء: هو العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحُرَقي.

وأخرجه مسلم (٥٢٥) (٥) في أول كتاب المساجد، والترمذي ١٢٣/٤ في السير: باب ما جاء في الغنيمة، والبيهقي ٢/٣٣٤ و٩/٥، والبغوي (٣٦١٧) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤١١/٢ ــ ٤١٢ عن عبدالرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، به. ·

وأخرجه ابن ماجه (٥٦٧) في الطهارة: باب ما جاء في السبب، من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به مختصراً بلفظ «جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً».

## ذكرُ الخبر المصرِّح بأن قوله ﷺ: «جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً» أراد به بعضَ الأرض لا الكلّ

۲۳۱٤ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا المُقَدَّمي (١)، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا محمد

عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَيْهِ. قال: «إذا لم تَجدوا إلا مرابِضَ الغنمِ، ومعاطِنَ الإبلِ، فصلوا في مرابِضِ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبلِ »(٢).

### ذكرُ وصف التخصيص الأول ِ الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها

الله بنُ أحمد بن موسى عبدان، حدثنا حفصُ بن سهلُ بن عثمان العسكري وأبو موسى الزَّمِن، قالا: حدثنا حفصُ بن غياث، عن أشعث، عن الحسن

عن أنس بن مالك أن النبي على أنْ يُصَلَّى بَيْنَ الفَبورِ (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: العبدي، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٥٠. والمقدمي: هو محمد بن أبسى بكر.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحیح علی شرطهما. هشام بن حسان، ومحمد: هو ابن سیرین، وقد تقدم تخریجه برقم (۱۳۸٦) و (۱۷۰۱) و (۱۷۰۲).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن، وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٩٩).

ونزيد هنا: وأخرجه أبو يعلى (٢٨٨٨) من طريق محمد بن المثنى أبى موسى الزمن، بهذا الإسناد.

# ذِكرُ التَّخصيصِ الثاني الذي يَخُصُّ عمومَ الله الله الله الله التي ذكرناها قَبْلُ

٢٣١٦ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا بِشْرُ بن معاذ العَقَدي، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إِلاَ الحَمَّامِ والمَقْبُزَةَ»(١). [٣٩:٣]

# ذِكرُ التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قولَه ﷺ «جُعِلت لي الأرضُ كُلُها مسجداً»

٧٣١٧ ـ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُ، حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ، حدثنا هشامٌ، حدثنا محمدٌ

عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا لَمْ تَجِدُوا اللهِ عَلَيْ قال: «إذا لَمْ تَجِدُوا الله مرابض الغنم ، ومَعَاطِنَ الإبل، فصلُّوا في مرابض الغنم ، ولا تُصَلُّوا في أعْطانِ الإبل »(٢).

### ذكر خِبرٍ يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقدَّمَ ذِكْرُنَا لها قَبْل

٢٣١٨ \_ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّاني، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (۱۷۰۰)، وسيأتي برقم (۲۳۲۱). وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (٢٣١٤).

حدثنا هنادُ بن السَّرِي، قال: حدثنا حفصُ بنُ غياث، عن أشعث، عن الحسن

عن أنس بن مالك قال: نَهَى رسول اللَّهِ ﷺ عن الصَّلاة بَيْنَ القُبُورِ (١).

> ذكرُ الخبر المُدخص قولَ من زَعم أَن هـٰذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غياث عن أشعث بن عبد الملك

٢٣١٩ ـ أخبرنا المفضَّلُ بن محمد بن إبراهيم الجَندِي أبو سعيد الشيخ الصالح بمكة، قال: حدثنا علي بنُ زيادٍ اللَّحْجي، قال: حدثنا أبو قُرَّة، عن ابن جريح، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبدالرحمن

عن عبد اللَّه بن عمرو أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الصلاةِ في المَقْبُرَةِ(٢).

### ذكر خبر يُصرِّح بصحة ما ذكرناه

.272

١٣٢٠ \_ أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا حِبان بن موسى،

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، وهو ثقة من رجال مسلم، وقد تقدم برقم (۲۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج، علي بن زياد اللحجي نسبة إلى لحج من بلاد اليمن، روى عن جمع وروى عنه جمع، وهو مستقيم الحديث. انظر «اللباب» ١٢٩/٣، وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما.

وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦) عن وفي سنده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جداً، وأخرجه ابن ماجه (٧٤٧) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (٢٣١٦).

قال: أخبرنا عبدالله، عن (١) عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بُسرُ بنُ عُبيدِاللَّه، قال: سمعتُ أبا إدريس الخَوْلانيُّ يقول: سَمِعْتُ واثلة بنَ الأسقع ِ يقول:

سَمِعْتُ أَبِا مَوْثَدِ الغَنَويَّ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، ولا تُصَلُّوا إلَيْهَا» (٢). [٣٩:٤]

وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبدالله، وذكره في السند وهم من ابن المبارك، فقد قال أبوعيسى الترمذي ٣٦٨/٣: قال محمد وهو ابن إسماعيل البخاري -: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه «عن أبي إدريس الخولاني» وإنما هو بسر بن عبيدالله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه «عن أبي إدريس»، وبُسر بن عبيدالله قد سمع من واثلة بن الأسقع.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ١٠/١: سألت أبي عن حديث رواه المبارك فلكره في ثم قال: قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة. ثم قال: قال أبي: بُسر قد سمع من واثلة وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم.

وأخرجه أحمد ١٣٥/٤، ومسلم (٩٧٢) (٩٨) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، والترمذي (١٠٥٠) في =

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى «بن»، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٥.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير صحابي الحديث فقد خرج له مسلم. واسم أبي مرثد: كنّاز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، وهو حليف حمزة بن عبدالمطلب، وكان تربه، شهد هو وابنه مرثد بدراً، توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة إحدى عشرة.

## ذكرُ خبرٍ يُصرِّح بتخصيص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها قَبْلُ

۲۳۲۱ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى السَّختياني، قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُالواحد بنُ زياد، قال: حدثنا عمرو بنُ يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدرِيِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَرضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إلا المَقْبُرَةَ والحَمَّامَ»(١).

#### ذكرُ الزجرِ عن الصَّلاة في المقابِرِ بَيْنَ القبورِ

٣٣٢٧ أخبرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا صَفْصُ بنُ عثمان العسكري، ومحمدُ بن المثنى، قالا: حدثنا حَفْصُ بنُ غياث، عن أشعث، عن الحسن

الجنائز: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وابن خزيمة (٧٩٤)، والحاكم ٣٢٠/٣ و٢٢١، والبيهقي ٢٥٥/٢ من طرق عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه على الصواب بإسقاط أبي إدريس الخولاني من السند أحمد ١٣٥/٤، ومسلم (٩٧١) (٩٧١)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي ٢/٧٦ في القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، وأبو داود (٣٢٢٩) في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، وابن خزيمة (٧٩٣) والحاكم ٣٢١/٣ من طرق عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيدالله، عن واثلة، عن أبى مرئد الغنوى...

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم برقم (۲۳۱٦).

عن أنس بن مالك أنَّ النبي ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ النَّهِ الْقُبُورِ(١).

## ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هـٰذا الخَبَرِ تفرَّدَ به أشعث الخَبَرَ تفرَّدَ به أشعث

٣٣٢٣ ـ أخبرنا الحسن بن علي بن هذيل القصبي بواسط، قال: حدثنا جعفرُ بن محمد ابن بنت إسحاق الأزرق، حدثنا حفصُ بنُ غِيات عن أشعث، وعِمْرَانَ بنِ حُدَيْرٍ، عن الحسن

عن أنس أنَّ النبي عَلِي نَهَى عن الصلاةِ إلى القبورِ (٢).

[4:4]

#### ذكرُ الزَّجر عن الصلاة إلى القبورِ والجُلوس عليها<sup>(٣)</sup>

٢٣٢٤ - أخبرنا عِمران بنُ موسى السَّختياني، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرسي، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عَبْدُالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت بُسْر بن عُبيداللَّه يحدث عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وهو مكرر (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٢٣١٥).

والقصبي: نسبة إلى القصب، ويقال لواسط: واسط القصب، لأنها كانت قبل أن يبنيها الحجاج قصباً.

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة «عليها» من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٢/لوحة ٧٥.

عن أبي مَرْثَدِ الغَنَويِّ، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «لا تَجْلِسوا على القُبورِ، ولا تُصلُّوا إلَيْها»(١). [٣:٢]

#### ذكر الزجرِ عن اتخاذ المرءِ القبورَ مساجدَ للصلاة فيها

۲۳۲٥ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عثمان بن عمر(٢)، حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق

عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «مِنْ شَرِّ الناسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعةُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ القُبُورَ مَسَاجِدَ» (٣).

(١) رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) قوله «حدثنا عثمان بن عمر» سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، عاصم: وهو ابن أبي النجود صدوق، وحديثه في «الصحيحين» مقرون، وباقي رجال السند على شرطهما. أبوخيثمة: هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه أحمد ١٠٥/١ و٤٣٥، والطبراني (١٠٤١٣)، والبزار (٣٤٢٠) من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٨٩)، وزادوا بعد قوله «تدركه الساعة»: وهم أحياء.

وعلق البخاري في «صحيحه» ١٤/١٣ القسم الأول منه، عن أبى عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

وأخرجه أحمد 1/٤٥٤ عن عفّان، والبزار (٣٤٢١) عن أبي داود الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عَبيدة السلماني، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله =

### ذكرُ بعضِ العِلة التي مِن أجلها زُجِرَ عن الصلاة في القبور

الخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ»(١).

= صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من البيان سحراً، وشرار الناس...» فذكره. وهذا إسناد حسن.

وقد ورد عن ابن مسعود بلفظ آخر أخرجه أحمد ٣٩٤/١ و٣٥٥، ومسلم (٢٩٤٩) في الفتن: باب قرب الساعة، من طريقين عن شعبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقومُ الساعةُ إلا على شرار الناس».

(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» (٣٢١) برواية محمد بن الحسن.

وأخرجه من طريق مالك: البخاري (٤٣٧) في الصلاة، ومسلم (٥٣٠) (٢٠) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور..، وأبو داود (٣٢٧٧) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي في الوفاة كما في «التحقة» ١٠/٠٤، وأحمد ١٨٠/٥، والبيهقي ١٠٠٨. لفظ أحمد «لعن الله اليهود والنصاري».

وأخرجه أحمد ٢/٢٨ و٢٨٥ و٣٦٦ و٣٩٦ و٣٩٦ و٤٥٠ ـ ٤٥٤ و٥١٥، ومسلم (٥٣٠) (٢٠)، والنسائي ٤/٥٥ ـ ٩٦ في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد نحوه.

وأخرجه مسلم (٥٣٠) (٢١) من طريق عبيدالله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

#### ذكر لَعْنِ اللَّه جلَّ وعلا مَن اتَّخذ قُبُورَ الأنبياءِ مساجدَ

۲۳۲۷ \_ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بن مُجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أسباط بن محمد، عن ابن عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب

عن عائشة أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ قوماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهِمْ مَساجدَ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي عروبة: هو سعيد، وقد سمع منه أسباط بن محمد قبل اختلاطه، صرح بذلك الإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٢/٨٢٥.

وأخرجه النسائي ٤/٥٠ في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٤١٢/١١ من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد (تحرف في المطبوع من «السنن الصغرى» إلى: شعبة)، عن قتادة، بهذا الإسناد. وخالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد ١٤٦/٦ و٢٥٧ من طريق محمد بن جعفر ومحمد بن بكر البرساني، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه.

وأخرجه أحمد 7/3 و 779 و 779 و 779، والدارمي 7/7، والبخاري (779) و البخاري ابن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشة، نحوه.

وأخرجه أحمد ٢٠/٦ و١٢١ و٢٥٥، والبخاري (١٣٣٠) و (١٣٣٠) و (١٣٩٠)، ومسلم (٢٩٥)، والبغوي (٥٠٨) من طريق هلال بن أبى حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه.

### ذكرُ البيان بأن القبور إذا نبشت وأُقلِبَ ترابُها جائزٌ حينئذ الصلاةُ على ذلك الموضع ِ وإن كان في البِداية فيه قُبورٌ

٣٣٢٨ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا جعفر بن مهران السباك(١)، قال: حدثنا عَبْدُالوارث بن سعيد، عن أبي التياح، قال:

حدثنا أنسُ بن مالك، قال: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المدينة نزلَ في علْوِ المدينة في حيِّ يقالُ لَهُ: بنو عمروبن عوفٍ، فأقامَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فيهم أربعَ عشرة ليلةً، ثم أرسلَ إلى ملا بني النَّجَارِ، فجاءوا مُتَقلِّدينَ سيوفَهُمْ، قالَ أنسُ: فكأني ملا أنظُرُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلى راحلتِهِ وأبو بكرٍ رِدْفَهُ، وملأً بني النّجار حولة حتى ألقى بفناءِ أبي أيوب، فكانَ رسولُ اللَّهِ عَلَى على مرابِض الْغنم. ثم إنه يُصلِّي حيثُ أدركتهُ الصلاة، ويصلي في مرابِض الْغنم. ثم إنه أمرَ ببناءِ المسجدِ، فأرسلَ إلى ملا بني النجارِ فجاؤوا، فقالَ: «يا بني النّجارِ! ثامِنُونِي بِحائِطِكُمْ هنذا» قالوا: لا واللّهِ لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، ما هو إلا إلى اللّهِ. قال أنس: فكانَ فيهِ ماأقولُ لَكُمْ: كانتُ فيه قبورُ المشركينَ، وكانَ فيهِ نخلُ وحرتُ، فأمَرَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ بقبورِ المشركينَ، فَنُبِشَتْ، وبالحرثِ فسوّيَ، وسولُ اللّهِ عَيْورِ المشركينَ، فَنُبِشَتْ، وبالحرثِ فسوّيَ،

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: جعفر بن سهل أن السباك، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٥١.

وبالنخل فقطعت، فوضعوا النخل قِبْلَةَ المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْهِ حجارة، قال: فجعلوا ينقلونَ ذلكَ الصخرَ وهم يرتجزونَ ورسولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يقولونَ:

اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهْ فاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ والمُهَاجِرَهْ(١)

[44: 2]

(۱) إسناده صحيح، جعفر بن مهران السبّاك، روى عن جمع وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم ٤٩١/٢ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في «ثقاته»، ومن فوقه على شرطهما. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وهو في «مسند أبي يعلى» (٤١٨٠).

وأخرجه أحمد ٢١١٧ ـ ٢١١، والطيالسي (٢٠٨٥)، والبخاري (٢٠٨٥) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، و (١٨٦٨) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (٢١٠٦) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (٢٧٧١) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة، و (٢٧٧١) بباب وقف الأرض للمسجد، و (٢٧٧١) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، و (٢٧٧١) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (٢٤٥) (٩) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (٢٥٣١) في الصلاة: باب في بناء المسجد، والنسائي ٢/٣٩ ـ ٤٠ في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي ٢/٣٩ ـ ١٥ في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي ٢/٣٩ ـ ١٥ في المساجد: باب نبش القبور عن عبدالوارث، بهذا الإسناد. بعض روايات البخاري مختصرة.

وأخرجه أبو داود (٤٥٤)، وابن ماجه (٧٤٧) في المساجد: باب أين يجوز بناء المسجد، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به، مختصراً.

وأخرجه البخاري (٢٣٤) في الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و (٤٢٩) في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم، =

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلِّي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى

٣٣٢٩ \_ أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البَلْخي، قال: حدثنا سُريج بنُ يونس، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبداللَّه بن شداد بن الهاد

عن ميمونة أنَّ النبي ﷺ صَلى وعليهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نسائِهِ وعليها بَعْضُهُ(١).

= ومسلم (٥٢٤) (١٠)، والترمذي (٣٥٠) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد.

وقوله «فيه نخل وحرث» كذا في الأصل و «التقاسيم» بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهي رواية الكشميهني عند البخاري، وكذلك رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك، لكنه قال: وكان عبدالوارث يقول «خرب» بالخاء المعجمة والموحدة،. فعلى هذا فرواية المؤلف هنا وهم، لأنه أخرجه من رواية عبدالوارث.

قال ابن الأثير في «النهاية» ١٨/٢: الخرب يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة كنقِمة ونِقَم، ويجوز أن تكون جمع خِرْبَة بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف كنعْمة ونِعَم، ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبِقة ونبق، وكلمة وكلم، وقد روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزراعة.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبى سليمان.

وَأخرجه أحمد ٣٦٩، والحميدي (٣١٣)، وأبو داود (٣٦٩) في الطهارة: باب في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٥٣) في الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض، والطبراني في «الكبير» ٢٤/(٩)، والبيهقي =

### قال سفيان: أُراهُ قال: وهي حائضً. ذكرُ الإباحة للمرء أن يُصلِّي في لُحُفِ نسائه إذا لم يكن فيها أذى

• ٣٣٣٠ ـ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا عُبيد اللَّه بن معاذ، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ (١)، قال: حدثنا أشعثُ بنُ سَوَّار، عن ابن سيرين، عن عبداللَّه بن شقيق

عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ يُصلى في لُحُفِنَا(٢).

[1:1]

<sup>=</sup> ٢/٩/٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي رواية ابن ماجه والحميدي أن المعني في هذا الحديث هي ميمونة نفسها رضي الله عنها. والمرط: كساء من صوف وربما كان من خَزّ أو غيره يؤتزر به، وجمعه مروط.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ. وهو تحريف، فأبو خليفة اسمه الفضل بن الحباب، وأبوه الحباب \_ واسمه عمرو بن محمد بن شعيب \_ لا تعرف له رواية، وما أثبته من «سنن أبي داود» فقد أخرجه عن عبيدالله بن معاذ بن معاذ عن أبيه. وأشعث الذي روى عنه معاذ هذا الحديث هو أشعث بن عبدالملك الثقة الفقيه، لا أشعث بن سوّار المضعّف.

<sup>(</sup>٢) هكذا رواه ابن حبان فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحف نسائه، وخالفه أصحاب السنن وغيرهم، فذكروا في روايتهم أنه كان لا يصلي في اللحف، فقد أخرجه أبو داود (٣٦٧) في الطهارة: باب الصلاة في شُعر النساء، و (٩٤٥) في الصلاة: باب الصلاة في شُعر النساء، والبيهقي ٢/٩٠٤ ـ ١٠٤ عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى في شُعُرنا أو لُحُفنا. قال =

#### ذِكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصَلِّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امرأتَه

۲۳۳۱ \_ أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا لَيْثُ، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن سُويد بنِ قيس، عن معاوية بن حُديج، عن معاوية بن أبي سفيان

عن أخته أمِّ حبيبةً زوج النبي ﷺ أنه سألها: هَلْ كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي فقالت: نعم، النبيُّ ﷺ يُصلِّي في الثوب الذي يُجَامِعُها فيهِ؟ فقالت: نعم، إذا لم يَرَ فيهِ أَذَى (١).

= عبيدالله: شك أبي. وهذا إسناد صحيح، وسيرد عند المصنف برقم (٢٣٣٦).

وأخرجه النسائي ٢١٧/٨ في الزينة: باب اللحف، والترمذي (٦٠٠) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء، والبيهقي ٢٩٩٨ ـ ٤١٠ من طرق عن أشعث ـ وهو ابن عبدالملك ـ عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبدالملك، وليث:

 (١) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبدا هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التُجيبي المصري.

وأخرجه أحمد ٢/٧٦، وأبو داود (٣٦٦) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي ١٥٥/١ في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وابن ماجه (٥٤٠) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني ٢٣/(٤٠٥)، والبيهقي ٢/١٠ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٧٦).

وأخرجه أحمد ٣٢٥/٦، والطبراني ٣٣/(٤٠٦) و (٤٠٨)، والبيهقي ٢٠/١ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (٧٧٦).

#### ذِكرُ البيان بأن قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذى، أرادَتْ به غَيْرَ المَنِيِّ

٢٣٣٧ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المُثنى، قال: حدثنا عبدُاللَّه بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا واصلُّ الْأَحْدَبُ، عن إبراهيم النَّخَعِيَّ

عن الأسودِ بن يزيد، قال: رأتني عائشة أغْسِلُ أثرَ الجنابةِ أصابَ ثوبي، فقالتْ: ما هنذا؟ فقلتُ: أثرُ جنابةٍ أصابَ ثوبي. فقالتْ: لَقَدْ رَأَيْتُني وإنه لَيُصِيبُ ثوبَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فما يزيدُ على أن يقولَ: هكذا نفرُكُهُ(١).

٢٣٣٣ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قالَ: حدثنا مَخْلَدُ بنُ أبي زُمَيْلٍ وعَبْدُالجبار بنُ عاصم، قالا: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمرو، عن عبدِالمَلِك بنِ عُمير

عن جابر بنِ سَمُرَة، قال: سألَ رجلُ النبيُّ عَلَيْ الصَّلِّي في

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هـو واصل بن حيّان الأحدب.

وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة (٢٨٨) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه مسلم (٢٨٨)، والنسائي ١٥٧/١ في الطهارة: باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه (٥٣٩) في الطهارة: باب في فرك المني من الثوب، وابن خزيمة (٢٨٨) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: «نَعمْ، إلا أَنْ تَرى فيهِ شيئاً فتغسِلَهُ»(١).

### ذكر الإباحة للمرء أن يُصَلِّيَ في الثيابِ الحُمْرِ إذا لم تكن بمحرَّمةٍ عليه

۲۳۳٤ ـ أخبرنا عمر بن محمد الهَمَداني، قال: حدثنا محمد بن بشًار، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عون بن (۲) أبى جُحيفةً

عن أبيه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ في حُلَّةٍ حمراءَ، فَرُكِزَتْ

(۱) إسناده صحيح، عبدالجباربن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (۹۷/ عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٨٨١) عن الحسن بن علي الفسوي، عن عبدالجبار بن عاصم، به.

وأخرجه أحمد ٥/٨٩، وابن ماجه (٥٤٧) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني (١٨٨١) من طرق عن عبيدالله بن عمرو الرقي، به.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٢/٤١: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ١٩٢/١ من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي به، وقال: سمعت أبي يقول: كذا رواه مرفوعاً، وإنما هو موقوف. وقال أحمد في «المسند» بإثر روايته: هذا الحديث لا يرفع عن عبدالملك بن عمير.

(٢) تحرفت في الأصل إلى: عن.

عَنَزَةً، فصلى إليها يمرُ مِنْ وَرَائِها الكلبُ والمرأةُ والحِمَارُ(١).

[1: ٤]

#### ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصلي في الأبراد القَطَريَّةِ

و ۲۳۳۰ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بنُ شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن الحسن وأنس بن مالك (٢)، وحبيب بن الشهيد، عن الحسن

عن أنس بن مالك أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خرجَ وهو متوكى على أُسامة بن زيد (٣) وعليه بُـرْدُ قِطْرِيُّ قـد تَـوَشَّـحَ بِـهِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبدالله السُّوائي.

وأخرجه النسائي ٧٣/٢ في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٢٦٨) فانظر تخريجه هناك.

وأزيد هنا أن الترمذي أخرجه (١٩٧) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبدالرزاق، وأبا يعلى (٨٨٧) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به مطولاً.

وأخرجه الحميدي (٨٩٢) عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، به.

<sup>(</sup>۲) تحرف في الأصل إلى: مالك بن أنس، والتصحيح من «موارد الظمآن» (۳٤۹). فحميد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وعن أنس مسنداً.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: يزيد

فصلًى بهم(۱).

### ذكرُ مَا يُستحبُّ للمرء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائه ولا لُحُفِها

۲۳۳۲ \_ أخبرنا حامدٌ بن محمد بن شعيب البَلْخي ببغداد، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن عمر القواريري، حدثنا معاذُ بن معاذ، حدثنا أشعث (۲) عن محمد بن سيرين (۳)، عن عبداللَّه بن شقيق

(۱) إسناده صحيح على شرط الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه أبو الشيخ في «أحلاق النبي صلى الله عليه وسلم» ص ١١٥ عن أبي خليفة، عن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد عن أنس، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس.

وأخرجه أحمد ٢٣٩/٣ عن حسن، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس والحسن.

وأخرجه أحمد ٢٥٧/٣ و ٢٨١ عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس.

وأخرجه أحمد ٢٦٢/٣ من طريق عبدالله بن محمد، والترمذي في «الشمائل» (١٢٧) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٥٨) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس.

وبرد قِطْري: ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: قِطْري، والأصل قَطَري.

- (٢) تحرف في الأصل إلى: شعيب، والتصحيح من موارد الحديث، وأشعث هذا هو ابن عبدالملك.
  - (٣) تحرف في الأصل إلى: نمير.

عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ لا يُصلي في شُعُرِنَا ولا لُحُفِنَا(١).

### ذكر ما يُستحبُّ للمصلي أن تكونَ صلاته في الثياب التي لا تشغلُه عن صلاته

٢٣٣٧ ـ أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابنِ شهاب قال: أخبرني عُروة

عن عائشة قالت: قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلي وعليهِ خَمِيصَةً ذاتُ أعلام كأني أَنظُرُ إلى عَلَمِها، فلما قَضى صلاَتَهُ قالَ: «اذْهَبوا به لذهِ الخَمِيصَةِ إلى أبي جَهْم بن حُذيفة، وائْتوني بِأَنْبِجَانِيته، فإنَّها أَلْهَتْني في صلاتي »(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (٥٥٦) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٧/٦ و١٩٩، وعبدالرزاق (١٣٨٩)، والحميدي (١٧٢)، والبخاري (٣٧٣) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علّمها، و (٧٥١) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (٨١٧)، وي اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (٥٥١) (٢١)، وأبوداود (٩١٤) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، و (٤٠٥١) و (٤٠٥٢) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي ٢/٢٧ في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (٣٥٥٠) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة =

## ذِكْرُ العِلة التي مِن أجلها بعث عِلَهِ الخَمِيصَةَ التي ذكرناها إلى أبى جَهْم مِن بين الناس

۲۳۳۸ \_ أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمّه(١)

عن عائشة أنها قالت: أهدى أبو جَهْم بن حذيفة لرسول اللَّهِ عَلَيْ خميصةً شاميةً لها عَلَمٌ فَشَهِدَ فيها الصلاة، فلما انصرف قال: «رُدِّي هاذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى عَلَمِها في الصلاة فكادت تَفْتِنُنِي»(٢).

= (۹۲۸)، والبيهقي ۲/۳۲٪، والبغوي (۵۲۳) و (۷۳۸) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٣) من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه.

وقوله «وائتوني بأنبجانيته» هو بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء، وخفة الجيم فألف فنون، فياء نسبة: كساء غليظ لا علَم له، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء.

وقوله: «ألهتني» أي: شغلتني، يقال: لَهِيَ الرجل عن الشيء يلهى عنه: إذا غفل عنه، و لها يلهو: من اللهو واللعب.

(١) تحرفت في الأصل إلى: أبيه، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥٦، و «الموطأ».

(٢) أم علقمة: اسمها مرجانة، ذكرها المؤلف في «ثقاته»، وقال العجلي في «تاريخ الثقات» ص ٥٢٥: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في «الميزان» \$/٦١٣: لا تعرف، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة. وهو في «الموطأ» ١٩٧/١ ـ ٩٨.

قال الزرقاني في «شرح الموطأ» ٢٠٢/١: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن «كاد» تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولـذا أوّلوا قـوله في روايـة =

### ذِكرُ الإِباحةِ للمصلِّي حَمْلُ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في صلاتِه

٢٣٣٩ ـ أخبرنا خالدُ بن حنظلة الصيفي بِسَرْخَسَ، قال: حدثنا محمد بنُ مُشْكَان، قال: حدثنا أبو عُميس، عن عامرِ بنِ عبدِاللَّه بن الزبير، عن عمرو بنِ سُلَيْم ِ (١) الزُّرَقِي

عن أبي قتادة قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَحمِلُ أُمامةً وهو يُصلي، فإذا أرادَ أنْ يركعَ وَضَعَها، ثُمَّ سَجَدَ، فإذا قامَ حَمَلَهَا، وإذا أرادَ أنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا (٢).

= «الصحيحين»: فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء.

وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة مالم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة.

وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها.

واستنبط الإمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها.

- (١) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من «ثقات المؤلف» ١٦٧/٥
- (٢) محمد بن مشكان ذكره المؤلف في «ثقاته» ١٢٧/٩ وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. أبو عُميس: هو عتبة بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبى قتادة برقم (١١١١) و (١١١١).

#### ذكرُ الخبرِ الدال على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةً فريضةٍ لا نافلة

• ٢٣٤٠ أخبرنا محمدُ بنُ المعافَى العابد، حدثنا محمد بنُ صَدَقَةَ الجُبْلاني، حدثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدي، عن عامر بن عبداللَّه بن الزُّبير، عن عمرو بن سُليْم (١)

عن أبي قتادة أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلى الصلاةِ وهو حَامِلُ على عاتِقِهِ أُمَامَةَ بنتَ أبي العاص، فكانَ إذا ركع وضعها عن عاتقه، وإذا فَرغَ من سُجودِهِ حَملَها على عاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَل كذلكَ حتى فَرغَ من صلاتِهِ(٢).

# ذكر الإِباحة للمصلي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة المرأة معترِضَةٌ ذاتُ محرم له

بن عمر بن محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا حفصُ بن عمرو الرَّبَالي (٣)، قال: حدثنا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: سليمان.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُبلاني: نسبة إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٦٤/٩ عن محمد بن صدقة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: الريّاني، والتصحيح من كتب الرجال، والرَّبالي: نسبة إلى رَبّال، وهو جَدّه.

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي من الليلِ وَأَنا راقدةً معترضةً بينَهُ وبينَ القبلةِ على الفراشِ الذي يضطجعُ عليهِ هو وأهلُهُ(١).

# ذكر ما كانت عائشة تَفْعَلُ عند إرادة المصطفى على السجود وهي نائمة أمامه

٢٣٤٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي النَّضْر مولى عُمَرَ بن عبيداللَّه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن

عن عائشة أنها قالت: كنتُ أنامُ بين يَدَيْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ورِجْلايَ في قِبْلتِهِ، فإذا سَجَدَ غَمَزَني، فقبضْتُ رِجليَّ، وإذا قَامَ بَسطتُهُما. قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليسَ فيها مصابيحُ (٢). [١:٤]

الصلاة، من طريق عُبيدالله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي \_وهو ابن عطاء بن مقدَّم \_ عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في «الموطأ» ١١٧/١.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٨٥١ و٢٥٥ و٢٥٥، والبخاري (٣٨٢) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (١٥٥) باب التطوع خلف المرأة، و (١٢٠٩) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (١٥٠) و (٢٧٢) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي ١٠٢/١ في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في «السنن المأثورة» (١٢٦) برواية الطحاوي، وعبدالرزاق (٢٣٧٦)، والبيهقي ٢/٤٢٢، والبغوي (٥٤٥). وأخرجه أبو داود (٧١٣) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع وأخرجه أبو داود (٧١٣) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع

#### ذِكْرُ إباحةِ الصَّلاة للمَرْءِ بِحِذَاءِ المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه

۲۳٤٣ \_ أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا بُندارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبيداللَّه بن عمر، قال: سمعتُ القاسم بن محمد

عن عائشة قالت: بِئسما عَدَلْتُمونا بالكلبِ والحِمَارِ، لقدْ كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي وأنا معترضة بَيْنَ يديهِ، فإذا أرادَ أن يوبِرَ غَمَزَني (١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرِضَةً في القِبلة والمصطفى ﷺ [يصلي] (٢) وهي بينَه وبينَها

٢٣٤٤ - أخبرنا علي بن أحمد الجُرجاني بحلب، قال: أخبرنا أحمدُ بن عبدة، قال: حدثنا حمادُ بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة أنَّ رسولَ اللَّهِ عِي كان يُصلي مِنَ الليلِ وأنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار.

وأخرجه أحمد 7/13 و05 \_ 00، والبخاري (019) في الصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داود (٧١٢)، والنسائي ١٠٢/١ من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٦٠/٦، والنسائي ١٠١/١ ــ ١٠٢ من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، به نحوه.

<sup>(</sup>٢) زيادة لم ترد في الأصل، لا بد منها ليستقيم المعنى.

نائمة بينَهُ وبَيْنَ القبلةِ فإذا كانَ عِنْدَ الوِتْرِ أَيقَظَني (١). [٦١:٣]

٣٣٤٥ أخبرنا في عَقِبهِ قال: حدثنا أحمدُ بنُ عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال أيوب: عن هشام بن عُروة: معترِضة كاعتراض الجنازة(٢).

ذكرُ البيانِ بأن إيقاظَ المصطفى ﷺ عائشةَ في الوقت الذي ذكرُ البيانِ بأن ذلك برِجْله دونَ النَّطْقِ بالكلام

۲۳٤٦ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا العباسُ بن الوليد النَّرْسي، قال: حدثنا يزيدُ بن زُريع، قال: حدثنا أبو سلمة، قال:

حدثتني عائشةُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصَلِّي وأنا معترضةٌ في القِبلةِ أمامَهُ، فإذا أرادَ أن يُوتِرَ غَمَزَني بِرِجْلِهِ (٣). [٦١:٣]

كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٨٢٣) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣١/٦، والبخاري (٥١٢) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و (٩٩٧) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (٥١٦) (٢٦٨)، وأبو داود (٧١١)، من طرق عن هشام بن عروة، به نحوه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨٢٣) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف برقم (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق أخرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد ١٨٢/٦ عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: فقال: تنحي. وأخرجه أبو داود (٧١٤) من طريق محمد بن بشر والدراوردي،

# ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفى ﷺ عَائِشَةً في ذُلك الوقتِ

٢٣٤٧ ـ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا أبو كُريبٍ، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي مِن اللَّيلِ وأنا بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبلة، فإذا أرادَ أن يُوتِرَ، أيقظني، فَأَوْتَرْتُ(١). [٦١:٣]

# ذِكرُ وصفِ نوم عائشة قُــدًامَ المصطفى ﷺ وكرُ وسفنا ذكرَه

٢٣٤٨ ـ أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي سلمة،

عن عائشة قالت: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ في قِبْلَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يصلي، فإذا سَجَدَ غَمزني فرفعتُهُما، وإذا قامَ رَدَدْتُهُما(٢).

[71:17]

## ذكرُ الخبرِ الدَّال على جوازِ العملِ اليسير للمُصلي في صلاته

٢٣٤٩ \_ أخبرنا عبد اللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبوكريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۸۲٤). وانظر (۲۳٤٤) و (۲۳٤٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (٢٣٤٢).

ابنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الفضلُ بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة

عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «اعْتَرضَ الشَّيطانُ في مُصَلَّيَ، فأخذتُ بحَلْقِهِ فخنقتُهُ حتى وجدتُ بَرْدَ لسانِهِ على كَفِّي، ولُولا ما كانَ مِن دَعْوةِ أخي سُلَيمانَ، لأصبَحَ موثقاً تَنظُرُونَ إِلَيهِ»(١).

وأخرجه أحمد ٢٩٨/، والبخاري (٤٦١) في الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، و (١٢١٠) في العمل في الصلاة: باب صفة ما يجوز من العمل في الصلاة، و (٣٢٨٤) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (٣٤٢٣) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنا لداودَ سليمانَ)، و (٤٠٨) في التفسير: باب (هَبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب)، ومسلم (١٤٥) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (١٩٥٠ من الجنّ تفلّت عليّ البارحة ليقطعَ عليّ الصلاة، فَأَمْكَننِي اللّهُ منه، فأردتُ أن أربِطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً الله خاسئاً».

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٦/١١ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

## ذِكْرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مَن أَفسدَ صلاة العامل فيها عملًا يسيراً

• ٢٣٥٠ ــ أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بن أبان، قال: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن حُصَين (١)، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عبداللَّه الأَعمى (٢)

عن عائشة ، أنَّ النبي ﷺ رأى شيطاناً وهو في الصلاة ، فأخذَهُ فخنقه حتى وَجَد بَرْدَ لسانِهِ على يدهِ ، ثُمَّ قالَ ﷺ: «لولا دَعْوةُ أخي سُلَيمانَ ، لأصبَحَ مُوثَقاً حتى يَراهُ النَّاسُ»(٣). [١:٤]

#### ذكرُ الإِباحة للمرء قتلَ الحيَّات والعقارب في صلاته

٢٣٥١ - أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الحَنْظَلي، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدثنا مَعْمَرُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ضَمْضَم بنِ جَوْسٍ الهِفَّاني (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن أبي حصين، بزيادة لفظ «أبي»، وهو من خطأ الناسخ، وهو حصين بن عبدالرحمن السلمي، ثقة روى له الجماعة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: الأعشى، وعبيدالله الأعمى: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي. محمد بن أبان: هو ابن عمران الواسطي: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي في التفسير كما في «التحفة» ٤٧٩/١١ من طريق يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى: الهناني، والتصحيح من «ثقات المؤلف» 8/ ٣٨٩، والهفّاني: نسبة إلى هِفّان، بطن من بني حنيفة.

عن أبي هُريرة قال: أَمَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بقتل ِ الأسودين في الصَّلاةِ: الحَيَّةِ والعَقْرب(١).

#### ذِكْرُ الأمرِ بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصَلِّى في صلاته

٢٣٥٢ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا عليُّ بن المبارك الهُنائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جَوْسٍ

عن أبي هُريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اقتُلُوا الأَسودين في الصَّلاةِ الحيةَ والعَقْربَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد ٤٧٣/٢ فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد ٢٣٣/٢ و٢٤٨ و٢٨٤ و ٤٩٠ و ٤٩٠ وعبدالرزاق (١٧٥٤)، والطيالسي (٢٥٣٨)، والدارمي ٢/٤٥١، وابن ماجه (١٢٤٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، والنسائي ٣/١٠ في السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وابن الجارود (٢١٣)، والبيهقي ٢٦٦/٢، والبغوي (٧٤٥) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٨٦٩)، والحاكم ٢٥٦/١ ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٢٥٥/٢ من طريق يـزيد بن زريـع، عن هشام الدستوائي، عن يحيـي، به ـ لم يذكر فيه معمراً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (٩٢١) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (٧٤٤) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

#### ذكر الزَّجر عن تغطية المرء فَمَهُ في الصلاة

٣٣٥٣ \_ أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: حدثنا عَبْدُاللَّهِ، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء

عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نَهى عَن السَّدْلِ في الصَّدْلِ في الصَّدْقِ، وأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ(١).

(۱) إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري في «صحيحه» حديثاً واحداً في الرقائق، وباقي رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (٢٢٨٩).

وأخرجه أبو داود (٦٤٣) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (٧٧٢) و (٩١٨)، والبغوي (٥١٩)، والبيهقي ٢٤٢/٢ من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد.

تنبيه: وقع في «أطراف المزي» ٢٦١/١٠ وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من «تهذيب الكمال» ٣٧٢/٦ أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف «د». وأخرجه الحاكم أيضاً ٢٩٣/١ من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووصف حسيناً هذا بالمعلّم، وهو لقب للحسين بن ذكوان.

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٤٧٣/٢ و٤٧٥، والطيالسي (٢٥٣٩)، والترمذي (٣٩٠) في الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من طريق علي بن المبارك، به. ولفظه: أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين... فذكره.

## ذكرُ الإِباحة للمرء بَسْطَ ثوبِه للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ

٢٣٥٤ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حَدَّثنا بشرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدثنا غالب القطَّان، عن بكر بن عبداللَّه المُزني

عن أنس بن مالك قال: كُنا إذا صلينا مَع رسول اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جبهتَهُ مِنَ الأرض بَسَطَ ثوبَهُ فَسَجَدَ عليه (١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ١٠٦/٢ من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٥) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي ١٠٥/٢ ــ ١٠٦ من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.

وأخرجه أحمد ٢٠٠/، وابن أبي شيبة ٢٦٩/، والدارمي وأخرجه أحمد ٢٦٩/، وابن أبي شيبة ٢٦٩/، والدارمي ١٠٠/، والبخاري (١٢٠٨) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (٦٢٠) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (٦٦٠) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (١٠٣٣) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (٢٥٥٤)، وابن خزيمة السجود على من طرق عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه البخاري (٥٤٢) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (٥٨٤) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي ٢١٦/٢ في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (٣٥٧) من طرق عن عبدالله بن المبارك، عن خالد بن عبدالرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظّهائر =

#### ذكر الإباحة للمرء مشي اليمين واليسار في صلاته لِحاجة تحدث

م ٢٣٥٥ حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا غَسَّانُ بنُ الربيع، عن ثابت بنِ يَزيد (١)، عن بُرْد بن سنان، عن الزُّهْري، عن عُروة

عن عائشة قالت: استَفْتَحتُ البَابَ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطُوُّعاً، والبابُ في القِبْلةِ، فَمَشَى النبيُ ﷺ عن يمينِهِ أو عن (٢) يسارِهِ حتى فَتَحَ الباب، ثُمَّ رَجَعَ إلى الصلاةِ (٣).

= سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في «مسند أبي يعلى» (٤١٥٣) من طريق وكيع، عن خالد بن عبدالرحمن، به نحوه.

والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر.

وقال الحافظ في «الفتح» ٤٩٣/١: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.

(١) تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال.

(۲) في الأصل: وعن، والمثبت من «الموارد» (٥٣٠)، و «مسند أبي يعلى».

(٣) حديث صحيح غسان بن الربيع: هوالأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في «مسند أبي يعلى» (٤٤٠٦).

وأخرجه أحمد ٢٣٤/٦ من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، والنسائي ١١/٣ في السهو: بأب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني ٢٠/٨ من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله «تطوعاً». =

#### ذكر فرق المصلي بن المقتتلين في صلاته

٢٣٥٦ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جَرِيلٌ، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بنِ الجَلْزَار، عن أبي الصهباء

عن ابنِ عباس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي بالناس، فلجاءتُ جاريتانِ من بني عبدالمطلب تَشتَدَّانِ اقتَتَلتا، فَأَخَذَهُما رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَعَ إحداهما(١) من الأُخرى، وما بالى بذلك(٢).

وأخرجه أحمد ٣١/٦ و٣١٨، والطيالسي (١٤٦٨)، وأبو داود (٩٢٢) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (٢٠١) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي ٢/٥٢٨، والبغوي (٧٤٧) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.

وأخرجه الدارقطني ٢ / ٨٠ من طريق محمد بن حميد الرازي \_ وهو ضعيف \_ عن حكام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة.

- (١) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من «الموارد» (٧٩٩).
- (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبدالحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (٢٣٨١). وهو في «مسند أبي يعلى» (٢٧٤٩).
- وأخرجه أبو داود (٧١٧) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =

#### ذكرُ الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤبَ ما استطاع ذلك

٢٣٥٧ \_ أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هُريرة أنَّ النبي ﷺ قالَ: «التَّثاُوْبُ مِنَ الشَّيطانِ، إِذَا تَثاءَبَ أَحدُكُم، فَليَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ»(١).

= الصلاة، والبيهقي ٢٧٧/٢ من طرق عن جرير بن عبدالحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٧١٦) من طريق أبـي عوانة، عن منصور، به نحوه.

وأخرجه أحمد ١/٥٣٥، والطيالسي (٢٧٦٢)، وعلي بن الجعد (١٦٣)، والنسائي ٢/٦٥ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والبيهقي ٢٧٧/٢ عن شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة (٨٣٥).

وأخرجه أحمد ٢٥٠/١ و٢٥٤، وعلي بن الجعد (٩٢) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس.

وفي «العلل» ٩٠/١ لابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا زاد رجلًا وذاك نقص رجلًا وكلاهما صحيح.

(١) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٢، ومسلم (٢٩٩٤) (٥٦) في الزهد: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي (٣٧٠) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة (٩٢٠)، والبيهقي ٢٨٩/٢، والبغوي (٧٢٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٦/٢ه ـ ٥١٧ من طريق ابن جريج، عن =

#### ذكر الأمر بكَظْم التَّناؤُب ما استطاع المرءُ أو وضع اليد على الفم عند ذلك

۲۳۵۸ – أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشّار الرَّمادي، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ عجلان، عن سعيد المقبري

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ اللَّهَ يُحبُّ العُطاسَ وَيَكرهُ التثاوُبَ، فإذَا تَثاءَبَ أَحدُكُمُ فَلْيكظِمْ ما اسْتطاعَ، أو لِيَضعْ يَدَهُ على فيهِ فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فقالَ: آه، فإنَّما هو الشَّيطانُ يَضحَكُ من جَوفِهِ (١).

وقوله «التثاؤب من الشيطان» قال ابن بطّال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب.

وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك، لأنه واسطته.

وقال النووي في «شرح مسلم» ١٢٢/١٨: أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالباً عن ثقل البدن وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل.

(١) إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (٢٧٤٦) في الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۳۳۲۲)، وعنه أحمد ۲۹۰/۲ عن سفيان الثورى، به مختصراً.

<sup>=</sup> العلاء بن عبدالرحمن، به.

# ذِكرُ البيانِ بأن هذا الأمر إنما أمر المصلي دون مَنْ لم يَكُنْ في الصلاة

٢٣٥٩ ـ أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبدالرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْ يقولُ: إنَّ التثاؤبَ في الصلاةِ منَ الشيطانِ، فإذا وَجَدَ أحدُكُمْ ذلكَ، فَليكظِمْ (١٠). في الصلاةِ منَ الشيطانِ، فإذا وَجَدَ أحدُكُمْ ذلكَ، فَليكظِمْ (١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٢١٧)، وابن خزيمة (٩٢١) من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم ٢٦٣/٤ وصححه من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه.

وأخرجه كذلك النسائي (٢١٦) من طريق القاسم بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه أحمد ٢/٨٢١، والطيالسي (٢٣١٥)، والبخاري (٣٢٨٩) في الأدب: باب في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (٣٢٢٦) في الأدب: باب ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و (٢٢٢٦) باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، وأبو داود (٢٨٥) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، والترمذي (٢٧٤٧)، والنسائي (٢١٤) و (٢١٥)، والحاكم التثاؤب، والبيهقي ٢/٣٨١ من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبدالرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (۲۳۵۷).

#### ذكر الأمرِ لمن تثاءب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك حَذَرَ دخول ِ الشيطان فيه

• ٢٣٦٠ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه [و] عن ابن أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا تَثاءَب أحدُكُمْ، فليضعْ يَدَهُ على فِيهِ، فإنَّ الشيطانَ يَدْخُلُ»(١). [٩٥:١]

وأخرجه مسلم (٧٩٥) (٥٧) من طريق بشر بن المفضّل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابناً لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال...

وأخرجه أحمد ٩٦/٣، والدارمي ٣٢١/١، وأبو داود (٥٠٢٦) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، ومسلم (٢٩٩٥) (٥٨) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٣٢٥)، ومن طريقه أحمد ٣٧/٣ و٩٩، والبيهقي ٢٩/٣ - ٢٩٠، والبغوي (٣٣٤٧) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد أحمد في الموضع الأول بعد قوله «إذا تثاءب أحدكم»: في الصلاة.

وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة ٢٧/٧، ومسلم (٢٩٩٥) وأبو داود (٢٧٠)، وابن الجارود (٢٢١)، والبيهقي ٢٨٩/٢ عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. جرير: هوابن عبدالحميد، وابن أبي سعيد: هو عبدالرحمن. وهو في «مسند أبي يعلى» (١١٦٢). وأخرجه مسلم (٢٩٩٥) (٥٩) في الزهد: باب تشميت العاطس، من طريق جرير، بهذا الإسناد.

## ذكرُ وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته

٢٣٦١ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيانُ، عن إسماعيل بنِ أمية، عن أبي محمد بنِ عمرِو بنِ حُرَيْثٍ، عن جَدّه

سمع أبا هريرة يقول: قالَ أبو القاسم عَلَيْ : «إذَا صَلّى أَحدُكُم فَلْيَجْعلْ تِلقاءَ وَجهِهِ شيئاً، فإنْ لم يَجِدْ فَلْيُلقِ عصاً، فإنْ لم يجِدْ عصاً، فليَخُطَّ خَطَّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ ما يَمُرُّ بَينَ يدَيْهِ»(١). [٣٧:١٦

وأخرجه أحمد ٢٤٩/٢، وأبو داود (٦٩٠) في الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (٩٤٣) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، وابن خزيمة (٨١١)، والبيهقي ٢٧١/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في شيخ إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وتارة: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه.

وأخرجه أحمد ٢٤٩/٢ و٢٥٥ ـ ٢٥٥ و٢٦٦ من طريق عبدالرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. وقال في الرواية الثانية: عن عمرو بن حريث، عن أبيه.

وأخرجه أبو داود (٦٨٩)، وابن خزيمة (٨١٢)، والبيهقي ٢٧٠/٢، والبغوي (٥٤١) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حديث وجده. وقد ضعف الحديث سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهما، وقال ابن قدامة في «المحرر»: وهو حديث مضطرب الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٩٤٣)، والبيهقي ٢٧٠/٢ من طريق حميد بن =

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: عمرُو بن حريث هنذا شيخ مِن أهل المدينة روى عنه سعيدٌ المقبري، وابنه أبو محمد يروي عن جَدِّه، وليس هذا بعمروبنِ حُريثٍ المخزومي ذلك له صحبة، وهذا عمروبنُ حريث بنِ عُمارة من بني عُذرة، سَمِعَ أبو محمد بن عمروبن حريث جدَّه حُريث بن عمارة، عن أبو محمد بن عمروبن حريث جدَّه حُريث بن عمارة، عن أبي هريرة (١).

#### ذكرُ الزجرِ عن صلاةِ المرء في الفَضَاءِ بلا سُترة

٢٣٦٢ \_ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا الضحاكُ بن محمد بن بشار، قال: حدثنا الضحاكُ بن عثمان، قال: حدثني صدقةُ بن يسار قال:

سمعتُ ابن عمر يقول: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُصلِّ (٢) إلَّا إلى سُترةٍ، ولا تَدَعْ أَحداً يَمُرُّ بينَ يَدَيْكَ، فإنْ أَبَى،

<sup>=</sup> الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۲۸٦) عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وانظر «سنن البيهقي» ٢٧١/٢، و «تلخيص الحبير» ٢٨٦/١، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث (٧٣٨٦) من «المسند».

<sup>(</sup>١) وانظر «ثقات المؤلف» ٢١٨/٧.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و «التقاسيم»: تصلوا، والمثبت من ابن خزيمة.

[71:17]

فلتُقاتِلْهُ، فإنّما هوَ شيطانٌ»(١).

## ذكرُ إبــاحة مرورِ المرء قُدَّامَ المصلي إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ

۲۳٦٣ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُريمة، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جريج، عن كَثِير، عن أبيه

عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْ حين فَرَغَ من طَوافِهِ أتى حاشيةَ المَطافِ، فصلَّى ركعتينِ، وليسَ بينَهُ وبينَ الطَّوَّافِينِ أحدُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبوبكر الحنفي: هو عبدالكبير بن عبدالمجيد البصري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۸۰۰)، وزاد في آخره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير ابن خزيمة.

وأخرجه مسلم (٥٠٦) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي ٢٦٨/٢ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث برقم (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في «ثقاته»، وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في «الكاشف»، وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨١٥).

وأخرجه النسائي ٥/ ٢٣٥ في مناسك الحج: باب أين يصلي ركعتي الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ البيانِ بأنَّ هـٰذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين وبَيْنَ المصطفى ﷺ سُترة

٢٣٦٤ \_ أخبرنا عمر بن محمد الهمّذاني، حدثنا عمرو(١) بن

= وأخرجه أحمد ٣٩٩/٦ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٥٤/١ ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي ٢٧/٢ في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (٢٩٥٨) في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٥٠/١، و «مشكل الآثار» ٢٥٠/٣ من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه.

وأورده البخاري في «تاريخه» ٧/٨ عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن المطلب بن أبى وداعة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۳۸۷) عن عمروبن قيس، و (۲۳۸۸) و (۲۳۸۹) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب.

وأخرجه البخاري في «تاريخه» ٧/٨، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٥٠/١، و «مشكل الآثار» ٢٥٠/٣ من طريقين عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك.

وأخرجه أحمد ٣٩٩/٦، وعنه أبو داود (٢٠١٦) في المناسك: باب في مكة، وأخرجه هو والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٦١/١، والبيهقي ٢٧٣/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه.

قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.

(١) في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد العنبري، حدثنا كثِير بن كَثِير، عن أبيه

عن (١) المطلب بن أبي وَداعة قال: رأيتُ النبي ﷺ يُصلي حَذْوَ الرُّكْنِ الأسودِ، والرجالُ والنساءُ يَمُرُّونَ بين يديه ما بينَهُ وبينَهُمْ سُتْرَةً (٢).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة يستتر بها.

وهـٰذا كَثِيـرُ بن كَثِيرِ بن المـطلب بن أبي ودَاعَـة بن صُبَيْرة بنِ [سعيد] بن سَعْدِ بنِ سَهْم ِ بنِ عمرِ و بن هُصَيْص بنِ كعب بن لؤي السهمى.

### ذكرُ الزجرِ عن مرورِ المرء معترِضاً بَيْنَ يدي المصلى

العباسُ بن عمر بن محمد الهمَذاني، قال: حدثنا العباسُ بن عبدالعظيم، قال: حدثنا عبدالكبير الحنفي، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّهِ بن

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: أبي.

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه عنه الوليد بن مسلم وهو شامي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «عدي»، وكذا في «الثقات» ٢٠٠/٣، والمثبت من «نسب قريش» ص ٤٠٠، و «أسد الغابة» ٥/١٩٠، و «جمهرة النسب» ص ١٦٤، و «الإصابة» ٢٠٥/٣.

عبدالرحمن بن مَوْهَب، قال: سمعت عمي عُبيداللَّه بن مَوْهَب

أنه سمع أبا هريرة يقول: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُم مَا لَهُ فِي أَن يَمشِيَ بِينَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعترضاً، وهوَ يُناجِي ربَّهُ، لَكَانَ أَن يَقِفَ في ذلكَ المقام مئةَ عام أحبَّ إليهِ من الخطوةِ التي خَطَا»(١).

### ذكرُ الزَّجر عن المرور بين يَدَي ِ المصلِّي

٢٣٦٦ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمَرَ بنِ عُبيداللَّه، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ

أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهَيْم يَسأَلُه ماذا سَمِعَ من رسول اللَّه ﷺ في المارِّ بين يدي المصلي؟ قال أبوجهم: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «لَو يَعلَمُ المَارُّ بين يَدَي المُصلِّي ماذَا عَلَيهِ، لكانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خَيراً لَهُ من أن يَمُرَّ بَينَ يدَيْهِ» لا أدري سنةً

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، عبيدالله بن عبدالرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيدالله قال أحمد والشافعي: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.

وأخرجه أحمد ٣٧١/٢، وابن ماجه (٩٤٦) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن خزيمة (٨١٤)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٨٧) بتحقيقنا من طرق عن عبيدالله بن عبدالرحمن، عن عمه، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٦١: هذا إسناد فيه مقال.

قالَ أم شهراً أو يوماً أو ساعة؟(١).

## ذكرُ الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَي ِ المُصَلِّي

٢٣٦٧ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن زيد بنِ أسلَم، عن عبدِالرحمٰنِ بن أبي سعيدٍ الخُدريِّ

عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إذا كانَ

(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٥٤/١ ــ ١٥٥.

ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ١٩٩٤، وعبدالرزاق (٢٣٢٢)، والدارمي ١٩٢١ – ٣٣٠، والبخاري (١٠٥) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (٥٠٠) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والترمذي (٣٣٦) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٢/٦٦ في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (٢٠١) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة ٢/١٤، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٥) بتحقيقنا، والبيهقي ٢/٢٨، والبغوي (٥٤٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٢/١، ومسلم (٥٠٧)، وابن ماجه (٩٤٥) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي (٨٦)، وعبدالرزاق (٢٣٢٢)، وأبو عوانة ٢٤/١ و٤٥ من طريق سفيان الثوري، عن سالم أبى النضر، بمثل حديث مالك.

وأخرجه الدارمي ٢٩٢٩، وابن ماجه (٩٤٤)، والطحاوي (٨٤)، وأبو عوانة ٢/٤٤ ـ ٥٥ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكاً والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٨١٣) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. وغلط الحافظ المزي في «تحفته» ٣/٢٣١ و٩/١٤٠ رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر «الفتح» ١٤٠/٥ ـ ٥٨٤١.

أحدُكُمْ يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بَينَ يَدَيْهِ، ولْيَدْرَأْهُ ما اسْتَطَاعَ، فإنْ أبيٰ، فليُقاتِلْهُ، فإنَّما هو شَيطانٌ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في «الموطأ» 10٤/١.

ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٣٤/٣ و٣٤ ـ ٤٤، والدارمي المملم، ومسلم (٥٠٥) (٢٥٨) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود (٦٩٧) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي ٢/٦٦ في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والطحاوي في «معاني الآثار» ٢٠٠/١، وبن الجارود (١٦٧)، وأبو عوانة في «مسنده» ٢ البيهقي ٢/٧٢٠.

وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ٤٦١/١، وابن خزيمة (٨١٦)، وأبوعوانة ٤٣/٢ ـ ٤٤ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، وأبويعلى (١٢٤٨) من طريق زهير، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦٣/٣، وعلي بن الجعد (٣١٩٦)، والبخاري (٥٠٩) في الصلاة: باب يرد المصلي من مرّ بين يديه، و (٤٧٤) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (٧٠٠)، ومسلم (٥٠٥) (٢٥٩)، والطحاوي في «معاني الآثار» ٢٦١/١، وأبو يعلى (١٢٤٠)، وابن خزيمة (٨١٨) و (٨١٩)، والبيهقي ٢٦٨/٢ من طريقين عن حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه، وذكر بعضهم فيه قصة.

وأخرجه النسائي ٦١/٨ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان، والطحاوي في «معاني الآثار» ٤٦١/١ من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة. وسيرد حديث أبي سعيد من طريق آخر برقم (٢٣٧٢).

#### ذكرُ الأمر للمصلِّي بمقاتلة مَنْ يريدُ المرورَ بين يَدَيْهِ

٢٣٦٨ – أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمان

عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا كانَ أَحدُكُم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بين يَدَيهِ، وَلْيَدْرَأْهُ ما استطاعَ، فإنْ أَبى فلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّما هُو شيطانٌ»(١).

ذكر البيان بأنَّ قوله ﷺ «فإنَّما هـو شيطانٌ» أراد به أن معه شيطاناً (٢) يَدُلُّه عـلى ذلك الفعل، لا أن المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً

٢٣٦٩ ـ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحَنفي، قال: حدثنا الضحاكُ بنُ عثمان، قال: حدثني صَدَقَةُ بنُ يسار قال:

سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُصَلُّوا اللَّهِ سُمَّةِ، فَإِنْ أَبَى، فَلَيُقَاتِلْهُ، فَإِلَّ اللَّهِ سُمَّةِ، فَإِنْ أَبَى، فَلَيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القرين»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شيطان، والمثبت من «التقاسيم» ١/لوحة ٦٣٢، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم (٢٣٦٢).

#### ذكرُ الإِباحةِ للمصلِّي مقاتلةَ من يُريدُ المرورَ بين يديهِ

۲۳۷۰ أخبرنا الحسنُ بُن سفيان، قال: حدثنا هارونُ بن عبدالله الحَمَّال، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار(١)

عن ابن عمر أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «إذا كانَ أحدُكُم يُصلي، فلا يَدَعَنَّ أحداً يَمُر بينَ يديهِ، فإِنْ أبى فليقاتِلْهُ فإِنَّ مَعَهُ القرينَ»(٢).

## ذكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَمْنَعَ الشَّاةَ إذا أرادتِ المُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي

۲۳۷۱ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُريمة، قال: حدثنا الفَضْلُ بنُ يعقوب الرُّخامِي، قال: حدثنا الهيثمُ بنُ جميلٍ، قال: حدثنا جريرُ بنُ حازم، عن يعلى بنِ حكيم و(٣) الزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة

عن ابن عباسِ أن النبي عِيْ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شاةٌ بين

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: كيسان.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

وأخرجه أحمد ٨٦/٢، والطبراني (١٣٥٧٣)، وأبوعوانة ٤٣/٢، والسطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤٦١/١ من طريق عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت «الواو» من الأصل، واستدركت من «صحيح ابن خزيمة» و «الموارد» (٤١٣).

يدَيهِ، فَسَاعاها إلى القبلةِ حتى أَلْصَقَ بَطْنَهُ بالقِبلةِ (١). [١:٤]

# ذكر الأمر بالدُّنُوِّ من السّترة إذا صلَّى إليها

٢٣٧٢ \_ أخبرنا أحمد بنُ علي بنِ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بن نُمَيْرٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجْلان، عن زيد بنِ أسلم، عن عبدِالرحمان بنِ أبي سعيد الخدري

عن أبيه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا صلَّى أحدُكُم إلى سُتْرةٍ، فلْيَدْنُ منها، فإنَّ الشَّيطانَ يَمُرُّ بينَهُ وبينَها، وَلاَ يَدَعْ أَحداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن ماجه والبخاري في «الأدب المفرد»، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۸۲۷).

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» ٢٥٤/١ من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبى، وهو كما قالا.

وأخرجه الطبراني (۱۱۹۳۷) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف كما في «المجمع» ٢٠/٢) عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، به

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٩/١ و٢٨٣، وأبو داود (٦٩٨) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، وابن ماجه (٩٥٤) في إقامة الصلاة: باب ادرأ ما استطعت، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (٧٣٦٧).

### ذكرُ العِلّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ من السُّترة للمُصلّي

٣٣٧٣ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صَفْوَانُ بنُ سُلَيم، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعم

عن سهل بنِ أبي حَثْمَةَ، أن النبي عَلَيْ قال: «إِذَا صَلَّى أَحدُكُمْ إلى سُتْرةٍ، فَلْيَدْنُ منها، لا يَقْطَع الشَّيطانُ عَليهِ صَلَّتَهُ»(١).

(۱) إسناده قوي، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد ٤/٢، و الحميدي (٤٠١)، والطيالسي (١٣٤٢)، وابن أبي شيبة ١/٢٧٩، وأبو داود (١٩٥) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والنسائي ٢/٢٦ في القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٨٥١، وفي «مشكل الآثار» ٢/١٨، والبيهقي ٢/٢٧٢ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١/١٥١ ـ ٢٥٢ على شرطهما ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي ٢٧٢/٢ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبى صلى الله عليه وسلم...

وأخرجه عبدالرزاق (٢٣٠٣)، والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما \_ عبدالرزاق وابن وهب \_ عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلاً، قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.

وأخرجه البغوي (٥٣٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل ـ ولم ينسبه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# ذكرُ وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجِبُ أَن يكونَ بين المُصلِّي وَرُفُ بين المُصلِّي وبينَ السُّترة إذا صلَّى إليها

٢٣٧٤ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّاني، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، عن أبيه

عن سهل بنِ سعدٍ قال: كانَ بَيْنَ مُصلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وبينَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ(١).

#### ذِكْرُ كراهية تباعُدِ المصلي عن السُّترة إذا استَترَ بها

٢٣٧٥ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المُثنى، قال: حدثنا محمدُ بنُ

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي حازم: هو عبدالعزيز، والرّياني: نسبة إلى رَيان، وهي إحدى قرى نسا، قال السمعاني في «الأنساب» ٢٠٣/٦: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً، وذكرها أبو بكر الخطيب في «المؤتلف» وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا: الرذاني، بالذال المعجمة المخففة.

وأخرجه مسلم (٥٠٨) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والبيهقي ٢٧٢/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٩٦) في الصلاة: بأب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، وأبو داود (٢٩٦) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والطبراني (٥٨٩٦)، والبغوي (٥٣٦) من طرق عن عبدالعزيز بن أبى حازم، به.

وأخرجه البخاري (٧٣٣٤) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني (٧٨٦٥) عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.

عبدِاللَّه بنِ نُمَير، قال: حدثنا أبو خالد الأُحْمر، عن ابنِ عَجلان، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عبدِالرحمٰن بنِ أبي سعيد الخُدري

عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا صلَّى أَحدُكُم إلى سُترَةٍ، فَلْيَدْنُ منها، فإنّ الشَّيطانَ يَمُرُّ بينَه وبينَها، ولا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بين يدَيْهِ»(١).

#### ذكرُ إجازةِ الاستتارِ للمصلِّي في الفضاء بالخَطِّ عندَ عَدَم العصا والعَنزَةِ

۲۳۷٦ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح الدُّولابي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي، قال: محمد بن عمرو بن حريث (٣) عن أبيه، عن جَدِّهِ

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا صلَّى أحدُكُمُ فلْيَجْعَلْ تِلقاءَ وجهِهِ شيئاً، فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فإِنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ عصاً فلْيَخُطَّ خطاً، ثم لا يَضُرُّهُ من مَرَّ أمامَهُ (٤٠). [٦١:٣]

ذكرُ الخبر الدّال على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّترة وخطَّه الخَطَّ يجب أن يكونَ بالطُّول لا بالعرض

٢٣٧٧ \_ أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حزم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (٢٣٦١).

النَّرْسِي، قال: حدثنا يحيى القطَّانُ، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، قال: أخبرني نافع

عن ابن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ العَنزةُ فَيُصلِّي إليها»(١).

#### ذكرُ إباحةِ صلاةِ المرء إلى راحلَتِه في الفضاءِ عند عَدم العَنزةِ والسُّترة

٢٣٧٨ \_ أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا ابنُ نمير، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عُبيداللَّه بن عمر، عن نافع

عن ابن عمر قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي إلى

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد ١٣/٢ و١٨، والدارمي ٣٢٨/١، والبخاري (٤٩٨) في الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي ٢٢/٢ في القبلة: باب سترة المصلي، وابن خزيمة (٧٩٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وعندهم غير الدارمي «الحربة» بدل «العنزة».

وأخرجه أبو عوانة ٢/٨٤ ــ ٤٩ من طريق زائدة، وابن خزيمة (٧٩٨) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، به.

وأخرجه أحمد ٢ / ٩٨ و ١٠ و ١٥ و ١٥ و البخاري (٤٩٤) و (٩٧٢)، ومسلم (٥٠١)، وأبو داود (٦٨٧) من طرق عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءَه، وكان يفعل ذلك في السفر.

قوله «وتُركز له» أي: تُغرز في الأرض.

رَاحِلَتِهِ<sup>(١)</sup>.

قال نافع: ورأيتُ ابنَ عمر يُصَلِّي إلى راحلته (٢). [٦١:٣]

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر \_ وهو سليمان بن حيان \_ فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن عبدالله بن نمير.

وأخرجه مسلم (٥٠٢) (٢٤٨) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٣٢٨/١، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨)، والترمذي (٣٥٢) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، وأبو داود (٣٥٢) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة ١/١٥، وابن خزيمة (٨٠١) من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد ٣/٢، ومن طريقه مسلم (٥٠٧) (٢٤٧)، وأبو عوانة المرحلة وأخرجه البخاري (٥٠٧) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرَّحْل، والبيهقي ٢/٢٩٧ من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي، كلاهما \_ أحمد والمقدِّمي \_ عن معتمر بن سليمان، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرّضُ راحلته فيصلى إليها.

وأخرجه أحمد ٢٦/٢ و١٠٦ عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (١٣٤٠٤) من طريق وكيع، عن شريك، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.

(٢) أخرجه البخاري (٤٣٠) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيدالله، عن نافع، به. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨٠١) عن محمد بن العلاء، عن أبى خالد، به.

# ذكرُ البيانِ بأنَّ السُّترة تَمْنَعُ مِن قَطْع ِ الصلاةِ للمصلي وإن مَرَّ مِنْ دُونها الحِمَارُ والكَلْبُ والمرأةُ

٧٣٧٩ \_ أخبرنا محمد بن عبداللَّه بن الجُنيد، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة

عن أبيه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَينَ يَدَيْهِ مثلَ مُوْخِرَةِ الرَّحْلِ، فليُصَلِّ، ولا يُبالي مَنْ مَرَّ وراءَ ذلك ﴿(١).

(١) إسناده حسن، على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى.

وأخرجه مسلم (٤٩٩) (٢٤١) في الصلاة: باب سترة المصلي، والترمذي (٣٣٥) في الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلي، والبيهقي ٢٦٩/٢ من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣١)، وابن أبي شيبة ٢٧٦/، ومسلم (٤٩٩) (٢٤١)، والترمذي (٣٣٥) أيضاً، والبيهقي ٢٦٩/٢ من طرق عن أبى الأحوص، به.

وأخرجه أحمد ١٦٢/١، والطيالسي (٢٣١)، وعبدالرزاق (٢٢٩٢)، وأبو داود (٦٨٥) في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وأبو عوانة ٢/٥٤ ــ ٤٦ من طرق عن سماك بن حرب، به.

ومؤخرة الرحل: العود الذي في آخره، يستند إليه الراكب. قال النووي في «شرح مسلم» ٢١٦/٤: المؤخرة بضم الميم، وكسر الخاء، وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات.

### ذِكرُ البيانِ بأن السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ وإن مرَّ وراءَه الحِمَارُ والكلبُ والمرأةُ

• ٢٣٨٠ أخبرنا محمد بنُ إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أسحاق بنُ إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ عبيدِ الطنافِسي، عن سماك بنِ حَرْبِ، عن موسى بن طلحة

عن أبيه قال: كُنا نصلي والدوابّ تمرُّ (١) بينَ أيدينا، فسألنا النبيَّ عَلَيْ فقالَ: «مثل آخرةِ الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكُم، فلا يَضُرَّهُ ما مَرَّ (٢) بين يديهِ (٣).

ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أن مرورَ الحمارِ قُدَّامَ المصلِّي لا يَقْطَعُ صلاتَه

۲۳۸۱ \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيثمة، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحَكَمِ، عن يحيى بن الجزَّار

وأخرجه مسلم (٤٩٩) (٢٤٢) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (٩٤٠) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي ٢٦٩/٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٦١/١ عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدة بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «تمر» سقطت من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يمر، والمثبت من «التقاسيم» وهو موافق لما عند ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨٠٥)، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط.

عن أبي الصَّهباء قال: كُنَّا عندَ ابنِ عباسٍ فَذَكرنا ما كانَ يَقْطَعُ الصلاةَ، فقالوا: الحِمَارُ والمرأةُ

فقالَ ابنُ عباس : لَقَدْ جئتُ أنا وغلامٌ من بني عبدِ المطلبِ مُرْتَدِفَيْنِ على حِمَادٍ، ورسولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي بالناس في أرض خلاء، فَتَركنا الحِمَارَ بَيْنَ أيديهم، ثُمَّ جئنا حتى دَخَلْنَا بينَهُمْ فَما بَالى بذلكَ(١).

ذكرُ البيانِ بأن هذه الصلاة التي كان الحمارُ يَمُرُّ قُدَّامَهم فيها كانوا يُصَلُّون لِعَنزَةٍ تُركزُ بينَ أيديهم والعنزَة تَمنَعُ مِن كانوا يُصَلُّون لِعَنزَةٍ تُركزُ بينَ أيديهم والعنزَة تَمنَعُ مِن قَطْع الصلاة وإن مَرَّ قدّامهم الحمارُ والكلبُ والمرأةُ(٢)

٢٣٨٢ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ مُصْعَبِ، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس.

وأخرجه أبو داود (٧١٦) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني (١٢٨٩٢) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه النسائي ٢/٥٦ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والطبراني (١٢٨٩١) من طريقين عن الحكم، به. كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم (٢٣٥٦). وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٢) لفظ «المرأة» سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٤/٥٧.

عليُّ بنُ إشكاب(١)، قال: حدثنا إسحاقُ الأزرق، عن سفيانُ، عن عونِ بنِ أبي جُحَيْفَةَ

عن أبيه قال: شَهِدْتُ النبيَّ عَلَيْ بالبطحاءِ وهو في قُبَّةٍ حمراءَ وعِنْدَهُ أناسٌ، فجاءَ بلالٌ فأذَّنَ ثُمَّ جعلَ يَتْبَعُ فأهُ ها هُنا وها هنا قالَ سفيانُ: يعني بقول ِ: حَيَّ على الصَّلاةِ حيَّ على الفلاحِ قالَ: وأخرجَ فَضْلَ وَضوءِ النبيِّ عَلَيْ فَجَعَلَ الناسُ من بينِ نائل وناضح حتى جَعَلَ الصغيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تحتَ إباطِ القوم، فيصيب ذلك، وَركزَ بلالٌ بينَ يديهِ عَنزَةً، فَيَمُرُ الحِمَارُ والمرأةُ والكلبُ لا يمنع، فصلًى الظهرَ ركعتينِ، ثم صلًى والمرأةُ والكلبُ لا يمنع، فصلًى الظهرَ ركعتينِ، ثم صلًى ركعتين دتى قَدِمَ المدينة (٢).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هـٰذا الحكم إنما يكونُ لِمن لمَن للهِ يَكُنْ بين يدَيْه كآخِرَةِ الرَّحْلِ

٣٣٨٣ ـ أخبرنا عبدُاللَّه بن صالح البخاري ببغداد، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ إسحاق الْأَذْرَمِي (٣)، قال: حدثنا عبدُالوهَاب بنُ عطاء، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادةَ، عن حُمَيْد بن هِلال

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابن إشكاب، بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وآخره موحدة، وهو لقب أبيه الحسين.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، علي بن إشكاب: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (۲۳۳۴) من طريق محمد بن بشار، عن عبدالرحمن، عن سفيان.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: الأودي، والتصحيح من «التقاسيم» ٣/لوحة

عن عبداللَّه بن الصَّامِتِ قال: سألتُ أبا ذرِ عما يَقْطَعُ الصلاةَ فقالَ: إذا لم يَكُنْ بينَ يديكَ كآخِرَةِ الرحلِ: المرأةُ والحِمَارُ والكَلْبُ الأسودُ، قلتُ: ما بالُ الأسودِ من الأصفرِ من الأبيض ِ؟ قالَ: يا ابْنَ أخي سألتُ رسولَ اللَّهِ عَيْ كما سألتَنِي فقالَ: «الكَلْبُ الأسودُ شَيطانٌ»(١).

قال أبو حاتم: الأَذْرِمَةُ قرية مِن قُرى نصيبين. ذِكرُ خبرٍ أَوهَم عالَماً من الناس أَنَّ أول هـٰذا الخبر غيرُ مرفوع ِ

٢٣٨٤ ـ أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الحسين، حدثنا شيبانُ بن فرُّوخ، حدثنا سليمانُ بن المغيرة، حدثنا حُمَيْدُ بنُ هِلال ، عن عبدِاللَّهِ بن الصَّامِتِ

عن أبي ذرِّ قال: يَقْطَعُ صلاةً الرجلِ إذا لم يكنُ بينَ يديهِ مِثْلُ آخِرةِ الرَّحْل: المرأةُ والحِمَارُ، والكلبُ الأسودُ. قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، عبدالله بن إسحاق الأذرمي: هو عبدالله بن محمد بن إسحاق، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وأخرجه المدارمي ٣٢٩/١ من طريق شعبة، و الطبراني في «الصغير» (١١٦١) من طريق قُرة بن خالد، كلاهما عن حُميد بن هلال، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (٨٣٠).

وأخرجه عبدالرزاق (٢٣٤٨)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١٦٣٢) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود \_ أحسبه قال: والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر.. فذكره. وانظر ما بعده.

قلتُ: يا أبا ذر ما بالُ الأُسْوَدِ من الأبيضِ من الأحمرِ؟ قالَ: والكَلْبُ يَا ابْنَ أَخِي سألتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كما سألتني، فقالَ: والكَلْبُ الْأُسودُ شَيطانٌ»(١).

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن أول هذا الخبر موقوف غيرُ مسند

٢٣٨٥ - أخبرنا الفَضْلُ بن الحُبابِ الجمحي، قال: حدثنا محمدُ ابنُ كثيرٍ، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني حُميدُ بن هلال، قال: سمعتُ عبدَاللَّه بنَ الصامِتِ يُحَدِّثُ

عن أبي ذرِّ عن النبي عَلَى قال: «يَقْطَعُ (٢) صلاَةَ الرجل إذا لَمْ يكن بينَ يديهِ كآخرةِ الرحل : الحِمَارُ والكَلْبُ الأسودُ والمرأةُ» قال: قلتُ: ما بالُ الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألتُ رسولَ اللَّهِ عَلَى كما سألتني فقال: «الْأَسْودُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي ٢٧٤/٢ من طريق أحمد بن النضر بن عبدالوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٥٥/٥ ــ ١٥٦، وأبو داود (٧٠٢) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٣٢١٠) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة «كان» قبل «يقطع» ولم ترد في «التقاسيم» ٣/لوحة

شَيطَانٌ»(۱).

# ذِكرُ نفي جـوازِ استعمال ِ هـٰذا الفعل ِ إذا عَدِمَتِ الصِّفةُ التي ذكرناها

۲۳۸٦ \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عَبْدُالأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن

عن عبد الله بن مُغَفَّل ، عن النبيِّ عَلِيْ قال: «يَقْطَعُ الصَّلاةَ الكَلْبُ والحِمارُ والمَرأةُ»(٢).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي.

وأخرجه أحمد ٥/١٤٩ و ١٦١، والطيالسي (٤٥٣)، ومسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٠) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة ٢/٧٤، والبيهقي ٢/٢٤، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٠١، ومسلم (٥١٠)، والنسائي ٢/٣٢ – ٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (٣٣٨) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي ٢/٨٥١، والطبراني في «الكبير» (١٦٣٥) و (١٦٣٦)، وفي «الصغير» (١٩٥) و (٥٠٥)، وأبو عوانة ٢/٢٤ و٤٧ من طرق عن حميد بن هلال، به.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبدالأعلى: هو ابن عبدالأعلى السامى، وسعيد: هو ابن أبى عروبة.

وأخرجه أحمد ٨٦/٤ و٥٧/٥، وابن ماجه (٩٥١) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ١/٤٥٨ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبى عروبة، به.

## ذِكرُ البيان بأن ذِكْرَ المرأةِ أُطلق في هـٰذا الخبرِ بلفظ العمومِ والمُرَادُ منه بعضُ النساء لا الكُلّ

۲۳۸۷ أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بنُ هاشم الطوسي، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن شُعْبَةَ، عن حابر بن زيد

عن ابن عباس عن النبي على قال: «يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَلْبُ والمَرأَةُ الحائِضُ»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٨٣٢) عن عبدالله بن هاشم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/٣٤٧، وأبو داود (٧٠٣) في الصلاة: باب المرور بين ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٩٤٩) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٢/٤٦ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي ٢/٤٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد فيه ابن ماجه فقال: «الكلب الأسود»، وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

قال النووي في «الخلاصة» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ٧٩/٢: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعاً بين الأحاديث.

وقال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٢ / ٢٦ يعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم =

# ذِكرُ البيانِ بأن ذكرَ الكلبِ في هـٰذا الخبرِ أُطلِق بلفظ العمومِ والقصدُ منه بعضُ الكِلاب لا الكُلُ

۲۳۸۸ محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة بخبرٍ غريب قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِي، قال: حدثنا معتمِرُ بنُ سليمان، قال: حدثنا سَلْمُ (۱) بن أبي الذَّيَّال، عن حُميد بن هلال العَدَوِي، عن عبداللَّه بن الصامت

عن أبي ذر قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ». فقلتُ: يا أبا ذرٍ، ما بالُ الأسودِ من الأحمَرِ مِنَ الأصفرِ؟ فقالَ: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ كما سألتنى، فقالَ: «الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»(٢).

الدرووا المسلمة المناه المسلمة الم

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: مسلم، والتصويب من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ابن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل صدوق إلا أن له أوهاماً كثيرة، وقد توبع، ومَن فوقه ثقات على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (٢٣٨٥).

٢٣٨٩ ـ حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بنُ الحَجَّاجِ السَّامِي، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أيوب، وحبيب بنِ الشهيد، ويونس بنِ عبيد، عن حُميد بنِ هلال، عن عبداللَّه بن الصامت

عن أبي ذر أن رسولَ اللَّهِ عَلَى قال: «يَقْطَعُ الصَّلاةَ الحِمَارُ والمَرْأَةُ والكلبُ الأسودِ مِن الأحمرِ مِن الأحمرِ مِن الأصفرِ من الأبيض ؟ قال: يا ابنَ أخي، قلتُ لِرسول ِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قال: «إِنَّ الكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ»(١). [٦١:٣]

# ذِكرُ خبر أَوهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث أنه مضادً للأخبارِ التي تقدَّم ذكرُنا لها

• ٢٣٩٠ أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بنُ حفص، قال: سمعتُ عروة بنَ الزبير يقول:

قالت عائشة: لَقَدْ رأيتُني بَيْنَ يَدَيْ رسول ِ اللَّهِ ﷺ معترِضَةً كاعْتِرَاض ِ الجِنَازةِ وهو يُصَلِّي (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي \_ بالمهملة \_ ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وانظر (٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٢٦/٦، ومسلم (٥١٢) (٢٦٩) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد ١٣٤/٦ من طريق عفان، والبيهقي ٢٧٥/٢ من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٧/٦ و١٩٩ ـ ٢٠٠، وعبدالرزاق (٢٣٧٤) و (٢٣٧٥)، والدارمي ٢/٨٦، والبخاري (٣٨٣) في الصلاة: باب =

## ذِكرُ البيانِ بأن صلاةَ المرءِ إنما تقطع [مِن] مرورِ الكلبِ والحِمَارِ والمَرأةِ لا كونِهِنَّ واعتراضِهِنَّ

٢٣٩١ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا محمدُ بن الوليد البُسْرِيُّ، قال: حدثنا هشامُ بن حسَّان، عن حُميدِ بن هلالٍ، عن عبدِاللَّهِ بنِ الصَّامِتِ

عن أبي ذَرِّ عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «تُعادُ الصَّلاةُ مِنْ مَمَرِّ(۱) الحِمَارِ والمرأةِ والكلبِ الأسودِ» قلت: ما بالُ الأسودِ من الأصفرِ مِن الأحمرِ؟ فقالَ: فسألتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كما سألتني، فقالَ: «الكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (۲).

# ذِكرُ البيانِ بأن هذه الأشياءَ الثلاثة إنما تقطع صلاة المصلي إذا لم يكن قُدَّامَهُ سُتْرَةً

٢٣٩٢ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا أبو بكر بنُ أبى شيبة،

الصلاة على الفراش، و (٥١٥) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (٢١٥) (٢٦٧) و (٢٦٨)، والطيالسي (١٤٥١)، وابن ماجه (٩٥٦) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (٨٢٨)، والبيهقي ٢/٥٧٧، والبغوي (٤٤٥) من طرق عن عروة، به.

وأخرجه مسلم (٥١٧) (٢٧٠)، والبغوي (٥٤٧) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وانظر (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٨٨، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨٣١)، وانظر الحديث (٢٣٨٥).

حدثنا إسماعيلُ بنُ عُليَّةً، عن يونسَ بنِ عُبَيْدٍ، عن حُمَيْدِ بنِ هِلال، عن عبداللَّه بن الصَّامت

عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه عَلَيْ: «إذا لم يكنْ بين يديهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يَقْطَعُ صلاتَه المرأةُ والحِمَارُ والكلبُ الأسود» قالَ: قلتُ: يا أبا ذر فما بالُ الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قالَ يا(١) ابنَ أخي: إني سألتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمَّا سألتني عَنْهُ، فقالَ: «الكلبُ الأسودُ شيطانٌ»(٢).

# ذِكرُ خبرٍ أوهَم عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها قبلُ

٢٣٩٣ ـ أخبرنا الحُسين بن إدريس الأنصاري، حِدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ عن ابنِ شهابِ، عن عُبَيْدِاللَّهِ بنِ عبدِاللَّه

عن ابنِ عبَّاسٍ أنه قال: أَقْبَلْتُ راكباً على أتانٍ \_ وأنا يومئذٍ قَدْ ناهَزْتُ الاحتِلامَ \_ ورسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّي بالناسِ بِمنى، فمررتُ بينَ يدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزلتُ، فأَرْسَلْتُ الأتانَ

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٨٨، و «مصنف ابن أبى شيبة».

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (۲) (۲۲۰). وانظر ما قبله.

تَرْتَعُ، ودَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلكَ عليَّ أحدُ(١). [٦١:٣]

# ذِكرُ البيانِ بأن صلاةَ المصطفى عَلَيْ بمنى كانت السُّترة قُدَّامَهُ حِيثُ كان الأتانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ المصطفى عَلَيْ

٢٣٩٤ ـ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عونُ بنُ أبي جحيفة

عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ وَهُوَ بِالأَبْطُحِ فِي قُبَّةٍ له حَمْرَاءَ من أَدَم ، قالَ: فخرجَ بلالُ بوضوئِهِ، فبين نائل وناضح قالَ: فخرجَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كأني أنظُر إلى بياض سَاقَيْهِ، قال: فتوضأ وأذَّنَ بلالُ، فجعل يتبع فاهُ هاهنا وهاهنا، يقولُ يميناً وشِمالاً: حيَّ على الصَّلاةِ حيَّ على الفلاحِ، ثم رُكِزَتْ لهُ عَنزَةً، فقام، فصلَّى العَصْرَ ركعتين يَمُرُّ بينَ يديهِ الحمارُ والكلبُ لا يمنع، ثم لم يزلُ يُصلي ركعتين بينَ يديهِ الحمارُ والكلبُ لا يمنع، ثم لم يزلُ يُصلي ركعتين بينَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (٢١٤٨).

وقوله «بمنى» كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم ٣٦٢/١ من رواية ابن عيينة «بعرفة»، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ: فالحق أن قول ابن عيينة «بعرفة» شاذ، ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري «وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح» وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

حتى رُجُعَ إلى المدينة(١).

71:47



(۱) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري وكتب هذا الحديث على هامش الأصل، وقد أذهب التصوير بعض كلماته، فاستدركت من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٩١.

وأخرجه مسلم (٥٠٣) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن أبى خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بطوله الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٢٤٩) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٠١٠، وعنه مسلم، وأخرجه ابن خزيمة ١٠٣/١، والبيهقي ١٥٦/٣، والطبراني ٢٢/(٢٥١) من طريق وكيع، به مختصراً.

وأخرجه أحمد ٣٠٨/٤، والبخاري (٣٣٤) في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والنسائي ٧٣/٧ في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة (٣٨٧)، والطبراني ٢٢/(٢٥٠) و (٢٥٢) من طرق عن سفيان، به مختصراً.

وأخرجه عبدالرزاق (١٨٠٦)، ومن طريقه الترمذي (١٩٧) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، والطبراني ٢٢/(٢٤٨)، والحاكم ٢٠٢/١ عن الثوري، به مطولاً. وقد تقدم من طريق آخر عند المصنف (١٢٦٩).

# ۱۷ ـ باب إعـادة الصـلاة

٢٣٩٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ بن المُثَنَّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابي، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا يعلى بنُ عَطاء، عن جابرِ بنِ يَزيدَ بنِ الأسود العامري

عن أبيهِ قالَ: شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صلاةً الصبح في مسجدِ الخَيْفِ من مِنَى، فلمّا قَضَى صلاتَهُ إذا رجلانِ (١) في آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا، فأُتِي بِهما تُرْعَدُ فَرائِصُهُما، فقالَ: «ما مَنَعَكُما أن تُصَلِّيا مَعنا؟» قالا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنا في رِحالِنا. قالَ: «فَلا تَفْعَلا، إذا صَلَّيْنا في رِحالِنا. قالَ: «فَلا تَفْعَلا، إذا صَلَّيْنا في رِحالِنا مَعْمَ، إذا في رِحالِنا مَعْمَ، فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَاللَّهُ مَا فَي رِحالِكُما، ثم أَتَيْتُما مَسْجِدَ جَماعةٍ، فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فإنها لكُمْ نافلةً (١٤).

٢٣٩٦ \_ أخبرنا الحَسنُ بنُ سُفيانَ، قالَ: حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ القَيْسيُّ، قال: حدثنا حُسينُ المعلمُ، عن عمروبنِ شُعيب

<sup>(</sup>١) في الأصل: رجلين، وهو خطأ، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٦٢.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (١٥٦٥)، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٣٩٣٤) عن هشام بن حسان والثوري، كلاهما عن يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد.

عن سُليمانَ بنِ يسار أَنَّه رَأَى ابنَ عُمَرَ جالساً بالبَلاطِ والناسُ يُصَلُّونَ؟ قالَ: إني قَدْ والناسُ يُصَلُّونَ؟ قالَ: إني قَدْ صلَّيتْ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهانا أَنْ نُعِيدَ صلاةً في يوم مَرَّتَيْن (١).

قالَ أبو حاتِم : عَمْرُو بنُ شُعيب في نفسه ثقة يُحْتَجُّ بخبره إذا روى عن غيرِ أبيهِ(٢) فأمّا روايتُه عن أبيه، عن جده، فلا تَحْلُو مِنَ انقطاع وإرسال فيه (٣)، فلذلك لم نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ منهُ(٣).

[**9V**:**Y**]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، عمرو بن شعيب، قال ابن معين: إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وكذا قال المصنف بإثر هذا الحديث، وباقى رجاله ثقات على شرطهما.

وأخرجه أحمد ١٩/٢ و٤١، وابن أبي شيبة ٢٧٨/١ ـ ٢٧٩، وابن أبي شيبة ٢٧٨/١ ـ ٢٧٩، والنسائي ١١٤/٢ في الإمامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، وأبو داود (٥٧٩) في الصلاة: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، والطبراني (١٣٢٧٠)، والدارقطني ١٥/١ و٢١١، والبيهقي ٣٠٣/٢ من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٦٤١).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: وإذا روى عن عبدالله، وهو خطأ، والتصحيح من «التقاسيم» Y/لوحة Y/10.

<sup>(</sup>٣) واحتج لقوله هذا في «المجروحين» ٧٧/٧: لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده، وأراد بقوله «عن جده» جدَّه الأدنى، فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. ويقول الإمام الذهبى في «الميزان» ٣٢٦٦/٣: إن شعيباً ثبت =

# ذِكرُ الخبرِ الدالِّ على أن الزجرَ لم يُرِدْ به إلا الفريضة الَّتي يُعيدُ الإِنسانُ إِيَّاها ثانياً بعينها دُونَ مَنْ نَوَى في إعادتِه التَّطَوُّعَ

٢٣٩٧ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ بِسطام بالْأُبُلَّةِ، قالَ: حَدَّثنا عبدُاللَّهِ بن معاوية الجُمَحي، قال: حدثنا وُهيبُ(١) بن خالد، عن سُليمان الناجي، عن أبي المتوكل ِ

عن أبي سعيد الخُدْري قال: دَخَلَ رَجُلُ المسجدَ ورسولُ اللَّه ﷺ: «ألا من يَتَصَدَّقُ

سماعه من عبدالله، وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، وكفل شعيباً جدُّه عبدالله، فإذا قال: عن أبيه، عن جده، فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. . . وصح أيضاً أن شعيباً سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبدالله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي ربّاه وكفله.

قلت: وأكثر الأئمة والحفّاظ على الاحتجاج برواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناسُ بعدهم؟!.

وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام النووي: وهذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وانظر «تهذيب التهذيب» 8 / 1 = 00، و «الميزان» 8 / 1 و «السيسر» 8 / 1 = 10، و «نصب السرايسة» 8 / 1 = 00،

(١) تحرف في الأصل إلى: وهب، والتصحيح من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢١٨.

[4V:Y]

عَلَى هـٰذا فليُصَلِّ مَعَه»(١).

# ذِكرُ الإِباحةِ لِمَنْ صَلَّى في مسجدِ جماعةٍ أَنْ يُصَلِّى فيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَماعةً

٢٣٩٨ – أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن مرةَ بالبَصْرَةِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ معاوية (٢) الجُمَحي، قال: حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، عن سُليمانَ الناجي، عن أبي المُتَوَكِّلِ

عن أبي سعيد الخُدْري قالَ: دَخَلَ رجلُ المسجدَ ورسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ مَنْ يَتَصَدَّقُ على هـٰذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» (٣).

# ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَـنْ زَعَمَ أَن هَـُدُ الخبرِ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ

٢٣٩٩ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى، قال: حَدَّثنا محمد (٤) بنُ أبي بكر المُقَدَّمِيُّ، قال: حَدَّثَنا ابنُ عَدِي، عن سعيدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود ــ ويقال: دؤاد ــ الناجي. وأخرجه أحمد ٣١٨/٣، والدارمي ٣١٨/١، وأبو داود (٥٧٤) في الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، والبيهقي ٣١٨/٣، والبغوي (٨٥٩) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٠٩/١، ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى سليمان الناجي: سليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الأسود، ويقال: ابن الأسود الناجي.

<sup>(</sup>۲) في الأصل معاذ: وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى: أحمد، والتصحيح من «الموارد» (٤٣٧).

أبي عُروبة، عن سُليما نُ الناجي، عن أبي المتوكل

عن أبي سعيدٍ الخُدْري أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى بأصحابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رجلٌ، فقالَ نبيُّ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَتَصدقُ على هذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»(١).

# ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يُؤَدِّيَ فرضَه جماعةً ثم يَوُمَّ الناسَ بتلك الصلاة

• ٢٤٠٠ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار الرَّمادي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بنُ دينار

سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه قال: كانَ معاذُ بنُ جَبَل يُصلِّي مَعَ النبيِّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْهُ أَمُّ مُ مَ وَمِهِ ، فَيُؤُمُّهُمْ . قالَ: فأخَّرَ النبيُّ عَلَيْهُ

وأخرجه أحمد ٣/٥ عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد، ولفظه عنده «من يتجر على هذا فيصلي معه؟» قال: فصلى معه رجل.

وأخرجه أحمد ٤٥/٣، والترمذي (٢٢٠) في الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلّي فيه مرة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (١٦٣٢). رواية أحمد بلفظ التصدق، والترمذي بلفظ الاتجار.

وأخرجه أحمد ٨٥/٣ من طريق علي بن عاصم، عن سليمان الناجي، به. وهو بلفظ التصدق، وفيه قصة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، وهو ثقة احتج به أبو داود والترمذي. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسماعه من ابن أبي عروبة قديم، وروايته عنه في «الصحيحين». وأخرجه أبو يعلى (۱۰۵۷) عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، بهذا الإسناد، ولفظه عنده «مَن يتجر على هذا فيصلّي معه» قال: فصلى معه رجل.

العشاءَ ذات ليلةٍ فصلّى معهُ معاذُ بنُ جبل ، ثمَ رَجَعَ إلينا، فَتَقَدَّمَ ليؤمّنا فافتتحَ سورةَ البقرةِ، فَلَمَّا رأى ذلكَ رجلٌ من القوم ، تَنحَى، فصلّى وحدَه، ثم انصرف، فَقُلْنَا لَهُ: ما لَكَ يا فلانُ ، أنافَقْتَ؟ قال: ما نَافَقْتُ، ولآتينَّ النبيَّ عَلَىٰ فلأُخْبِرَنَّهُ. فأتى النبي عَلَىٰ فلأُخْبِرَنَّهُ. فأتى النبي عَلَىٰ مَعَكَ، ثم النبي عَلَىٰ مَعَكَ، ثم يرْجِعُ ، فيؤمّنا، وإنَّك أَخَرْتَ العشاءَ البارِحةَ فصلًى معكَ، ثمَّ رَجَعَ إلينا، فتقدَّمَ ليؤمنا، فافتتحَ سورةَ البقرةِ ، فلما رأيتُ ذلكَ، تَنحَيتُ فصلَّيتُ وحدي ، أي رسولَ اللَّهِ عَلَىٰ ، فإنما نَحْنُ أصحابُ نَواضِحَ ، وإنما نَعْمَلُ بأيدِينا. فقالَ النبيُّ عَلَىٰ إنْ أَفْتَانُ أَنْتَ يا مُعَادُ ، اقْرَأْ بسُورَةِ كذا وسُورَةِ كذا ».

قالَ عمرو: وأَمَرَهُ بسُورِ (۱) قِصَارٍ لا أَحْفَظُها. قالَ سفيانُ: فقلنا لعمرو بن دينارٍ: إنَّ أبا الزبير قال لهم: إنَّ النبيَّ عَلَيْ قالَ لَهُ: «اقْرَأْ به ﴿ والسَّماءِ والطَّارِقِ ﴾ ﴿ والسَّماءِ ذاتِ البُرُوجِ ﴾ ﴿ والشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ﴿ واللَّيْلِ إِذا يَغْشَى ﴾ » قال عمرو: نحو هـندا (۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بسورة، والتصحيح من «التقاسيم» \$/لوحة ٧٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. إبراهيم بن بشار الرمادي من الحفاظ إلا أن له أوهاماً وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الطحاوي ٢١٣/١ عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٠٨/٣، والشافعي ١٠٣/١ و١٠٣ – ١٠٤، والحميدي (١٠٤)، ومسلم (٤٦٥) (١٧٨) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، والنسائي ١٠٢/٢ – ١٠٣ في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام =

والمأموم، وأبوداود (۲۰۰) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و(۷۹۰) باب في تخفيف الصلاة، وأبويعلى (۱۸۲۷)، وابن خزيمة (۱۲۱۱)، والبيهقي ۸۵/۳ و۱۱۲، والبغوي (۹۹۰) من طرق عن سفيان بن عيينة، به ــ منهم من طوله ومنهم من اختصره.

وأخرجه أحمد ٣٦٩/٣، والطيالسي (١٦٩٤)، والبخاري (٧٠٠) و إخرجه أحمد ٣٦٩/٣، والطيالسي (١٦٩٤)، والبخاري (٧٠٠) و (٧٠١) في الأذان: باب إذا صلى ثم أمّ قوماً، و (٢١٠٦) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم (٥٦٥) (١٨١)، والترمذي (٥٨٣) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي ٢١٣/١، والبيهقي ٨٥/٣ و٨٦ من طرق عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه أحمد ٢٩٩/٣، وابن أبي شيبة ٢/٥٥، والبخاري (٧٠٥) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي ٢/٧٩ ـ ٩٨ في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و٢/١٦ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و٢٧٨ باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي ٢١٣/١ من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب.

وأخرجه مسلم (٤٦٥) (١٧٩)، والنسائي ١٧٢/٢ ـ ١٧٣ في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الأخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (٩٨٦) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قوماً فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبى الزبير، عن جابر.

وأخرجه الشافعي ١٠٣/١ و١٠٤، والبيهقي ١١٢/٣ من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.

وقوله «أفتّان أنت يا معاذ» معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في =

# ذِكرُ الخبرِ المُدحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن معاذاً لم يَكُنْ يَكُنْ يَؤُمُّ قومَه بصلاةِ العشاءِ التي كانت فرضَه المؤداة مع رسول ِ اللَّه ﷺ

عيسى بنُ حماد، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ عجلان، عن عبيدالله (١) بن مِقْسَم

عن جابر بن عبد اللَّه قال: كَانَ معاذُ بن جبل يُصَلِّي مَعَ

= «الشعب» بإسناد صحيح \_ فيما قاله الحافظ في «الفتح» ٢ / ١٩٥٠ : \_ عن عمر قال: لا تبغّضوا إلى الله عباده، يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه .

وقال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٧٣/٣: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذاً في الصلاة.

وفيه أن على الإِمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.

وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاً كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة.

 النبيِّ عَلَيْهِ صلاةَ العِشَاءِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إلى قومِهِ فيصلِّيها لَهُمْ وكانَ إمامَهُمْ (١).

# ذِكرُ الإِباحةِ لمن صلَّى جماعةً فرضَه أن يَوُمَّ قوماً بتلك الصَّلاةِ

۲٤٠٢ – أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عمرو بنُ دينارِ قال:

سمعت جابراً يقول: كانَ معاذً \_ وهو ابنُ جبل \_ يُصلي مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قومِهِ فَيَؤُمّهُمْ (٢). [١:٤]

ذِكرُ الخبرِ المُدحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن معاذاً كان يُصلي بالقوم ِ فرضَه لا نفلَه

مَرْفَةَ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن منصورِ بن زاذان، عن عمرو بن دينار عَرَفَةَ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن منصورِ بن زاذان، عن عمرو بن دينار

عن جابر بنِ عبد اللَّه أنَّ معاذاً كانَ يُصلِّي مَعَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (٧٩٣) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، وابن خزيمة (١٦٣٤) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. زادا في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟»قال: أقرأً بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني ومعاذاً حول هاتين».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وانظر الحديث (٢٤٠٠).

رسول اللَّهِ ﷺ صلاة العشاءِ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إلى قومِهِ فَيُصَلِّى بهم تِلْكَ الصلاة (١٠٤]

# ذِكرُ خبرٍ ثان يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

عليِّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ عجلان، عن عُبيداللَّهِ بنِ مِقْسَم

عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللَّه قال: كَانَ معاذٌ يُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُومُ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِم تلكَ الصلاة (٢).

# ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ صَلَّى في بيتِه أو رحله ثُمَّ حَضَرَ مسجد الجماعةِ أن يُصَلِّي معهم ثانياً

٧٤٠٥ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، حدثنا أحمدُ بن أبي

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. الحسن بن عرفة: وثقه ابن معين، وقال أبوحاتم: صدوق، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح هشيم بالتحديث عند البيهقى.

وأخرجه مسلم (٤٦٥) (١٨٠)، والبيهقي ٨٦/٣ من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (٩٩٥) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، وابن خزيمة (١٦٣٣)، والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

بكر، عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن رَجُلٍ من بني الدُّئِل(١) يقال له: بُسْرُ(٢) بنُ مِحْجَن

عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول ِ اللَّهِ عَلَيْ يُصلي، ثم رجع ومِحْجَنُ في مجلسه، فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا مَنعَكَ أَن تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، ألستَ برجل مسلم؟» قالَ: بلى يا رسولَ اللَّهِ، ولكني قَدْ كُنْتُ صليتُ في أهلي، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِذَا جِئتَ، فَصَلِّ مَعَ الناسِ وإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ» (٣).

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٤/٤، والشافعي ١١٢/١، والنسائي ١١٢/٢ في الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والحاكم ٢٤٤/١، والطبراني في «الكبير»٢٠/(٢٩٧)، والبيهقي ٢/٠٠٠، والبغوي (٨٥٦) وحسنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في «الموطأ». وقال الذهبي في «المختصر»: ومحجن تفرد عنه ابنه.

وأخرجه أحمد ٤/٤ و٣٣٨، والطبراني ٢٠/(٦٩٦) من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) الدُّئِل، بضم الدال المهملة وكسر الهمزة: دابة شبيهة بابن عرس، وهو اسم للقبيلة كذلك، والنسبة إليها: دؤلي، بضم ثم فتح، قال المبرد: وامتنعوا أن يقولوا: الدُّئِلي، لئلا يوالوا بين الكسرات، فقالوا: الدُّئِلي، كنانة. كما قالوا في النَّمِر: النَّمَري. وبنو الدُّئِل من بكر بن عبد مناة بن كنانة.

<sup>(</sup>٢) هو بضم الباء وسكون السين المهملة في رواية الجمهور عن مالك، وأكثرِ الرواة عن زيد بن أسلم، ورواه سفيان الثوري بكسر الباء وبالشين المعجمة، والصواب ما قال مالك.

<sup>(</sup>٣) بسر بن محجن لا يُعرف حاله، وباقي رجاله ثقات. وهـوفي «الموطأ» ١٣٢/١.

# ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أُخَّرَ إقامةَ الصلاةِ عن وقتها أن يُصَلِّيَ وَحْدَهُ ثم يُصَلِّي معهم ثانياً إذا كانت في الوقت

۲٤٠٦ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بنِ خُريمة، قال: حدثنا عِمْرَانُ بنُ موسى القزّاز، قال: حدثنا عبدُ الوارث، قال: حدثنا أيوب

عن أبي العالِية البرَّاء، قال: أَحَّرَ ابنُ زيادٍ الصلاة، فأتاني عبدُ اللَّهِ بن الصامتِ، فألقيتُ له كرسيًا، فجلسَ عليهِ، [فذكرت له صنيع ابن زياد] فَعَضَّ على شفَتِه، ثُمَّ ضربَ بيدهِ على فَخذي، وقالَ: إني سألتُ أبا ذرٍ فَضَرَبَ فَخذي كما ضربتُ فخذَك، فقالَ: إني سألتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كما سألتني، وضربَ فخذي كما ضربتُ فخذي كما ضربتُ فخذي كما ضربتُ فخذي فقالَ: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها، فإنْ أَذْرَكْتَ مَعَهُمْ فصلً، ولا تَقُلْ: إنِّي قَدْ صلَّيتُ فلا أُصلَّى»(١).

#### \* \* \*

وأخرجه عبدالرزاق (۳۹۳۳) و (۳۹۳۳)، وأحمد 1.7%، والطبراني (۲۰۸) و (۲۰۸) و (۲۰۰۱) و (۷۰۰۱) و (۷۰۰۱) من طرق عن زید بن اسلم، به.

وفي الباب عن أبي ذر وهو الحديث الآتي، وعن يزيد بن الأسود وقد تقدم (٢٣٩٥)، وانظر «شرح السنة» ٣٠/٤٣٠ ــ ٤٣٣.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، عمران بن موسى القزاز: ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. عبدالوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّبل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة. وأخرجه أحمد ١٤٧/٥ و ١٦٠ و١٦٨، ومسلم (٦٤٨) (٢٤٢) في

# ١٨ ـ باب الوتر

٧٤٠٧ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة، حدثنا حرملةُ بن يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني عطاءُ بنُ يزيد الليثي

أنه سَمِعَ أبا أيوب الأنصاريَّ، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «الوِترُ حقٌ، فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمس ِ، فليُوتِرْ، ومَن أحبَّ أن

المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والنسائي ٢/٥٧ في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وأبو عوانة ٢/٣٥٦، والبيهقي ٢/٢٩ و٣٠٠ من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وقع في المطبوع من «سنن النسائي» اسم الأمير «زياد»، والصواب أنه ابن زياد: وهو عبيدالله بن زياد.

وأخرجه مسلم (٦٤٨) (٢٤١) و (٢٤٤)، والنسائي ١١٣/٢ باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وأبو عوانة ٣٥٦/٢ من طريقين عن أبى العالية، به.

وأخرجه أحمد 0/121 و17٣ و1٦٩، ومسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦) في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وأبو داود (٤٣١) في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وابن ماجه (١٢٥٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، وأبو عوانة ٢/٥٥٥ و٣٥٦ من طريقين عن عبدالله بن الصامت،

يُوتِر بثلاثٍ، فلْيُوتِرْ، ومَن أحبَّ أَن يُوتِرَ بواحدةٍ فَلْيُوتِرْ بها، ومن شقَّ عليه (١) ذلك، فليومِئ إيماءً »(٢).

# ذِكرُ الخبر الدَّال على أن الوترَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ

٣٤٠٨ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، حدثنا عبدة بن عبدالله ٣٤٠٨ حدثنا أبو داود الطَّيالسي، حدثنا هِشامُ الدَّستُوائي، عن قتادة، عن أبي نَضْرة

عن أبى سعيد الخُدري أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ

(١) في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من «التقاسيم» ١/لوحة ٤٤٦.

(٢) إسناده قوى على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد ٥/٤١٨، والدارمي ٢٧١/١، وأبو داود (١٤٢٢) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (٣٩٦٢) و (٣٩٦٣) و (٣٩٦٣) و (٣٩٦٧) و (٣٩٦٧) و (٣٩٦٧)، والطحاوي ٢٩١١، والدارقطني ٢٧/٢ و٣٢، والبيهقي ٢٧/٣ من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٧/٣ و٣٠٣ ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (٢٤١١).

وأخرجه النسائي ٣/٣٨، والطبراني (٣٩٦٥) و (٣٩٦٦)، والدارقطني ٢٣/٢ من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله «فمن شاء أوتر بسبع».

وأخرجه عبدالرزاق (٤٦٣٣) عن معمر، والنسائي ٢٣٨/٣ – ٢٣٩ من طريق أبي مُعيد، و٣/ ٢٣٩، والطحاوي ٢٩١/١ من طريق سفيان، والحاكم ٣٠٣/١ من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب \_ موقوفاً عليه. زاد سفيان «من شاء أوتر بسبع».

(٣) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.

أدركَ الصُّبحَ ولَمْ يُوتِرْ فلا وِتْرَ لَهُ»(١).

### ذكر الخبر الدال على أن الوتر لَيْسَ بِفَرْض

٢٤٠٩ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو الرَّبيع الزّهراني، قال: حدثنا يعقوبُ القُمِّي، قال: حدثنا عيسى بنُ جارية

عن جابر بن عبداللَّه قال: صلى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ في شهرِ رمضانَ ثمان ركعاتٍ وأوتَر، فلمَّا كانَتِ القابِلةُ اجتَمَعْنا في المسجِد، وَرَجَوْنا أَن يَخرُجَ إلينا، فَلَمْ نَزَلْ فيهِ حتى أَصْبَحْنا، ثُمَّ دَخَلْنا، فَقلنا: يا رسولَ اللَّهِ اجْتَمعنا في المسجد، وَرَجَوْنا أَنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود بن الجارود، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۰۹۲).

وأخرجه الحاكم ٣٠١/١ ــ ٣٠٢، وعنه البيهقي ٤٧٨/٢ من طريق موسى بن إسماعيل، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢١٦٣)، وعبدالرزاق (٤٥٨٩)، وأحمد ١٣/٣ و٣٥ و٣٧ و٧١، ومسلم (٤٥٧) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي (٤٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي ٢٣١/٣ في قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه (١١٨٩) في إقامة الصّلاة: باب من نام عن وتر أو نسيه، وابن خزيمة (١٠٨٩)، والبيهقي ٢٨١/١ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا»، وفي لفظ «أوتروا قبل الفجر».

وأخرجه الطيالسي (٢١٩١) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبى سعيد، به.

تُصلِّيَ بنا. فقالَ: «إنِّي خَشِيتُ \_ أو كَرِهْتُ \_ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيكُمُ الوترُ»(١).

قال أبو حاتم: هـٰـذان خبران لفظاهُما مختلفان، ومعناهما متباينان، إذ هما في حالتين في شُهرَي رمضان(٢)، لا في حالة واحدة في شهر واحدٍ.

# ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن الوترَ لَيْسَ بِفَرضِ

• ٢٤١٠ - أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد بنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا عبدُالرحمٰن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد الليثي

عن أبي أيوب أن النبيَّ ﷺ قال: «الوِترُ حقٌ، فَمَنْ شاءَ فَليُوتِرْ فَمَنْ شاءَ فَليُوتِرْ بثلاثٍ، وَمَنْ شاءَ فَليُوتِرْ فَليُوتِرْ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ويعقوب القمي: هو ابن عبدالله الأشعري.

وأخرجه المروزي في «قيام الليل وكتاب الوتر» كما في «مختصره» للمقريزي، ص ١١٨ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٥٢٥)، وابن خزيمة (١٠٧٠)، من طريق يعقوب القمي، بهذا الإسناد.

قال الهيثمي في «المجمع» ١٧٢/٣: فيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين. وسيرد برقم (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٢) جَعْلُه هاتين الحالتين في شهرَي رمضان وهم منه سبق إليه من قول جابر: «فلما كانت القابلة» ظنها السنة القابلة، والصواب أنه قصد بها الليلة القابلة، كما صرح بها جابر عند المروزي وفي الرواية التي سيوردها المؤلف برقم (٢٤١٥)، وعليه فهاتان الحالتان إنما هما في شهر واحد.

بواحِدَةٍ»(١).

# ذكرُ خبرِ ثان يَدُلُّ على أن الوترَ ليس بفرض

الالا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى قال: حدثنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرنا يونُس، عن ابنِ شهابٍ قال: أخبرني عطاءُ بنُ يزيد الليثي

أنه سمع أبا أيوب الأنصاري عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «الوترُ حقُّ، فَمَنْ أحبَّ أَن يُوترَ بخمس ، فليوتر، ومَنْ أحبَّ أَن يوتِرَ بواحدةٍ، فليُوتر بها، يوتِرَ بثلاثٍ، فليُوتر، ومن أحبَّ أَنْ يوتِرَ بواحدةٍ، فليُوتر بها، وَمَنْ غَلَبَهُ ذلك، فليُومئ إيماءً (٢٠).

## ذكرِ خبرٍ ثالث يدُلّ على أن الوترَ غير فرض

حدثنا عَبْدُالرحمان بنُ عمرٍ و البَجَلي، قال: حدثنا زهيرُ بنُ معاويةً، عن الحسن بن الحُرِّ، عن نافع

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري. والوليد وهو ابن مسلم مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكنه توبع، فالحديث صحيح.

وأخرجه الدارمي ٢٧١/١، والنسائي ٢٣٨/٣ في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (١١٩٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، والطبراني (٣٩٦١)، والطحاوي ٢٩١/١، والدارقطني ٢٢/١ ـ ٢٣ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٣٠٢/١ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. وهو مكرر الحديث (٢٤٠٨).

عن ابن عمر أنهُ كَانَ يُوتِرُ على البعيرِ، ويَـذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلك(١). [٥:٣٤]

# ذكر خبرٍ رابع ُيُصرِّحُ بأنَّ الوِتر غيرُ فرض

الحمدُ بنُ العيدِ بنِ سِنَان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي بكرِ بنِ عُمَرَ بنِ عبدالرحمٰن

عن سعيدِ بنِ يسارٍ أنَّه قال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ بطريق مكَّة، فلمّا خَشِيتُ الصَّبْحَ، نَزلْتُ فأَوتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لي عبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فقلتُ: خَشيتُ الفجرَ فَقَالَ لي عبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فقلتُ: خَشيتُ الفجرَ فَقَالَ لي عبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فقلتُ: خَشيتُ الفجرَ فَقَالَ: فَاوَتَرْتُ. فقالَ: أَلَيْسَ لكَ في رسولِ اللَّهِ عَيْقِ أُسْوَةً؟ فقلتُ: بلي، قالَ: فإنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يُوتِرُ على البَعيرِ(٢). [٥:٣٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. عبدالرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وقال عنه أبو زرعة: شيخ، وذكره المؤلف في «ثقاته» ٣٨٠/٨ وقال: مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي ٢٣٢/٣ في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، من طريق عبدالله بن محمد بن على، عن زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٣/٢، وابن أبي شيبة ٣٠٣/٢، والبخاري (١٠٠٥) في الوتر: باب الوتر في السفر، و (١٠٩٥) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، والنسائي ٢٣٢/٣، والطحاوي ٤٢٩/١، والبيهقي ٢/٢ من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٨) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق الليث، عن ابن الهاد، عن عبدالله بن عمر، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٧٤/١.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٧/٧٥، والدارمي ٣٧٣/١ =

# ذكر خبرٍ خامس ٍ يدُلُّ على أن الوِتر ليس بفرض

الخُزاعيُّ، قال: حدثنا أبو داود الطَّيالسِيُّ، قال: حدثنا هِشَامٌ الدَّستُوائيُّ، الخُزاعيُّ، عن أبي نَضْرة

عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «مَنْ أَدركَهُ الصُّبِحُ فَلَمْ يُوترْ، فلا وِتْرَ لَهُ»(١).

# ذكر خبرِ سادس يدُل على أن الوتر غيرُ فرض

٢٤١٥ - أخبرنا أبو يَعْلَى، قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ عبدِاللَّه القُمِّي، قال: حدثنا عيسى بنُ جَارِيَةَ

عن جابر بنِ عَبْدِاللَّه قال: صلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ في شَهْرِ رَمَضَانَ ثمانَ رکعاتٍ، وأوتَرَ، فلمّا کانتِ الليلةُ القابِلَةُ اجتَمَعْنا في المَسْجِدِ، وَرَجَونا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي بنا، فأقَمْنَا فيهِ حتى أَصبَحْنا، فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ رَجَوْنَا أَنْ تخرُجَ فتصلِّي بنا، قالَ : «إنِّي كَرهْتُ \_ أو خَشِيتُ \_ أَن يُكْتَبَ عليكُمُ الوتْرُ» (٢).

[4:37]

<sup>=</sup> والبخاري (٩٩٩) في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠) (٣٦)، والترمذي (٤٧٢) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والنسائي ٣٢٣٧، وابن ماجه (١٢٠٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والطحاوي ٢٩٤١، وأبو عوانة ٢٢٧٦ ـ ٣٤٣، والبيهقي ٢/٥.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وهو مكرر (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. وهو في «مسند أبي يعلى» (۲) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية.

# ذكر خبرٍ سابع يدُلّ على أنّ الوتر غيرُ فرض

٢٤١٦ - أخبرنا علي بنُ أحمد الجُرْجَاني بحلب، قال: حدثنا نصرُ بنُ علي الجَهْضَمِيُّ، حدثنا نوحُ بنُ قيسٍ، قال: حدثنا خَالِدُ بنُ قيسٍ، قال: حدثنا خَالِدُ بنُ قيسٍ، عن قَتَادَةَ

عن أنس أن رجلًا قال: يا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ على عِبَادِهِ مِنَ الصَّلاة؟ قالَ: «خَمسُ صَلواتٍ». قالَ: هل قَبْلَهُنَّ أو بَعْدَهُنَّ شيء؟ فقالَ ﷺ: «افْتَرَضَ اللَّهُ على عِبَادِهِ صَلَواتٍ خَمساً» قالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ باللَّهِ: لاَ يَزِيْدُ عليهِنَّ ولا يَنْقُصُ. فقالَ النبيُّ ﷺ: «إنْ صَدَقَ دَخَلَ الجنةَ»(١).

# ذِكرُ خبرِ ثامنِ يَدُلُّ على أن الوترَ غيرُ فرض

۲٤۱۷ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشًار، قال: حدثنا ابنُ عدي، عن شُعْبَةَ، عن عَبْدِربَّه بنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن ابن مُحيريز

عن المُخْدَجِيِّ قال: سأل رجلٌ أبا محمدٍ رجلاً من الأنصار عن الوتر، فقال: الوترُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصلاةِ، فأتى عُبَادَةَ بنَ الصامتِ، فذكر ذلكَ لَهُ، فقالَ: كَذَبَ أبو(٢) محمد،

<sup>(</sup>۱) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أبويعلى (۲۹۳۹)، والدارقطني ۱/۲۲۰ ـ ۲۳۰ من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وهومكرر (۱٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبا، والمثبت هو الجادة كما جاء في جميع الموارد، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة من يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور، فيقدر الحركات الثلاث على الألف.

سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ يقولُ: «خمسُ صَلَواتِ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ على عبادِهِ، [من] لم يَنتَقِصْ منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقِّهنَّ، فإنَّ اللَّه جلَّ وعلا جَاعِلٌ لَهُ يومَ القيامةِ عهداً أن يُدْخِلَهُ الجنة، ومَنْ جاءَ بهنَّ وقَدِ انْتَقَصَ مِنهُنَّ شَيئاً استِخْفافاً بِحقِّهنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ بهنَّ وقَدِ انْتَقَصَ مِنهُنَّ شَيئاً استِخْفافاً بِحقِّهنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّه شيءُ(۱)، إنْ شاءَ عَذَّبَهُ وإنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ (۲). [٥: ٣٤]

وأخرجه ابن ماجه (١٤٠١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١٢٣/١ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. ومن طريقه أخرجه النسائي ٢٣٠/١ في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، وأبو داود (١٤٢٠) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والبيهقي ٢/٨ و٤٦٧ و٢١٧/١، والبغوي (٩٧٧).

وأخرجه عبدالرزاق (٤٥٧٥)، وأحمد ٣١٥/٥ - ٣١٦ و٣١٩، وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢، والحميدي (٣٨٨)، والدارمي ٢٩٦/١، والبيهقي ١/٣٦١ و٢/٢٦٤ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن حبان، بهذا الإسناد. زاد الحميدي في إسناده محمد بن عجلان متابعاً ليحيى بن سعيد.

وقد تابع المخدجيّ في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت: عبدُالله الصنابحي عند أحمد ٣١٧/٥، وأبي داود (٤٢٥) في الصلاة: =

<sup>(</sup>١) في الأصل: شيئًا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، المخدجي: هو أبو رفيع من بني كنانة، لم يرو عنه غير ابن محيريز، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك. انظر «أسد الغابة» ٢٨٠/٦، و «الإصابة» ١٧٦/٤. ابن محيريز: هو عبدالله، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

# ذكر خبرِ تاسع ٍ يَدُلُ على أن الوترَ ليسَ بفرضٍ

٧٤١٨ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا إسماعِيلُ بنُ جعفرٍ، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال: «الصَّلُواتُ الخَمْسُ، والجُمْعَةُ إلى الجُمُعةِ، كَفَّاراتُ لِمَا بِينَهنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الكَبائِرُ»(١).

#### [48:0]

# ذكرُ خبرٍ عاشرٍ يَدُلُّ على أن الوترَ غيرُ فرضٍ على على أحدٍ من المسلمين

٣٤١٩ - أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أميَّةُ بن بِسطام، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدثنا رُوْحُ بنُ القاسم، عن إسماعيلَ بنِ أميَّة، عن يحيى بن عبداللَّه بن صَيْفي، عن أبي مَعْبدٍ

عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا بعثَ معاذاً إلى اليمنِ قالَ: «إنَّك تَقْدَمُ على قَوْمٍ مِنْ أَهلِ الكتابِ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ

<sup>=</sup> باب في المحافظة على وقت الصلوات، والبيهقي ٢١٥/٢، والبغوي (٩٧٨)، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (٥٧٣)، وصحح الحديث ابن عبدالبر والنووي.

وقوله «كذب» أي: أخطأ، وسماه كذباً، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أدّاه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد جاء «كذب» بمعنى أخطأ، في غير موضع. «مختصر سنن أبى داود» للحافظ المنذرى ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٧٣٠).

ما تَدْعوهُمْ إليهِ عبادةُ اللَّهِ فإذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فأَخْبِرهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فَرضَ عليهم خَمْسَ صلواتٍ في يَومِهِمْ وليلَتِهم، فإذا فَعلوهُ، فأخبِرهُمْ أَنَّ اللَّه قد فَرضَ عليهم زكاةً تُؤخذُ من أموالِهِمْ، فَتُردُّ على فُقَرائِهِمْ، فإذا أطاعُوا بهذا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوقَ كَرَائِمَ على فُقرَائِهِمْ، وَتَوقَ كَرَائِمَ أَمْوال ِ النَّاسِ »(١).

قال أبو حاتم رضي اللّه عنه: الاستدلالُ بمثل (٢) هذه الأخبارِ على أن الوتْر ليس بفرض تَكْثُرُ، فيما ذَكَرنا منها غُنية لمن وفقه اللّه للسّداد، وهداه لِسُلوك الرَّشاد أن الوتر ليس بفرض وكان بَعْثُ المصطفى على معاذ بن جبل إلى اليمن قبْل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة وأمره على أن يُخبِرهم أن اللّه قد فَرض عليهم خَمْسَ صلواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهم، ولو كان الوتر فرضاً وشيئاً زادَه اللّه جَلَّ وعلا للنّاس على صلواتهم كما زَعَمَ مَنْ أو شيئاً زادَه اللّه جَلَّ وعلا للنّاس على صلواتهم كما زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِناعة الحديث، ولم يُميِّز بَيْنَ صحيحها وسقيمها، لأمر المصطفى على معاذ بن جبل أن يُخبرهم أنّ اللّه جَلَّ وعلا فرضَ عليهم ستَّ صلوات لا خمساً، ففيما وصفنا أَبْيَنُ البَيَانِ بأن الوتر عليه معاد بن وباللَّه التوفيقُ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مثل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب وليس بفرض، واحتج بحديث أبي أبي أيوب المتقدم، وبحديث بريدة عند أبي داود (١٤١٩)، وصححه الحاكم ١/٥٠١ ولفظه «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن =

# ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن المرءَ إذا أَصبَحَ ولم يُوتِرْ مِن الليل ليس عَلَيْهِ إعادةُ الوتر فيما بَعْدَه

٧٤٧٠ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن زُهَيْرٍ، حدثنا زيدُ بنُ أَخْزَم،

لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا».

وفي «بدائع الفوائد» لابن القيم ٣/٤: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم من خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه «على» و «حق على العباد» و «على المؤمنين» وترتيب الذم.

وفي «المغني» لابن قدامة ١٦٦١/: قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه...

ونقل أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكاً قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته.

وفي «المصنف» لابن أبي شيبة ٢٩٧/ عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب.

وفيه ٢٩٧/٢ عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم.

وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي . . . وحكاه ابن أبي شيبة ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٨ أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود والضحاك .

وقال العيني في «البناية» ٢/ ٤٨٩: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرىء النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءاً، وساق فيه الأحاديث التي دلّت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر «عمدة القارى» ١١/٧.

حدثنا أبو قُتيبة ، حدثنا شُعبة ، عن قتادة ، عن زُرارة بنِ أوفى ، عن سعدِ بنِ هشام

عن عائشةَ قالت: كانَ النبيُّ ﷺ إذا مَرِضَ، فَلَمْ يُصَلِّ مِن النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (١).

ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن الوتر لا يُصلَّى إلا على الأرض

٧٤٢١ حدثنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عَبْدِاللَّه

عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ على راحلتِهِ قِبَلَ أَيُّ وَجِهٍ توجَّهَ، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أنَّهُ لا يُصَلِّي عليها المكْتُوبةَ.

قال سالم: وكانَ ابنُ عمر يُصلي على دابَّتِهِ مِن الليل

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَّعيري. وأخرجه مسلم (٧٤٦) (١٤١) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وابن خزيمة (١١٦٩)، والبغوي (٩٨٧) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٥٢) و (٢٦٤٢). وأخرجه مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢) و (١٣٤٣) و (١٣٤٥) و (١٣٤٥) و و (١٣٤٥) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وعبدالرزاق (١١٧٤)، وأبو عوانة ٢/٢١ – ٣٢٢ و ٣٢٣ – ٣٠٥ من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد، في خبر طويل سيرد بعضه برقم (١٠٥١). وأخرجه عبدالرزاق (٤٧٥١) عن إبراهيم بن محمد، عن أبان بن عياش، عن زرارة بن أوفى، به.

وهو يسيرُ لا يُبَالي(١) حيثُ كان وَجهُهُ(٢).

#### ذِكرُ وَصْفِ الوتر الذي إذا أرادَ المرءُ أوتر به

٢٤٢٢ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا نَصْرُ بنُ علي الجَهْضَمِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ داود، عن ابنِ أبي ذِئب، عن الزُهريِّ، عن عُروة

عن عائشة أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يُوتِرُ بواحِدَةٍ (٣). [٥:٣٤]

(١) في الأصل «يبال» وهو خطأ.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٩) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبيهقى ٢/ ٤٩١ من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٤٣/١ في الصلاة: باب الحال التي يجوز يجوز فيها استقبال غير القبلة، و٢١/٢ في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داود (١٢٢٤) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، وابن خزيمة (١٠٩٠)، والطحاوي ٢/٨٤، وابن الجارود (٢٧٠)، وأبو عوانة ٢/٢، والبيهقي ٢/٢ و٤٩١ من طرق عن عبدالله بن وهب، به.

وأخرجه أحمد ١٣٧/٢ ــ ١٣٨ و١٣٨ من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله، به. وقد ذكر في الرواية الأولى عنه حكاية سالم فعل ابن عمر.

وعلقه البخاري في «صحيحه» (١٠٩٨) فقال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، فذكره، وفيه قول سالم بن عبدالله. ووصله الإسماعيلي في «المستخرج» ـ كما في «تغليق التعليق» ٢٢٢/٢ ـ من طريقين عن أبي صالح، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب. . فذكه .

(٣) إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه أحمد ٧٤/٦ و١٤٣ وو٢١، وابن أبعي شيبة ٢٩١/٢، =

### ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة استعمالِ الذي ذَكرناه

عَبْدُ الرحمان بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمان بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثنا الزهريُّ، عن عُروة،

عَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِوَاحِدةٍ (٢).

[4:0]

### ذِكرُ ما يُستَحَبُّ للمرء أن يَقْتَصِرَ من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل

٢٤٢٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيمَ مولى ثقيفٍ، قال: حَدَّنَا يحيى بنُ موسَى خَتِّ(٣)، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاط، عن مَدَّنَا يحيى بنُ موسَى خَتِّ(٣)، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاط، عن مَلْكِ بنِ أَنَسٍ، عن مَحْرَمَةَ بنِ سُليمان، عن كُريْبٍ

<sup>=</sup> والدارمي ٢/٢٧، وأبو داود (١٣٣٦) و (١٣٣٧) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٢/٣٠ في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و٣/٥٦ في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (١١٧٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، و (١٣٥٨) باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والطحاوي ٢٨٣/١، وأبو عوانة ٢/٢٣، والبيهقي ٣/٣٢، والبغوي (٩٠١) من طرق عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف مطولاً (٢٦٠٣) من طريق أخرى.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: مسلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: برخت، وهو تحريف، والتصويب من «التقاسيم» ٥/لوحة ٢٢٠، وخت لقب ليحيى.

### عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ أُوتَرَ برَكْعَةٍ (١). [٥:٤] ذِكرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الصَّلاةَ ركعة واحدةً غيرُ جائزِ

٧٤٢٥ - أخبرنا ابنُ خزيمةَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني الْأَشْعَثُ بنُ سُليم (٢)، عن الأسود بن هِلال

عن ثعلبة بنِ زَهْدَم، قال: كنا مَعَ سعيد بنِ العاصِ بطَبَرِستان، فقالَ: أَيُّكُمْ صلَّى مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ صلاةً الخَوْفِ؟ فقالَ حُذَيْفَةُ: أنا. قالَ: فقامَ حُذَيْفَةُ، وَصَفَّ الناسَ خلفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا خلفَهُ، وصفًا مُوازِيَ العَدُوِّ، فصلَّى بالدين خلفَه ركعةً، ثمّ انْصَرَفَ هـٰؤلاء مكانَ هـٰؤلاء، وجاء أُول بلكَ خلفَه ركعةً، ثمّ انْصَرَفَ هـٰؤلاء مكانَ هـٰؤلاء، وجاء أُول بلكَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو في «الموطأ» ۱۲۱/ – ۱۲۲، في حديث ابن عباس الطويل في بيتوتته عند خالته ميمونة ووصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ولفظ الشاهد عنده «فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر».

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۱۸۳) و (۹۹۲) و (۱۱۹۸) و (۲۵۷۰) و (۲۵۷۱) و (۲۷۷۱)، ومسلم (۷۶۳) (۱۸۲)، وأبو داود (۱۳۳۷)، والنسائي ۲۱۰/۳ ــ ۲۱۱، والترمذي في «الشمائل» (۲۲۲)، وابن ماجه (۱۳۲۳)، وسيكرره المؤلف برقم (۲۲۲۸) و (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة وموارد الحديث. وأشعث بن سليم هذا: هو ابن أبي الشعثاء.

[3:77]

فصلَّى بهم رَكْعَةً ولم يَقْضُوا (١).

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ من أَبطَلَ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ من أَبطَلَ الوترَ بركعةٍ واحدة

٣٤٢٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّاميُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المَقَابِري، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: وأخبرني عبدُاللَّه بن دينار

أنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صلاةِ اللَّهِ مَ فَقَالَ: «يُصَلِّي أَخَدُكُمْ مَثْنى مَثْنى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سجدةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَد صَلَّى»(٢).

(۱) إسناده صحيح. ثعلبة بن زهدم، قيل: له صحبة، ولا يصح، وهو تابعي ثقة روى له أبو داود والنسائي، وباقي السند على شرطهما. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۳٤٣) وذكر فيه محمد بن بشار متابعاً لمحمد بن المثنى.

وأخرجه أبو داود (١٢٤٦) في الصلاة: باب من قال: يُصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي ١٦٨/٣ في صلاة الخوف، والبيهقي ٢٦١/٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ١٣٥٥/١ ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبدُالرزاق (٤٢٤٩)، وأحمد ٥/٥٨٥، وابن أبي شيبة ٢٦١/٢ ـ ٤٦١، والبيهقي ٢٦١/٣ من طريق سفيان، به.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك ١٢٣/١ عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٩٩٠) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، ومسلم (٧٤٩) (١٤٥) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى =

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الوترَ بالركعة الواحِدَةِ غَيْرُ جائز

٢٤٢٧ - أخبرنا عُمَر بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بكرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابِ، عن عُرْوَةَ

عن عائشةَ أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يُوتِرُ بواحدةٍ (١). [٥:٣٤]

ذِكرُ الخَبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هـٰذَا الخَبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هـٰذَا الخَبرَ تفرَّد به عروةُ عن عائشة

٢٤٢٨ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفٍ، قال:

وأخرجه الحميدي (٦٣١)، وابن ماجه (١٣٢٠) في إقامة الصلاة: باب في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي ٢١/٣ ــ ٢٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر عند المؤلف (٢٦٢٠) و (٢٦٢٢) و (٢٦٢٢) و (٢٦٢٢).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٢٠/١ بأطول مما هنا. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٥٥٦ و٢٨٢، ومسلم (٧٣٦) (١٢١) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأبو داود (١٣٣٥) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٣٤٤٦ في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، و٣٤٢ باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، والترمذي (٤٤٠) و (٤٤١) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي ٢٨٣١، والبيهقي ٣٧٣٠، والبغوي (٩٠٠).

<sup>=</sup> مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وأبو داود (١٣٢٦) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي ٣٣٣/٣ في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والبيهقى ٣١/٣، والبغوى (٩٥٤).

حَدَّثنا يحيى بنُ موسى خَت، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خالد الخَيَّاطُ، حدثنا مالك، عن مَخْرَمَة بن سليمان، عن كُرَيْب

عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِرَكعةٍ (١). [٥:٣٣] فَيْ أَوْتَرَ بِرَكعةٍ (١). وَذِكُمُ الزَّجْرِ عَن أَن يُوتِر المرءُ بثلاث ركعاتٍ غَيْرٍ مَفْصُولَةٍ

ابنُ وهب، قال: حدثنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حرملةُ، حدثنا<sup>(۲)</sup> ابنُ وهب، قال: حدثني سُلَيْمَانُ بنُ بلال ، عن صالح بن كَيْسَانَ، عن عبدالله بنِ الفَضْل ِ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدالرحمٰن، وعَبْدِالرحمٰن الأعرج ِ

عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ أَنَّه قال: «لَا تُوتِرُوا بِشَلاثٍ، أُوتِرُوا بِخَمسٍ، أو بِسَبْعٍ، ولا تَشَبَّهـوا بصلاةِ المَغرِبِ»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الحاكم ٣٠٤/١، والبيهقي ٣١/٣، والدارقطني ٢٤/٢ من طريق طريق أحمد بن صالح المصري، والدارقطني ٢٤/٢ – ٢٥ من طريق موهب بن يزيد بن خالد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!.

وأخرجه الدارقطني ٢٦/٢ ــ ٢٧ من طريق عبدالملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن بلال، به.

وأخرجه الحاكم ٣٠٤/١، والبيهقي ٣١/٣ و٣٣ من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة =

### ذِكرُ خبرٍ قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صِناعة العلمِ أن المصطفى ﷺ كان يُصَلِّي بالليل كُلَّ أربع ركعاتٍ بتسليمة ويُوتِرُ بثلاثِ بتسليمة

٧٤٣٠ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالك، عن سُعُيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدالرحمان أنه أخبره

أنه سألَ عائشة : كيفَ كانتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ في رَمَضَانَ ، ولا في غيرهِ ، يَزيدُ على إحدى عَشْرةَ رَكعةً ، يُصَلِّي أربعاً ، فلا تَسْأَلْ عن حُسْنِهِنَ وطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أربعاً فلا تسألْ عن حُسْنِهِنَ وطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أربعاً فلا تسألْ عن حُسْنِهِنَ وطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أربعاً فلا تسألْ عن حُسْنِهِنَ وطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصلِّي ثلاثاً . قالتْ عائشة : يا رَسُولَ اللَّهِ أتنامُ قبلَ أنْ تُوتِرَ ؟ فقالَ : «يَا عائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تنامَانِ ، وَلا يَنامُ قلْبِي »(١) .

[1:0]

<sup>=</sup> قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك» وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٢٠/١.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦/٦ و٧٧ و١٠٤، وعبدالرزاق (٢٧١١)، والبخاري (١١٤٧) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (٢٠١٣) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، و (٣٥٦٩) في المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (٧٣٨) (١٢٥) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في =

# ُ ذِكرُ البَيَانِ بأنَّ قولَ عائشةَ رضي اللَّهُ عنها يُصَلِّي أربعاً أرادَتُ به بتسليمتين به بتسليمتين للاثاً أرادت به بتسليمتين ليكونَ الوترُ ركعةً مَن آخِر صلاةِ الليل

٢٤٣١ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدثنا عبدُ الرحمان بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثنا الزهريُّ، قال: حدثنى عُرْوَةُ قال:

حدثتني عائشة، قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فيما بينَ أَنْ يَفْرُغَ مِن صَلاةِ العِشَاءِ إلى أن يَنْصَدِعَ الفَجْرُ إحدى عشرة ركعة يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ وَيَمْكُثُ في سُجُودِهِ قَدْرَ ما يَقرأُ الرَّجُلُ خمسينَ آيةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رأسَهُ، فإذا سكت الأذانُ مِن صلاةِ الفجرِ، قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ اضطَجَعَ على الأذانُ مِن صلاةِ الفجرِ، قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ اضطَجَعَ على شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يأتيهُ المؤذِّنُ(۱).

الليل، وأبو داود (١٣٤١) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٣/٤٣٠ في قيام الليل: باب كيف الوتر بثلاث، والترمذي (٤٣٩) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي ٢٨٢/١، وابن خزيمة (١١٦٦)، وأبوعوانة ٢/٢٧، والبيهقي ٢/٢٢١ و٢/٩٤٤ ــ ٤٩٦ و٣/٦ و٧/٦٦، وفي «دلائل النبوة» والبيهقي ٢/٢١١ و٢/٩٤٤ ــ ٤٩٥، وسيرد من طريق مالك مختصراً برقم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم مختصراً (٢٤٢٣). وأخرجه أبو داود (١٣٣٦) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وابن ماجه (١٣٥٨) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

### ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن النبيَّ ﷺ كان يَفْصِلُ بالتسليم بَيْنَ الركعتين والثالثة التي وَصَفناها

۲٤٣٢ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبة، قال: حدثنا أبو عبدِاللَّه محمد(١) بن عمرو الغَزِّي، قال: حدثنا ابنُ عُفَيْرٍ، قال: حدثني يحيى بنُ أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة،

عن عائشة: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يقرأُ في الركعتينِ اللَّتينِ يُوتِرُ بَعْدَها ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و﴿ قُلْ يا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ ، ويَقرأ في لملوتر بـ ﴿ قُلْ هُو اللَّه أحدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعودُ بِربِّ النَّاسِ ﴾ (٢). [٥:٢٣]

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣/٣، والبيهقي ٣/٣ من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد ١٤٣/٦ و٢١٥، وأبو داود (١٣٣٧)، والنسائي ٢٠/٣ في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و٣٠/٥ في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (١٣٥٨) من طريق ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وانظر (٢٤٢٣) و (٢٦١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: حدثنا عبد بن محمد، وهو تحريف، والتصحيح من «ثقات المؤلف» ٩٢/٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمرو الغزي روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب \_ وهو الغافقي \_ فقد استشهد به البخاري واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخاري ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من ابن أبي الموال، ومحله الصدق يكتب حديثه =

ولا يحتج به، وقال أحمد: سيِّئ الحفظ، وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. ابن عفير: هـوسعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٥٨، والحاكم ١٠٥/١ و٢٠٥/١ و٢٠/١ و٣٠، والدارقطني ٢/٥٣، والبغوي ٣٠٥/١ و٩٧٣) من طرق عن ابن عفير، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ص ١٥٥ ـ ١٥٤ بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.

وأخرجه الترمذي (٤٦٣)، والحاكم ٢/٠٥ – ٥٢١، والبيهقي ٣٨/٣، والبغوي (٩٧٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، عن محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبدالعزيز بن جريج، قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد)، والمعوذتين. وخصيفسيئ الكافرون)، وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد)، والمعوذتين. وخصيفسيئ عائشة، وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا عائشة، وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وكذا قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ص ٥١٧، ولعل تحسينه بالطريق المتقدمة.

وله طريق ثالثة، أخرجها محمد بن نصر من رواية يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بلفظ: كان يوتر بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ص ٢٥: وفي سنده سليمان بن حسان، ذكره العقيلي في «الضعفاء» ٢/١٢، وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا، وأشار إلى رواية عمرة المذكورة. وللحديث شواهد لكن ليس في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص:

الأول: من حديث عبدالرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب، وسيرد عند المصنف (٢٤٣٦)، وهو صحيح.

#### ذِكرُ الخبر المصرح بالفصل بَيْنَ الشَّفْع والوتر

٣٤٣٣ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ أحمد بنِ النضر الخُلْقاني، حدثنا محمدُ بنُ علي بنِ الحسن بنِ شقيق(١)، قال: سمعتُ أبي يقول: أخبرنا أبو حَمْزَة، عن إبراهيمَ الصَّائِغِ، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْصِلُ بينَ الشَّفْعِ وَالوَتِرِ (٢).

### ذِكرُ البيان بأن المصطفى على كان إذا أوتر بثلاثٍ فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة

٢٤٣٤ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الوضين بنِ عطاء، عن سالم بنِ عبدِاللَّه بن عُمَرَ

عن أبيه قال: كانَ النبيُّ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ والوتر

<sup>=</sup> والثاني: من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» ص ٩٣ «مجمع البحرين»، وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف.

والثالث: من حديث عبدالله بن سَرْجِس عند أبي نعيم في «الحلية» . ١٨٢/٧

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: سفيان، والتصحيح من «الموارد» (٦٧٩) وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وإبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (٧٤٣٠).

[4:37]

بتسليم يُسْمِعُنَاهُ(١).

### ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرء رَفْعُ الصوت بالتسليم بَيْنَ شفعه ووتره مِن صلاته

٧٤٣٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدُّوْرَقي، قال: حدثنا أبو حَمزة، عن إبراهيم الصَّائغ، عن نافع

عن ابن عمر قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ والوِترِ بتسليم مِ يُسْمِعُنَاهُ(٢).

(١) الوضين بن عطاء ثقة، وضعفه بعضهم، وباقي رجاله ثقات، والطريق الآتية تقويه، فهو صحيح.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٧٨/١ ـ ٢٧٩ عن أحمد بن أبي داود، عن علي بن بحر القطّان، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر، [عن أبيه] أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال الحافظ في «الفتح» ٢٨٢/٢: وإسناده قوي.

(٢) إسناده قوي. وأخرجه أحمد ٧٦/٢ عن عتاب بن زياد، بهذا الإسناد. وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفاً، فقد أخرج مالك في «الموطأ» ١٢٥/١ عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٩٩١)، والطحاوي ٢٧٩/١.

وأخرجه الطحاوي ٢٧٩/١ من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبدالله المزني، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أَرحِلْ لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.

#### ذِكرُ إباحةِ الوترِ بثلاثِ ركعات لِمَنْ أراد ذلك

٢٤٣٦ أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصَّوفي، قال: حدثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حدثنا أبو حَفْص الْأَبَّارُ، عن الأعمش، عن زُبَيْد الإِيامي، وطلحة، عن ذرِّ، عن سعيدِ بنِ عَبْدِالرحمانِ بنِ أبزى، عن أبيه

عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَأَنَ يُوترُ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و﴿ قُلْ مُو اللَّهُ الكَافِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ مُو اللَّهُ الكَافِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ مُو اللَّهُ الْحَدُ ﴾ (١).

ذِكرُ البَيَانِ بأنَّ المصطفى ﷺ قد كان يُوترُ بأكثرَ من واحدةٍ إذا صلَّى بالليلِ في بَعْضِ الليالي دُونَ البَعْضِ

٢٤٣٧ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا السحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمان، قال: حدثنا هِشَام بنُ عُرْوَةَ، عن أبيهِ

وأخرجه أبو داود (١٤٢٣) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، وابن ماجه (١١٧١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي حفص الأبَّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٤٢٣) من طريق محمد بن أنس، والنسائي ٢٤٤/٣ في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، والبيهقي ٣٨/٣ من طريق أبي جعفر الرازي، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديث (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبدالرحمن بن قيس، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي السند على شرطهما. طلحة: هو ابن مصرف.

عن عائشةَ قالت: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّي مِنَ اللّيلِ ثَلْثَ عَشْرَةَ رَكعةً، يُوترُ منها بخمس ، لا يَجْلِسُ في شيءٍ مِنَ الخَمْس إلاَّ في آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ (١).

### ذِكرُ الإِباحَةِ للمرء أن يُوتِرَ بغيرِ العَدَدِ الذي وصفناه

٢٤٣٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا الله بنُ جريرٍ، قال: حدثنا سعيد (٢)، عن هِشَام بنِ عُروة، عن أبيه

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ (٣٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (۷۳۷) (۱۲۳) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والبيهقي ۲۷/۳ عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي ۲۸/۳ من طريق إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 7/00 و1۲۳، ومسلم (۷۳۷) (۱۲۳)، وأبو داود (۱۳۳۸) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (۲۰۹۱) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر بخمس، وابن خزيمة (۱۰۷٦) و (۱۰۷۷)، وأبو عوانة ۲/۳۲، والبيهقي ۲۷/۳ و ۲۸، والبغوي (۹۳۰) و (۹۳۱) من طرق عن هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل، ولم أتبينه، ويغلب على ظني أنه محرف عن «شعبة» ولم أجد الحديث بهذا السند عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما إن كان «سعيد» محرفاً عن «شعبة». وانظر ما بعده.

#### ذِكرُ وصف وتر المرء إذا أوتر بخمس ركعات

٧٤٣٩ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثنا عُمَرُ بنُ موسى الحادِي قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمة، وحمادُ بنُ زيدٍ، عن هِشَام ِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه

عن عائِشَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لا يَقْعُدُ إلا في آخِرِهِنَّ (١).

### ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بإباحةِ استعمالِ مـا وَصَفْناه

• ٢٤٤٠ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمدِ الأزدِيُّ، قال: حدثنا الله بنُ المحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمان، قال: حدثنا هشامُ بنُ عُرْوَةَ، عن أبيه

عن عائِشَةَ قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْس، لَّ الْعَجْلِسُ، ثُمَّ الْخَمْسِ إِلَّا في آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ، ثُمَّ يُسلِّمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) عمر بن موسى الحادي، ذكره المؤلف في «ثقاته» ٨/ ٤٤٥ ــ ٤٤٦ وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدي وابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في «مسنده» ٦٦١/٦ عن حماد بن سلمة، به. وهذا سند صحيح.

وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي ٢٣٩/٣ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (٢٤٣٧).

### ذِكرُ وَصفِ وِتر المرء إذا أُوتر بِسَبْع ِ رَكَعَاتٍ

المحمد بن إسحاق بن خُرزَيْمَة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خُرزَيْمَة، قال: حدثنا سعيد، عن مُحَمَّدُ بن بشّار، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام

أن عائشة سُئلت عن وتر رسول ِ اللَّهِ ﷺ فقالت: كُنا نَعُدُّ لَهُ سِواكَهُ وطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءً أن يَبْعَثُهُ مِن الليل ، فيتَسَوَّكُ ويتوضَّأ، ثم يُصلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، ولا يَجْلِسُ فيهنَّ فِيتَسَوَّكُ ويتوضَّأ، ثم يُصلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، ولا يَجْلِسُ فيهنَّ إلا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ، ويَذْكُرُ اللَّه، ويَدْعُو<sup>(۱)</sup>. [٥٤٣]

### ذِكرُ الإِباحةِ للمرء أن يوتر بتسع ركعات

٧٤٤٢ ــ أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا أبي، عن إبراهيم، قال: أخبرنا مُعَادُ بنُ هشام ِ، قال: حدثنا أبي، عن قَادة، عن زُرَارَة بنِ أوفى، عن سَعْدِ بنِ هشام

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أوترَ بِتِسْعٍ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. يحيى بن سعيد \_ وهو القطان \_ قد سمع من سعيد \_ وهو ابن أبي عروبة \_ قبل الاختلاط. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۰۷۸). وأخرجه أحمد ۳/۳۵ \_ 20 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» ٣٢٣/٢ ــ ٣٢٤ عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ركعاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلا في الثامنةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ ويَذْكُرُه، ويدعو، ثم يَنْهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثم يُصَلِّي التاسِعَةَ، ويَذْكُرُ اللَّهَ ويدعو، ثم يُسَلِّمُ تسليماًيُسْمِعُنَاهُ، ثم يُصلي ركعتين وهو جالسٌ(١). [٥:٣٤]

#### ذِكرُ الوقتِ المستحبِ لِلْمَرْءِ أَن يُوتِرَ فيه إذا كان متهجِّداً

٢٤٤٣ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا أبوبكر بنُ عَيَّاش، عن أبي حَصِينٍ، عن يحيى بن وثَّاب، عن مَسْرُوقٍ قال:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالَتْ: كُلُّ الليلِ قَد أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقالَتْ: كُلُّ الليلِ قد أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُ وأوسَطَهُ، فانتهى وِتْرُهُ حينَ مات إلى السَّحَر(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٧٤٦)، وابن خزيمة (١٠٧٨) من طريقين عن معاذبن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٤٦) (١٣٩)، والنسائي ٢٤١/٣ في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (١١٩١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داود (١٣٤٢) في قيام الليل: باب في صلاة الليل، وأبو عوانة ٢٢١/٣ ـ ٣٢٢ من طريق قتادة، به.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي، رجاله على شرط الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وقد توبع. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۸٦/۲، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (١١٨٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل.

وأخرجه أحمد ١٢٩/٦، والترمذي (٤٥٦) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ومن طريقه البغوي (٩٧٠) من طريقين عن =

#### ذِكرُ الوقتِ الَّذي يُوتِر فيه المَرْءُ بالليلِ ِ إذا عَقَّبَ تهجُّدَهُ به

الله بن رجاء، عن المخبون الفَصْلُ بن الحباب، حدثنا عبدُ الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أشعثُ بن (١) أبي الشَّعثاء، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، قال:

سألتُ عائشة: متى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ؟ قالت: إذا سَمِعَ الصَّارِخَ \_ يعني الدِّيكَ \_ وكانَ أَحَبُّ العَمَلِ إليهِ أَدْوَمَهُ وإن قَلَّ(٢).

أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٢٠٤/٦ \_ ٢٠٥، والدارمي ٣٧٢/١، ومسلم (٧٤٥) (١٣٧) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي ٣٣٠/٣ في قيام الليل: باب وقت الوتر، والبيهقي ٣٥/٣ من طريق سفيان، عن أبي حصين، به.

وأخرجه البيهقي ٣٥/٣ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، به.

وأخرجه أحمد ٢/٦٦ و ١٠٠٠ و ١٠٠٧ و ٢٠١٠ و ١٢٠١ و ابن أبي شيبة ٢/٦٨، والشافعي ١٩٥/١، وعبدالرزاق (٤٦٢٤)، والحميدي (١٨٨)، والبخاري (٩٩٦) في الوتر: باب ساعات الوتر، ومسلم (٧٤٥)، وأبو داود (١٤٣٥) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والبيهقي ٣٥/٣ من طريق مسلم أبى الضحى، عن مسروق، به.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: عن.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد. عبدالله بن رجاء: هو الغُدَاني لا بأس به من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. إسرائيل: هـو ابن يونس بن أبـي إسحـاق السبيعي.

وقد أخرجه أحمد ٦١٠/٦ و١٤٧ و٢٠٣ و٢٧٩، والطيالسي =

### ذِكرُ الأمرِ بمبادَرَةِ الصُّبْحِ بالوِتر

٢٤٤٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا يحيى بنُ أيوب المَقابِرِي،
 حدثنا ابنُ أبي زائدة، حدثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ أن النبيَّ ﷺ قال: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بالوِترِ»(١).

تفرد به ابنُ أبي زائدة، قاله الشيخ. [٧٨:١]

وأخرجه أحمد ٣٧/٢ ـ ٣٨، وأبو داود (١٤٣٦) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والترمذي (٤٦٧) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والطبراني (١٣٣٦)، وأبوعوانة ٣٣٢/٢، والبغوي (٩٦٦) من طرق عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٠٨٧)، والحاكم ٣٠١/١ ووافقه الذهبى.

وأخرجه أحمد ٣٨/٢، ومسلم (٧٥٠) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (١٠٨٨)، وأبو عوانة ٣٣٢/٢، والبيهقي ٢٨/٢، والبغوي (٩٦٧) من طرق عن ابن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن عبدالله بن شقيق، عن ابن عمر.

<sup>= (</sup>١٤٠٧)، والبخاري (١١٣٧) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (١٤٦٦) في الرقائق: باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم (٧٤١) في صلاة المسافرين: باب في صلاة الليل، وأبو داود (١٣١٧) في الصلاة: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، والنسائي ٢٠٨/٣ في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي ٣/٣ و٤ من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد. وليس فيه عندهم ذكر الوتر، وإنما هو القيام والصلاة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

### ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ تأخيرُ الوترِ إلى آخر اللَّيْلِ إذا طَمِعَ في التهجُّدِ وتَعْجِيلُه قَبْلَ النَّوْمِ إذا كان آيساً منه

٧٤٤٦ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان وأبو يعلى، قالا: حَدَّثَنا محمدُ بنُ عبَّاد المَكِّيُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سُلَيْم، عن عُبَيْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «مَتَى تُوتِرُ؟» قال: أُوترُ ثم أنامُ. قال: «بالحَزْمِ أَخَذْتَ» وسألَ عمرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قال: أنامُ، ثم أقومُ من اللّيل فأوتِرُ. قال: «فِعْلَ القَويِّ أَخَذْتَ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، ومتنه صحيح. يحيى بن سُليم \_ وهو الطائفي \_ قال الدارقطني: سيِّع الحفظ، وقال المؤلف في «الثقات»: يخطىء، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق، لم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيدالله بن عمر، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر، وقال الحافظ في «المقدمة» ص 103: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيدالله بن عمر شيئاً. وباقى رجال السند على شرطهما.

وأخرجه ابن ماجه ٣٧٩/١ - ٣٨٠ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، وابن خزيمة (١٠٨٥)، والحاكم ٣٠١/١، والبيهقي ٣٦/٣ من طرق عن محمد بن عباد المكي، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢٩٨/١: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!.

وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود (١٤٣٤)، والحاكم (٣٠١/١ وابن خزيمة (١٠٨٤)، والبيهقي ٣٥/٣. وإسناده صحيح.

### ذِكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أَن يُوتِرَ من أَوَّل ِ الليل أو آخِره على حسب عادتِه في تهجُّدِ الليل

٧٤٤٧ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، قال: حدثنا وُهَيْبٌ، عن بُرْدٍ أبي العلاء، عن عُبادة بن نُسَيِّ

عن غُضَيْفِ بنِ الحارث قال: قلت لعائشة: أَرأيتِ النبيّ يَعْ فَا المؤمنين، أَكَانَ يُوتِرُ مِن أَوَّلِ الليل، أو مِن آخِرِهِ؟ قالتْ: رُبَّما أَوتَر مِن أَجْرِهِ. قلتُ: قالتْ: رُبَّما أَوتَر مِن أَجْرِهِ. قلتُ: يا أَمَّ اللّهُ أَكبرُ، الحمدُ للّهِ الذي جَعَلَ في الأمرِ سَعَةً. قلتُ: يا أَمَّ المؤمنينَ، أَرأيتِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَغْتَسِلُ مِن الجنابةِ مِن أَوَّل الليل ، وربَّما اغتسلَ مِن آخِرِهِ. قلتُ: اللَّهُ أَكبرُ، الحمدُ للَّهِ الذي جَعَلَ في الأمرِ سَعَةً. قلتُ: يا أَم المؤمنين، أَرأيتِ النبيَّ عَلَيْ ، أَكَانَ يجهرُ المُحلاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِها؟ قالت: ربَّما جَهرَ بصلاتِهِ، ورُبَّما خَافَت بها؟ قالت: ربَّما جَهرَ بصلاتِهِ، ورُبَّما خَافَت بها. قلت: اللَّهُ أَكبرُ، الحمدُ للَّهِ الذي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً (۱).

[1: ٤]

<sup>=</sup> وعن جابر عند أحمد ٣٠٠/٣، والطيالسي (١٦٧١)، وابن ماجه (١٢٠٢)، وهو حسن في الشواهد، والحديث صحيح بهما.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. غضيف بن الحارث عدّه بعضهم تابعياً، والأكثرون قالوا بصحبته، وانظر ترجمته في «أسد الغابة» ٤/٣٤، و «الإصابة» ١٨٣/٣ ـ ١٨٤. برد أبو العلاء: هو برد بن سنان.

وأخرجه أحمد ٧٦٦، وعنه أبو داود (٢٢٦) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، عن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو داود (٢٢٦) من =

### ذِكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أَن يَضُمَّ قِرَاءَةَ المُعَوِّذَتَيْنِ إلى قِراءةِ قُلْ هو اللَّهُ أَحَدُ في وِتره الذي ذكرناه

۲٤٤٨ ـ أخبرنا أبو عَروبَة، قال: حدثنا مَيْمُونُ بنُ الأصبغ، قال: حدثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَةَ

عن عائِشَةَ قالت: كَانَ النبيُ ﷺ يَقرأ في الرَّكْعَةِ الأولى مِن الوِترِ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفي الثانية بـ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية بـ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثَّالثة بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١). [٥: ٣٤]

### ذِكرُ الزَّجْرِ عن أن يُوتِرَ المَرْءُ في الليلَةِ الواحِدَةِ مرَّتين في أوَّل الليل وآخِرِه

٢٤٤٩ ـ أخبرنا إبراهيمُ بنُ إسحاق الأنماطي، قال: حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ، قال: حدثنا مُلاَزِمُ بنُ عمروٍ، قال: حدثنا عَبْدُاللَّهِ بنُ بَدْرٍ

<sup>=</sup> طريق معتمر، كلاهما عن برد بن سنان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٢٥/١ في الطهارة: باب ذكر الاغتسال أول الليل، من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن برد، به \_ وفيه قصة الاغتسال فقط.

وأخرجه أحمد ٧٣/٦ ــ ٧٤، ومسلم (٣٠٧)، وأبو داود (١٤٣٧)، والنسائي ١٩٩١، وابن خزيمة (١٠٨١) من طريق عبدالله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) صحيح، وهو مكرر (٢٤٣٢).

عن قيس بنِ طَلْقِ قال: زارني أبي يوماً في رَمَضَانَ، فَأَمْسى عِنْدَنا وأَفْطَرَ، فَقَامَ بِنَا(١) تلك اللَّيْلَةِ وأَوْتَر، ثم انْحَدَرَ إلى مسجدِه فَصَلَّى بأصحابه، ثم قَدَّم رجلًا، فقال: أُوتِرْ بأَصْحَابِك، فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «لا وِتْرَانِ في لَيلةٍ»(٢).

[ \ \ : \ \ ]

### ذِكرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّه جل وعلا عندَ فَراغِه من وِترِه الذي ذكرناه

• ٧٤٥٠ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عبد اللَّه بن نُميْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عُبَيْدَةَ، عن أبيه، عن الأعمش، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن ذَرِّ، عن سعيدِ بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه

عن أُبَيِّ بنِ كَعبِ قال: كانَ النبيُّ ﷺ يَقرأ في الوترِ بِ وَهُوَّلُ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴿ وَهُوَّلُ بِ وَهُوَّلُ مِاللَّاعُلُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ينام، وهو تحريف، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/ لـوحة . ٢٠١

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي. وأخرجه أبو داود (۱٤٣٩) في الصلاة: باب في نقض الوتر، والنسائي ۲۲۹/۳ ـ ۲۳۰ في قيام الليل: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة، والترمذي (٤٧٠) في الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن خزيمة (١١٠١)، والبيهقي ٣٦/٣ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣/٤ عن عفان، عن ملازم بن عمرو، عن عبدالله بن بدر، عن سراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، به.

وأخرجه الطيالسي (١٠٩٥)، والطبراني (٨٢٤٧) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.

هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ المَلَكِ القُدُّوسِ ِ ثَلاثَ مِراتٍ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبيدة: اسمه عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي.

وأخرجه النسائي ٣٤٤/٣ في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٤٦)، والنسائي ٣٧٥/٣ و٢٣٥ – ٢٣٦ في قيام الليل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، و٥٤٠ باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، والبيهقي ٣٩/٣ و٤٠ و٤٠ لاء، والبغوي (٩٧٢) من طرق عن سعيد بن عبدالرحمن، به. انظر الحديث (٢٤٣٦).

### ۱۹ ـ با*ب* النوافـــل

## ذِكرُ بناءِ اللَّه جَلَّ وعلا بيتاً في الجَنَّةِ لِمَنْ صلَّى في البَومِ واللَّيْلَةِ اثنتي عشرة ركعةً سوى الفريضةِ

٢٤٥١ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِي، حدثنا محمد بنُ كثيرِ العَبْدِي، حدثنا شعبةُ، عن النُّعمانِ بن سالم، عن عمرو بنِ أوسٍ، عن عَنْبَسَةَ بنِ أبي سفيان

عن أُمِّ حبيبةَ قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما مِنْ رَجُل يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الفريضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بيتاً في الحنة»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد ٢٧٢٦، والدارمي ٣٣٥/١، ومسلم (٧٢٨) وما المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، والطيالسي (١٠٩١)، وأبوعوانة ٢٦١/٢ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/٢٦، ومسلم (٧٢٨) (١٠١) و(١٠١)، وأبو داود (١٠٠) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وابن خزيمة (١١٨٥) و(١١٨٦) و (١١٨٧)، وأبو عوانة ٢٦١/٢ ــ ٢٦٢ من طريق داود بن أبى هند، عن النعمان بن سالم، به

### ذِكرُ وصفِ الرَّكعاتِ التي يبني اللَّه عزَّ وجَلَّ لمن يَرْكَعُ بها بيتاً في الجنة

٢٤٥٢ - أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا الربيعُ بن سليمان، حدثنا شُعَيْبُ بنُ الليث بنِ سعد، حدثنا الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ عجلان، عن أبي إسحاق الهَمْدَاني، عن عمروبنِ أوس الثقفي، عن عنبسة بن أبي سفيان

عن أحته أُمِّ حبيبة، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ صلَّى فِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي اليومِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بِيتاً فِي الجنةِ: أربعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وركعتين بعد الظهر(١)، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ، وركعتيْنِ قَبْلَ الضَّبْحِ »(١).

<sup>=</sup> وأحرجه أحمد ٢٦٦٦ ـ ٢٢٧، والنسائي ٢٦١٣ ـ ٢٦٦، والنسائي ٢٦٢ ـ ٢٦١، والم و٢٦٢ و ٢٦٣، وابن ماجه (١١٤١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، من طرق عن عنبسة، به.

<sup>(</sup>١) قوله «وركعتين بعد الظهر» سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبدالله السبيعي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١١٨٨). وأخرجه الحاكم ٢١١/١، وعنه البيهقي ٢/٣٤٢ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً الحاكم ٣١١/١، وعنه البيهقي ٧٣/٢ من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٦٢/٣ في قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، من طريق الربيع بن سليمان، عن أبى الأسود، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، به.

### ذِكرُ دعاءِ النبيِّ ﷺ بالرحمة لِمَنْ صلَّى قبل العَصْرِ أربعاً

۲٤٥٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجَبَّار، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرَقِي، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مِهران، حدثني جَدِّي أبو المثنى

عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَءَاً صَلَّى قَبْلَ العِصر أربعاً»(١).

وأخرجه الترمذي (٤١٥) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، ومن طريقه البغوي (٨٦٦) عن محمود بن غيلان، عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، ولكن قال «ركعتين بعد العشاء» ولم يذكر «ركعتين قبل العصر». وقال الترمذي بإثره: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح.

وله شاهد من حديث عائشة عنـد الترمـذي (٤١٤)، والنسائي ٣٦٠/٣ و٢٦١، وابن ماجه (١١٤٠)، وسنده حسن.

(۱) إسناده حسن. محمد بن مهران. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وذكره المؤلف في «الثقات» ۷/۱۷۳ وقال: كان يخطىء، وجده أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره المؤلف في «الثقات» ۲۹۲/۷، وباقي رجاله ثقات.

والحديث في «مسند الطيالسي» (١٩٣٦) عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر.. ومن طريقه بهذا السند أخرجه البيهقي ٢/٣٧٢.

وأخرجه أبو داود (١٢٧١) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، =

قال أبو حاتِم: أبو المثنى هـٰذا: اسمه مُسْلِمُ بنُ المثنى مِن ثقات أهلِ الكُوفة. وقوله ﷺ: «أربعاً» أراد به بتسلمتين، لأن في خبرِ يعلى بنِ عطاء، عن علي بنِ عبدالله الأزدي، عن ابنِ عمر قال: قال النبي ﷺ: «صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَثْمَى مُثْنَى»(١).

### ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرءِ المواظبةُ على الرَّكَعَات المعلومةِ من النوافلِ قَبْلَ الفرائِض وبعدَها

٢٤٥٤ \_ أخبرنا أبو خليفة الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَرَّهَدٍ، عن يزيد بن زُرَيْعٍ، قال: حدثنا أيوب، عن نافعٍ

عن ابنِ عُمَرَ قال: صليتُ مَعْ رسولِ اللَّهِ ﷺ وكانَ يُصَلِّي ركعتينِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ها، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ.

وأخبرتني حفصةُ أنه كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حين

<sup>=</sup> والترمذي (٤٣٠) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وحسنه، والبغوي (٨٩٣)، والبيهقي ٤٧٣/٢ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد، عن أبى داود، بإسناد المؤلف.

وأخرجه أحمد ۱۱۷/۲، وابن خزيمة (۱۱۹۳) من طريق أبي داود الطيالسي، به.

<sup>(</sup>۱) سيرد هذا الحديث عند المؤلف (٢٤٨٢) و (٢٤٨٣)، فانظر تخريجه والكلام عليه هناك.

يُنادِي المنادِي لِصلاة الصَّبْحِ وكانت ساعة لا يَدْخُلُ عليه فِيهَا أَحَدُّل).

### ذِكرُ الأمرِ للمرء أن يركع ركعتين قبل كُلِّ صلاةِ فريضةٍ يريد أداءَها

٧٤٥٠ \_ أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عمرو الغزيُّ

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّد بن مسرهد لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٨١١)، وأحمد ٢/٢، والبخاري (١١٨٠) في الصلاة: في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي (٤٢٥) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، و (٤٣٢) و (٤٣٣) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وفي «الشمائل» (٢٧٧)، وابن خزيمة (١١٩٧)، والبيهقي ٢/١٧، والبغوي (٨٦٧) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد طوله بعضهم واختصره بعضهم.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٦٦/١ عن نافع، عن ابن عمر.. فذكره، وقال فيه «وركعتين بعد الجمعة» ولم يذكر ركعتي الفجر.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٣٢، والبخاري (٩٣٧) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وأبو داود (١٢٥٢) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي ١١٩/٢ في الإمامة: باب الصلاة بعد الظهر، والبغوي (٨٦٨). وأخرجه من طريقه مسلم (٨٨٢) (٧١) بذكر الجمعة فقط.

وأخرجه البخاري (١١٧٧) في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (٧٢٩) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبوعوانة ٢٦٣/٢، والبيهقي ٢١١٧٤ من طريقين عن عبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، بنحو حديث مالك. زاد البخاري: وحدثتني أختي حفصة... فذكر الركعتين قبل الفجر. وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (٢٤٧٣).

قال: حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ القُرَشِيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مهاجر، عن ثابتِ بنِ عجلان، عن سُلَيْم ِ بنِ عامرٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ»(١).

### ذِكرُ استحبابِ المسارعةِ إلى الركعتين قبلَ الفَجْرِ اقتداءً بالمصطفى على

٢٤٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرقيُّ، حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريحٍ، أخبرني عطاء، عن عُبيْدِ بنِ عُميرٍ

عن عَائشة أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ على شيءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. وسيعيده المؤلف برقم (٢٤٨٨).

وأخرجه الدارقطني ٢٦٧/١ من طريق عثمان بن سعيد القرشي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٤/٢ من طريق سويد بن عبدالعزيز، عن ثابت بن عجلان، به. وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٣١/٢ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو ضعيف.

وفي الباب عن عبدالله بن مغفل، وقد تقدم عند المؤلف برقم (١٥٦٠)، ولفظه «بين كل أذانين صلاة...» وهو شاهد قوي لحديث الباب.

النَّوافِلِ أَشدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ على الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (١). [٢:١] فَرْكُ البيانِ بأن مسارعته ﷺ إلى الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْرِ كان أكثر من مسارعته إلى الغنيمَةِ التي يغنمها

۲٤٥٧ \_ أخبرنا عِمرانُ بن موسى السّختياني، حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا حَفْصُ بنُ غياث، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاء، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ

عن عائشة قالت: ما رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُسْرِعُ إلى شيءٍ من النَّوافلِ أَسْرَعَ منهُ إلى الركعتين قَبْلَ الصَّبْحِ ولا إلى غَنيمةٍ يَغْتَنِمُهَا(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. عطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱۹) وفي سنده ليعقوب الدورقي متابعان آخران. وأخرجه النسائي في الصلاة كما في «التحفة» ٤٨٤/١١ عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١١٦٩) في التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (٧٢٤) (٩٤) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (١٢٥٤) في الصلاة: باب ركعتي الفجر، والبيهقي / ٤٧٠ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه البيهقي ٢/٤٧٠، والبغوي (٨٨٠) من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده، والحديث (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۰/۲ – ۲٤۱، ومسلم (۷۲٤) (۹۵)، وابن خزيمة (۱۱۰۸) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

### ذِكرُ الترغيب في رَكْعَتَي الفَجْرِ مَعَ البيانِ بأنها خيرٌ مِن الدنيا وما فيها

٣٤٥٨ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهْلُولٍ، حدثنا يحيى القطانُ، حدثنا سليمانُ التيميُّ، وسعيدُ بن أبي عَروبة، عن قتادةً، عن زُرَارَةَ بنِ أوفى، عن سَعْدِ بنِ هشام

عَنْ عائِشَةَ أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «الرَّكْعَتَانِ<sup>(۱)</sup> قَبْلَ الفجرِ أَحَبُّ إليَّ مِنَ الدُّنيا وما فيها»<sup>(۲)</sup>.

### ذِكرُ ما كان يقرأ به ﷺ في الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْرِ

٧٤٥٩ ـ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عمرو بنُ محمد النَّاقِدِ، حدثنا

وأخرجه أحمد ٢/٠٥ ــ ٥١، ومسلم (٧٢٥) (٩٧) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والبيهقي ٤٧٠/٢ من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١١٠٧).

وأخرجه أحمد ١٤٩/٦ و٢٦٥، والنسائي ٢٥٢/٣ في قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وأبو عوانة ٢٧٣/٢ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١١٠٧)، والحاكم ٢٠٦/١ ـ ٣٠٦/١.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤١/٢، ومسلم (٧٢٥) (٩٦)، والترمذي (٤١٦) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، والطيالسي (١٤٩٨)، والبيهقي ٢٠/٧٤، والبغوي (٨٨١) من طريقين عن قتادة، به. ولفظه عند الطيالسي «أحب إلى من حمر النعم».

<sup>(</sup>١) في الأصل و «التقاسيم» ١/٨٩: الركعتين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. إسحاق بن بهلول: هو الأنباري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ١١٩/٨ ـ ١٢٠، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن مُجَاهِدٍ

عن ابن عمر قال: رَمَقْتُ النبيَّ ﷺ شهراً، فكانَ يَقرأ في الركعتينِ قَبْلُ الفجرِ بِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الركعتينِ قَبْلُ الفجرِ بِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الركعتينِ قَبْلُ الفجرِ إِ . ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الركعتينِ قَبْلُ الفجرِ إِ . ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الركعتينِ قَبْلُ الفجرِ اللهِ اللهُ الله

قال أبو حاتم: سَمِعَ أبو أحمد الزبيريُّ محمدُ بنُ عبداللَّه الأسدي هذا الخَبر، عن الثوريِّ، وإسرائيل، وشريك، عن

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمر الأسدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد ٢/٤٢، والترمذي (٤١٧) في الصلاة: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر، وابن ماجه (١١٤٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن أبي أحمد الزبيرى، به.

وأخرجه النسائي ٢/١٧٠ في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من طريق عماربن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. زاد فيه أنه كان يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٧٩٠)، وعنه أحمد ٣٥/٢ عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد ٢٤/٢ و٥٥ و٩٥ و٩٩، وابن أبي شيبة ٢٤٢/٢، والطبراني (١٣٥٢٨) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في الطبراني (١٣١٢٣) من حديث سالم عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٧٢٦)، وأبي داود (١٢٥٦)، والنسائي ٢/١٥٥ ــ ١٥٦، وابن ماجة (١١٤٨).

أبي إسحاق، فمرةً كان يُحَدِّثُ به عن هذا، وأخرى عن ذاك، وتارةً عن ذا(١).

### ذِكرُ إثباتِ الإِيمانِ لمن قرأ سورةَ الإِخلاص في رُكعتي الفجر

بغداد، الحبرنا أحمدُ بن الحسن بن عبدالجَبَّار الصوفي ببغداد، حدثنا يحيى بنُ عَبْدِاللَّه بنِ يزيد بن عبداللَّه بن أنيس الأنصاري قال: سمعتُ طلحةَ بنَ خِراشٍ يُحَدِّثُ

عن جابر بنِ عبداللَّه أن رجلًا قام فركع رَكْعَتَى الفجرِ، فقرأ في الركعةِ الأُولى ﴿قُلْ الْحَافِرُونَ ﴾ حتى انقضتِ السورةُ، فقال النبيُّ ﷺ: «هذا عَبْدُ عَرَفَ رَبَّهُ» وقرأ في الآخرةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ حتى انقضتِ

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي بإثر هذا الحديث (٤١٧) بعد أن أورده من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق . . : حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديثأبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد، عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً.

وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه فقال: كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد، وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معاً عن أبي إسحاق ما رواه الثقات، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضاً كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يرو لنا عنهم.

السورةُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «هـٰذا عَبْدُ آمَنَ بِرَبِّهِ». فقـال طلحـة: فأنـا أَستحِبُ أَن أقرأ بهـاتين السـورتينِ في هَـاتَيْنِ الرَّكعتينِ (١).

### ذِكرُ الحثّ على القراءة في رَكعتَي الفجر بسورة الإخلاص

٧٤٦١ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشِعٍ، حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا يزيدُ بنُ هَارُونَ، عن سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، عن عبدِاللَّهِ بنِ شَعِيتٍ الجُرَيْرِيِّ، عن عبدِاللَّهِ بنِ شَعِيتٍ

عن عائشة قالت: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقول: «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُما، تُقرآنِ في الركعتينِ قَبْلَ الفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يزيد بن هارون سمع من سعيد الجريري بعد الاختلاط، وأخرجه ابن خزيمة (١١١٤) عن بندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الجريري، بهذا الإسناد. وإسحاق بن يوسف الأزرق سمع من الجريري بعد الاختلاط أيضاً. ويتقوى بحديث ابن عمر وجابر السابقين.

وأخرجه أحمد ٢٣٩/٦، وابن ماجه (١١٥٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طريق يزيد بن هارون، به. وقوى إسناده الحافظ في «الفتح» ٤٧/٣.

### ذِكرُ ما يُستحَبُّ للمرء أن تكونَ ركعتا الفجر منه في أوَّل ِ انفجارِ الصبح

۲٤٦٢ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمود بن سُليمان (١) السَّعدي بمرو، قال: حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ العَدَنيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينار، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه

عن حفصة أن النبيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي ركعتي الفجرِ إذا أضاءَ الفجرُ (٢).

### ذِكرُ تَعاهُد المصطفى ﷺ على ركعتى الفَجْر

٧٤٦٣ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا عليُّ بنُ المديني، قال:

وأخرجه الدارمي ٣٣٧/١، ومسلم (٧٢٣) (٨٩) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي ٢٥٢/٣ في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و٢٥٦ باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (١١٤٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ۱۱/۲ عن سفيان، به \_ إلا أنه جعله من مسند ابن عمر.

وأخرجه عبـدالرزاق (٤٧٧١)، ومن طريقه النسـائي ٢٥٦/٣، وأبوعوانة ٢٧٤/٢ عن معمر، عن الزهري، به نحوه.

وأخرجه البخاري (٦١٨) و (١١٧٣) و (١١٨١)، ومسلم (٧٢٣)، و النسائي ٢٥٢/٣ و٢٥٥ و٢٥٥ من طريق نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، بنحوه.

<sup>(</sup>١) «سليمان» لم يرد في الأصل، وأثبته من «التقاسيم» ٥/لوحة ٢١٧.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا ابنُ جريجٍ، قال: أخبرني عطاءً، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ

عن عائشة أن رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَكُنْ على شيءٍ مِن النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً منهُ على الركعتين قَبْلَ الصُّبْحِ (١). [٥:١]

#### ذِكرُ تخفيفِ المصطفى عِنْ رَكعتي الفجر

٢٤٦٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن هِشام بنِ عُروة، عن أبيهِ

عن عائشةَ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَني الفَجْرِ(٢).

[A:0]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم برقم (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٤٤/٣ من طريق إبراهيم بن أبي طالب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٠٤/٦، ومسلم (٧٢٤) (٩٠)، والبيهقي ٣/٤٤ من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به بأطول مما هنا، لم يذكرا فيه سفيان بين وكيع وهشام. وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الأولى: وكذا رواه أحمد بن سلمة وأبو العباس السراج عن إسحاق، ورواية غيره «عن وكيع عن هشام» أصح، والله أعلم.

وأخرجه مالك ١٢١/١ عن هشام، به نحوه. ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٧٠) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (١٣٣٩) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والطحاوي ٢٨٣/١.

وأخرجه مسلم (۷۲٤) (۹۰) من طرق عن هشام، به. وانظر ما بعده.

## ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أن يُخَفِّفَ ركعتي الفَجْر إذا أرادهما

۳٤٦٥ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، ويزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بن سعيد، عَنْ محمدِ بن عبدالرحمان، عن عمرة

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا صَلَّى رَكْعَتَى الفَجْرِ خَفَّفَهُمَا حَتَّى يَقَعَ في نفسي أنه لَمْ يَقْرَأُ بفاتِحَةِ الكِتَابِ(١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن عبدالرحمن: هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة.

وأخرجه أحمد ٦/٥٣٦، وابن أبي شيبة ٢٤٤/٦، والبيهقي ٣٣/٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١٨١)، وأحمد ١٦٤/٦، ١٦٥ و١٨٦، وأبو والبخاري (١١٧١) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (١٢٥٥) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي ١٩٥٧ في الافتتاح: باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي ٢٩٧٧، والبيهقي ٢٣٣٤، والبغوي (٨٨٢) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (١١١٣).

وأخرجه الطيالسي (١٥٨١)، والبخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤) (٩٣)، والطحاوي ٢٩٧/١ من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبدالرحمن، به. وانظر ما بعده.

وقال الحافظ في «الفتح» ٤٧/٣: قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

#### ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء التخفيفُ في ركعتي الفجــرِ إذا ركعهما

٢٤٦٦ أخبرنا أبو عَرُوبَةَ، قال: حدثنا يحيى بنُ حكيم، قال: عَبْدُالوهَّاب، قال: حدثني محمدُ بنُ عبدالرحمن، أنه سَمِعَ عمرة تُحَدِّثُ

عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ لَيُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِي لَأَقُولُ هَلْ قرأ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ؟ (١). [٥:٤]

ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ الاضطِّجَاعُ على الأيمَنِ من شِقِّه بَعْدَ ركعتي الفَجْرِ

٧٤٦٧ \_ أخبرنا محمدُ بن عُبيداللَّه بن الفضل الكَلاعِي بحمص، قال: حدثنا عمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شُعَيْبُ بن أبي حمزة، قال: قال محمد: أخبرني عُروةُ بن الزبير

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. يحيى بن حكيم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبدالوهاب: هو ابن عبدالمجيد الثقفي، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد حجبه أهله فلم يروِ في الاختلاط شيئاً. انظر «الميزان» ٢/١٨٦، و «الضعفاء» ٧٥/٧ للعقيلي.

وأخرجه مسلم (٧٢٤) (٩٢)، والبيهقي ٣/٣ من طريق محمد بن المثنى، عن عبدالوهاب الثقفي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١١١٣)، وانظر ما قبله.

أن عائشة قالت: كانَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ اللَّهِ عَلَيْ إذا سَكَتَ المُؤَدِّنُ بِالأَوَّلِ (١) مِن صلاةِ الفجرِ، قامَ فركعَ ركعتين خفيفتين قبلَ صلاةِ الفجرِ بعدَ أن يَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، ثم اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمن حتى يَأْتِيهُ المُؤذِّنُ للإقامة (٢).

(٢) إسناده صحيح. عمروبن عثمان: صدوق، وهو عمروبن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، وأبوه ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد: هو محمد بن عبدالرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة.

وأخرجه البخاري (١١٦٠) في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، عن عبدالله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود \_ وهو محمد يتيم عروة \_ به مختصراً.

وأخرجه مالك ١٢٠/١، والدارمي ٢٣٧/١ و٢٤١، والبخاري (٢٢٦) في الأذان: باب من انتظر الإقامة، و (٩٩٤) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (١١٣٣) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، و (٢٣١٠) في الدعوات: باب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم (٧٣٦) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي ٣٢٥٠ – ٣٥٣ في قيام الليل: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأبو داود (١٣٣٥) و (١٣٣١) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي و (٢٣٦) و (١٣٣٧) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي «الشمائل» (٢٦٨)، والبيهقي ٣٤٤٠، والبغوي (٨٨٥) من طرق عن الزهرى، عن عروة، به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل «الأول»، والمثبت من «التقاسيم» ٢١٨/٥، والباء بمعنى «عن» أي: عن الأول، والمراد بالأول: الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وفي «البخاري»: «سكت المؤذن بالأولى»، وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة، أو لأنه أراد المناداة، أو الدعوة التامة.

#### ذِكرُ الأمرِ بالاضطجاع ِ بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة

٧٤٦٨ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، حدثنا بِشْرُ بنُ معاذٍ العَقَدِي، حدثنا عَبْدُالواحد بن زياد، حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا صلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي ِ الفَجْرِ، فَلْيَضطَجِعْ على يمينِهِ».

فقال له مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟! قال: لا، قال: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة، قال: فقيلَ لابنِ عمر: هل تُنْكِرُ شيئاً مما يَقُولُ؟ قال: لا، ولكنه أكثر(١) وَجَبُنّا، فَبَلَغَ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن حفظتُ شيئاً ونَسُوا(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «التقاسيم» ١/٥١٣، وفي «موارد الظمآن» (٦١٢): اجترأ والاجتراء: الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي، ذكره المؤلف في «الثقات» ١٤٤/٨، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١١٢٠)، والترمذي (٤٢٠) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (٨٨٧) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد. أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة.

وأخرجه أحمد ٤١٥/٢، وأبو داود (١٢٦١) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي ٣/٥٥ من طريق عبدالواحد بن زياد، به \_ اختصره أحمد، وطوله أبو داود.

#### ذِكرُ الزجر عن أن يُصلِّيَ المرءُ رَكعتي الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ

٧٤٦٩ - أخبرنا علي بن حمدون بن هشام، قال: حدثنا أحمدُ بنُ سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عامر الخَزَّازُ، عمر قال: حدثنا أبو عامر الخَزَّازُ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَة

عن ابنِ عباس قال: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصَّبْحِ، فَقُمْتُ لَأُصلي الركعتين، فأَخَذَ بيدي النبيّ ﷺ وقال: «أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَربعاً!»(١).

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبدالله بن عبيدالله التيمي المدنى.

وأخرجه أحمد ٢٣٨/١، وابن خزيمة (١١٢٤)، والطبراني (١١٢٢)، والحاكم ٣٠٧/١، والبيهقي ٤٨٢/٢ من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه البزار (١٨٥) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/٥٧: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات.

#### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن على الداخلِ المسجدَ بعدَ أَن أُقِيمَتْ صلاةُ الغَداةِ أَن يبدأ بركعتي الفَجرِ وإن فاتته ركعةً واحدة مِنْ فرضه

ابنُ عُلَيَّةً، عن أيوبَ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ ابنُ عُلَيَّةً، عن أيوبَ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاَةَ إلا المَكْتُوبَةَ»(١).

# ذِكرُ الإِباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ ولم يُصَلِّ ركعتي الفَجْرِ أن يُصَلِّيها في عَقِبِ صلاةِ الغَدَاةِ

بطرسُوس، ومحمدُ بن المنذر، ومحمد بن إبراهيم الخولانيُّ المصريُّ بطرسُوس، ومحمدُ بن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، قالوا: أخبرنا الربيعُ بنُ سليمان، قال: حدثنا أسدُ بن موسى، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبيه

عن جَدِّه قيس بن قَهْدٍ: أنه صلَّى مَعَ رسول اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ ولم يَكُنْ رَكَعَ رَكعتي الفجرِ، فلما سَلَّمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي. وقد تقدم تخريجه برقم (٢١٩٤).

سلَّم مَعَهُ، ثم قامَ فَرَكَعَ رَكعتي الفجرِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِليهِ، فَلَمْ يُنْكِر ذلكَ عليهِ(١).

(۱) رجاله ثقات غير والد يحيى سعيد بن قيس، فلم يوثقه غير المؤلف ۱/۱۵ وترجم له البخاري في «التاريخ» ۱/۵۰»، وابن أبي حاتم ۱/۵۰ - ۵۰، فلم يـذكر فيـه جـرحـاً ولا تعـديـلاً، وقيس بن فهـد: هو قيس بن عمرو.

وأخرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» ٣٤٥/٣ من طريق أسد بن موسى بهذا الإسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولاً، وقال غيره «عن الليث عن يحيى»: إن حديثه مرسل.

وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١١١٦) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٢٧٤/١ ـ ٢٧٥، وعنه البيهقي ٤٨٣/٢ عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، به. وقد صححه الحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيداً والد يحيى لم يخرجا له ولا أحدُهما.

وأخرجه أحمد ٥/٧٤٤، وأبو داود (١٢٦٧)، وابن ماجه (١١٥٤)، والحاكم ٢/٧٥٠، والبيهقي ٢/٣٨٤ من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، وصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الترمذي (٤٢٢) من طريق عبدالعزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: «مهلا يا قيس، أصلاتان معاً؟» قلت: يا رسول الله إنما لم أكن ركعت ركعتي =

# ذِكرُ الأمرِ لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ طلوع ِ الشَّمْس ِ

٢٤٧٢ أخبرنا أحمدُ بن يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، حدثنا عبدُ القدوسِ بنُ محمدٍ الحَبْحَابِي، حدثنا عمرو بنُ عاصِمٍ، حدثنا هَمَّام، حدثنا قتادة، عن النَّصْرِ بنِ أنس، عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ

عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الفَجْرِ فليُصَلِّيهِ مَا (١) إذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (٢). [٧٨:١]

الفجر، قال: «فلا إذن»، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال ابن عيينة: سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد... وليس إسناد هذا الحديث بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وقال أبو داود بعد روايته: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.

قلت: في «المصنف» لعبدالرزاق (٤٠١٦) عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد يحدث عن جده. . .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «التقاسيم»، والجادة حذف الياء.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيدالله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري الحافظ. وأخرجه ابن خزيمة (١١١٧) عن عبدالقدوس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٤٢٣) في الصلاة: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (١١١٧)، والحاكم ٢٧٤/١، والبيهقي ٢/٤٨٤، والدارقطني ٢/٣٨١ – ٣٨٣ من طرق عن عمرو بن عاصم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم «من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها».

# ذِكرُ مَا يُصلي المرءُ قَبْلَ الظهر مِـن التطـوع

٣٤٧٣ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُالرزاقِ، قال: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن سالم

عن أبيه قال: حَفِظْتُ عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ.

قال ابن عمر: وأخبرتني حفصة أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يركعُ ركعتين قَبْلَ الفجرِ وذلِكَ بَعْدَما يَطْلُعُ الفَجْرُ(١). [٥:٤٣]

ذِكرُ الإِباحَةِ للمرء أن يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ

٢٤٧٤ \_ أخبرنا شبابُ بنُ صالح، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بقية،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي السري صدوق له أوهام، وإسناده من عبدالرزاق صحيح على شرطهما. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٤٨١٢)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٤٣٤) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحميدي (٦٧٤)، وابن خزيمة (١١٩٨) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (١١٦٥) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من طريق عُقيل، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. زاد البخاري والحميدي في روايتهما «وركعتين بعد الجمعة»، ولم يذكر البخاري في روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (٢٤٥٤).

قال: حدثنا خالد، عن خالد، عن عبدالله بن شقيق قال:

سألت عائشة عن صلاة رسول الله على فقالت: كان يُصلي قبل الظهر أربعاً، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبالليل تسع ركعات. قلت: قائماً أو قاعداً؟ قالت: كان يُصلي ليلاً طويلاً قاعداً، وليلاً طويلاً قائماً. قلت: كيف يصنع إذا كان قائماً، وكيف كان يَصنعُ إذا كان قاعداً؟ قالت: كان إذا قرأ قائماً، ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً، ركع قاعداً(١).

ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان يُصَلِّي الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ لا في المسجدِ

٧٤٧٠ \_ أخبرنا محمدٌ بنُ على الصَّيرفي قال: حدثنا أبو كامل

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران البصري الحدّاء.

وأخرجه أحمد ٦/٠٣، ومسلم (٧٣٠) (١٠٥) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والترمذي (٣٧٥) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، و (٤٣٦) باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داود (١٢٥١) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على معض.

وأخرجه ٢/ ٢٣٩، ومسلم (٧٣٠)، والنسائي ٢٢٠/٣ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً، وابن ماجه (١٢٢٨) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعداً، من طرق عن عبدالله بن شقيق، به مختصراً وانظر ما بعده و (٢٦٣١).

الجَحْدَرِي قال: حدثنا يزيدُ بن زُريع قال: حدثنا خالد الحدَّاء، عن عبدِاللَّه بن شقيق قال:

سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقالتْ: كانَ يُصلي أربعاً قبلَ الظهرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصلي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصلي رَكعتين، ثُمَّ يحرجُ إلى المغرب، ثُمَّ يرجِعُ فيصلي رَكعتين، ثم يخرجُ إلى العشاءِ، ثم يَرْجِعُ فَيُصلِّي رَكعتين، ثم يُصلِّي مِنَ يخرجُ إلى العشاءِ، ثم يَرْجِعُ فَيُصلِّي رَكعتينِ، ثم يُصلِّي مِنَ الليلِ تسعاً. قال: فقلتُ: قاعداً أو قائماً؟ قالتْ: يُصلِّي ليلاً طويلاً قائماً. قلتُ: فإذا قرأ قائماً؟ قالتْ: إذا قرأ قائماً ركع طويلاً قائماً، وإذا قرأ قاعداً، رَكَعَ قاعداً، ثم يُصلِّي قبلَ الفجرِ ركعتين (۱).

٧٤٧٦ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: أخبرنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرَّهَد، قال: حدثنا إسماعيلُ قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع ِ قال:

كَانَ ابنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمْعَةِ ويُصَلِّي بَعْدَها وَرُصَلِّي بَعْدَها وَرُحَدِّثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلكَ (٢).

[40:0]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.

وأخرجه أبو داود (١٢٥١)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» الخرجه أبو داود (١٢٥١)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية. وأخرجه أبو داود (١١٢٨) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طريقه البيهقي ٣٤٠/٣ عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وصححه

# ذِكرُ الأمرِ بالشيءِ الَّذي يُخالِفُ في الظاهِرِ الفَعْلَ السَّذي ذكرناه الفِعْلَ السَّذي ذكرناه

٢٤٧٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن قَحْطَبَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ موسى، قال: حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: حدثني أبي، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذا صلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ (١) بَعْدَها أَرْبَعاً» (٢).

#### ذِكرُ الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصلى بعدها أربعاً

٣٤٧٨ – أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوَانَة، عن سُهيل بن أبى صالح، عن أبيه

وأخرجه عبدالرزاق (٥٥٢٦)، وأحمد ٣٥/٢ عن معمر، والنسائي ١١٣/٣ في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به نحوه.

وأخرجه أحمد ٧٥/٢ و٧٧ من طريق عبيدالله، عن نافع، به مختصراً. وانظر تخريج الحديث (٢٤٥٤).

وأخرجه أحمد ٢/ ٤٩٩، ومسلم (٨٨١) (٦٧) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (١١٣١) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، والنسائي ١١٣/٣ في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي ٣/ ٢٣٩ و ٢٤٠ من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> ابن خزیمة (۱۸۳٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فليصلى، بإثبات الياء، والجادة حذفها كما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «إذا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً»(١).

# ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ بالركعات التي وصفناها بَعْدَ الجُمُعَةِ أمرُ ندبٍ لا حتم

٢٤٧٩ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حَمَّادِ النَّرسِي، قال: حدثنا سُهَيْلُ بن أَلَّالَ بن أَلِيه صَالِحٍ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي ﷺ أنه قال: «إذا صَلَيْتَ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلِّ (٢) أربعاً »(٣).

قال وهيب: فقال عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر يَرُدُّ على سهيل: حدثني نافعٌ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فصلى، بإثبات الياء، والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٣/٤٥٠: واختلف أهل العلم فيه، مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعاً بين الحديثين.

# ذِكرُ خبرِ ثـانٍ يَدُلُّ عـلى أن الْأَمْرَ الذي وصفناه بالصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ إنَّما هو أمرُ استحبابِ لا أَمْرُ إيجابِ

٧٤٨٠ - أخبرنا المُفَضَّلُ بنُ محمد بن إبراهيم الجَندِي بمكة، قال: حدثنا عليُّ بنُ زيادٍ اللَّحْجِيُّ، قال: حدَّثنا أبوقُرَّة، عن سفيان، عن سُهَيْل ِ بنِ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُضلِّياً بَعْدَ الجَمْعةِ، فَلْيُصلِّ أربعاً»(١).

# ذِكرُ البَيَانِ بأنَّ الأمرَ بما وصفنا إنَّما هُوَ أمرُ ندبِ لا حتم

٢٤٨١ - أخبرنا سعيدُ بنُ عبد العزيز الحلبي بدمشق، حدثنا أبو نُعيم عُبَيْدُ بن هِشَام ، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن أبيه، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>۱) علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في «الثقات» ٤٨٠/٨، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه عبدالرزاق (٥٢٩)، والحميدي (٩٧٦)، والدارمي والدارمي مسلم (٨٨١) (٦٩)، والترمذي (٣٣٥) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي ٢١٣٣، والبيهقي ٢٤٠/٣، والبغوى (٨٧٩) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»(١).

ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ بأربع ِ ركعاتٍ في عَقِبِ صلاةِ الجُمُّعَةِ إنَّما أُمِرَ بذلك بتسلمتَيْن لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ

٧٤٨٢ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدثنا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ معاذ بنِ معاذ، حدَّثنا أبي، عن شعبة، عن يَعلى (٢) بن عطاء سمع علياً البارقيَّ

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنى مثنى »(٣).

وأخرجه أبو داود (١٢٩٥) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذي (٥٩٧) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي ٢٢٧/٣ في قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (١٣٢٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطني ١٧/١٤، والبيهقي ٢٧/٧٤ كلهم من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار.

وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في «سننه الكبرى»: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا =

<sup>(</sup>۱) عبيد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال أبوحاتم: صالح، وقال أبو داود: ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره لقّن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل و «التقاسيم» ١/٤٧٦ إلى: مُعلّى.

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد، إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار. على البارقي: هو على بن عبدالله الأزدي.

قال أبو حاتِم: والبارق: جبل أزد(١).

ذِكرُ الخبرِ الدَّالِ على أن أمرَ المصطفى ﷺ بالركعاتِ الأربعِ بَعْدَ الجمعة أراد به بتسليمتين لا بتسليمةٍ واحدةٍ

٣٤٨٣ أخبرنا أحمدُ بن يحيى بن زهير بِتُسْتَر، قال: حدثنا محمدُ بنُ الوليدِ البُسْرِي، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، عن شعبة، عن يعلى بنِ عطاء، عن عليِّ الأزدي

عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلاةُ الليلِ والنَّهَارِ مَثْنَى» (٢٠).

ذِكرُ البيانِ بأن صلاةَ المصطفى ﷺ الركعتينِ بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُن لِشيء لا يركعهما إلا فِيهِ

٢٤٨٤ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا عليُّ بن حُجْرِ السَّعدي،

فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة.

قال الزيلعي في «نصب الراية» ١٤٤/٢: والحديث في «الصحيحين» من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار.

وقال صاحب «التمهيد» ١٨٥/١٣: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث على الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعاً وعبدالله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه «والنهار».

وقال الدارقطني في «العلل»: ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في «الفتاوى»...، وانظر «تلخيص الحبير» ٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) في «الثقات» ٥/١٦٤: وبارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه.

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله.

قال: حدثنا عاصِمُ بن سُويد، عن محمدِ بنِ موسى بنِ الحارث، عن أبيه

عن جابر بنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: أتى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَكُمْ عمرو بنِ عوفٍ يَوْمَ الأربعاءِ، فقال: «لو أَنَّكُمْ إذا جِئْتُمْ عِيْدَكُمْ هاذا مَكَثْتُمْ حتَّى تسمعوا مِنْ قولِي» قالوا: نَعَمْ بآبائِنَا(۱) أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ وأُمهاتِنَا. قالَ: فلما حَضَرُوا الجُمُعَةَ، صلَّى بِهم رَسُولُ اللَّهِ وأُمهاتِنَا. قالَ: فلما حَضَرُوا الجُمُعَة، صلَّى بِهم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الجُمُعَة، ثم صلَّى ركعتينِ بَعْدَ الجمعة في المسجدِ، ولَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الجمعة يَوْمَ الجمعة رَكِعتين في المسجدِ، وكانَ يَنْصَرِفُ إلى بيتِهِ قبلَ ذلكَ اليَوْمِ (۲). [٥:٥٦]

#### ذِكرُ لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالماً مِنَ النَّاسِ أَنها . صَحِيحةٌ محفوظةٌ

م ٢٤٨٠ أخبرنا الحسينُ بنُ إسحاق الأصفَهاني بالكُرْج، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ الكِنديُّ، حدثنا ابنُ إدريس، عن (٣) سُهيل بنِ أبي صالح عن أبيه

عن أبي هُريرة قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلياً

<sup>(</sup>١) في الأصل: بأبينا، والمثبت من ابن خزيمة ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف ٣٩٧/٧ و٨٠٤٥، وعاصم بن سويد: هو ابن عامر بن جارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وذكره المؤلف في «الثقات». وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: بن.

بعدَ الجُمْعَةِ، فَلْيُصَلِّ أربعاً، فإنْ كانَ لَهُ شُغْلُ، فركعتين في المَسْجِدِ، ورَكْعَتَيْن في البَيْتِ»(١).

ذِكرُ البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي مِن قول ِ أبي صالح ٍ أدرجه ابنُ إدريس في الخبر

٢٤٨٦ أخبرنا أحمدُ بن علي بنِ المثنى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هُريرة قال: أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّي بعدَ الجمعةِ أربعاً. قالَ سهيلٌ: قالَ لي أبي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ في المسجدِ رَكْعَتَيْنِ، وفي المسجدِ رَكْعَتَيْنِ، وفي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ، 17:1]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/٢، وأحمد ٢٤٩/٢، ومسلم (٨٨١) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (١١٣٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي ٢٣٩/٢ من طرق عن عبدالله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وقوله «فإن كان له شغل. . . » هَذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (١١٣١) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

# ذِكــرُ وصفِ الموضعِ الَّذي تُؤَدَّى فيــه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعةِ

٢٤٨٧ – أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا أبي ذئبٍ، عن نَافِعٍ

عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يُصَلِّي الركعتين بَعْدَ المغرب، والركعتين بعدَ الجمعةِ إلاَّ في بيتِهِ (١). [٥:٨]

ذِكرُ الأمرِ للمرءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ يُرِيدُ أداءَها

۲٤۸۸ محمد بن عمرو الغزّي، قال: حدثنا محمد بن عمرو الغزّي، قال: حدثنا عُثْمَانُ بن سعيد القُرشي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن سُليم بن عَامِر

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في «الثقات»، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٦) عن ابن أبى ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٣٣٦/١ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبى ذئب، به ـ بقصة الركعتين بعد الجمعة.

وأخرجه الترمذي (٤٣٢) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به به بقصة ركعتي المغرب، و قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانظر تخريج الحديث (٢٤٧٦).

عن عَبْدِ اللَّه بنِ الزُّبيرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْروضَةٍ إِلَّا وبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ»(١).

#### ذِكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب

٣٤٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: سمعتُ عمرو بن عامر

عن أنس بنِ مالك قال: كانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَادِيَ يُصَلُّونَ، حتى يَخْرُجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عليهم وَهُمْ كذلك، يُصَلُّونَ الركعتيْنِ قَبْلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عليهم وَهُمْ كذلك، يُصَلُّونَ الركعتيْنِ قَبْلَ المغربِ، ولَمْ يَكُنْ بينَ الأذانِ والإقامةِ شيءٌ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. وهو مكرر (٧٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هـو الأنصاري الكوفي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١٢٨٨)، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئاً كثيراً.

وأخرجه البخاري (٦٢٥) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣/٢٨٠ عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الدارمي ٢/٣٣٦، والبخاري (٥٠٣) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي ٢٨/٢ ـ ٢٩ في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به.

وأخرجه مسلم (۸۳۷) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والبيهقي ٢/ ٤٧٥ من طريق عبدالعزيز بن صهيب، =

#### ذِكرُ الأمرِ للمرءِ أن يجعلَ نصيباً من صلاتِه لِبُيْتِه

• ٢٤٩٠ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمدُ بنُ خَازِم، حدثنا الأعمشُ، عن أبي سفيانَ

عن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا قَضى أَحَدَكُمُ الصَّلاةَ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً، فإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بيتِهِ الصَّلاةَ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً، فإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بيتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْراً»(١).

عن أنس نحوه.

وقوله «يبتدرون السواري» أي: يتسارعون إليها، والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، روى له البخاري مقروناً. محمد بن خازم: هو أبو معاوية الضرير.

وأخرجه أحمد ٣١٦/٣، ومسلم (٧٧٨) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والبيهقي ١٨٩/٢ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٢٠٦).

وأخرجه أحمد ٣١٦/٣، من طريق عبدالله بن نمير، وابن خزيمة (١٢٠٦) أيضاً من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان، شلاثتهم عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ٥٩/٣، وأبن ماجه (١٣٧٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة (١٢٠٦)، والبيهقي ١٨٩/٢ من طريق سفيان، عن جابر، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري. فجعله من مسند أبي سعيد.

وأخرجه أحمد ٥٩/٣ عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد.

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ المرءِ النَّوَافِلَ كُلَّها في بيته كان أَعْظَمَ لأِجْرِهِ

٢٤٩١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى بالمَوْصِلِ، حدثنا عَبْدُالأَعلى بنُ حَمَّاد، حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، حدثنا موسى بنُ عُقبة، عن سالم أبي النَّصْرِ، عن بُسْرِ بنِ سعيد

عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فيها لَيَالِيَ، فَصلَّى بصلاتِهِ أُناسٌ من أصحابِهِ، فلمَّا عَلِمَ بهم، جعلَ يَقْعُد، قال: فَخَرَجَ إليهم، فقالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذي رأيتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّها النَّاسُ في بيوتِكُمْ، فإنَّ أَفْضَلَ صَلاةِ المَرْءِ في بيتِهِ إلا المكْتُوبَةَ»(١). [٢:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. سالم أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيدالله التيمي.

وأخرجه أحمد ١٨٢/٥، والبخاري (٧٣١) في الأذان: باب صلاة الليل، و (٧٢٩٠) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (٧٨١) (٢١٤) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، ؛ والنسائي ١٩٧/٣ ــ ١٩٨ في قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (١٠٠٤)، والبيهقي ١٠٩/٣ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٨٤/٥ من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه أحمد ١٨٧/، والبخاري (٦١١٣) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (٤٥٠) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وابن خزيمة (١٢٠٣) من طريق عبدالله بن سعيد، عن سالم، به. وانظر «الفتح» ١٣/٣ – ١٤.

#### ِذِكرُ الأمرِ بالتنفُّلِ للمرءِ عندَ وجودِ النشاطِ وتَرْكِهِ عند عَدَمِــهِ

الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، حدثنا عبدُالعزيزِ بنُ صُهَيْبٍ

عن أنس بنِ مالكٍ، قال: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ ممدودٌ بين سَارِيَتَيْنِ، فقالَ: «ما هـٰذا؟» قالوا: لزَيْنَب(١) تُصلي، فإذا كَسِلَتْ أو فترتْ، أمسكتْ بِهِ، قالَ: «حُلُّوهُ» ثم قالَ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فإذا كَسِلَ أو فَتَرَ، فَلْيَقْعُدْ» (٢). [٧٨:١]

وأخرجه أحمد ١٠١/٣، ومسلم (٧٨٤) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (١٣١٢) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٧٠/١ من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود «هذه حمنة بنت جحش تصلى».

وأخرجه البخاري (١١٥٠) في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة، ومسلم (٧٨٤)، والنسائي ٢١٨/٣ ـ ٢١٩ في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (١٣٧١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٨، والبغوي (٩٤٢)، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (١٩٧)، من طريق عبدالوارث بن سعيد، عن عبدالعزيز بن صهيب، به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «التقاسيم» ١/١٥: «من هذا؟ قالوا: زينب...» ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (١١٨٠) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ الزَّجْرِ عن صلاةِ المرءِ النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه مخافة أن يَقُولَ ما لا يعلَمُ

٣٤٩٣ ـ حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيثمة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا حُمَيْدٌ

وأخرجه ابن خزيمة (١١٨١) والخطيب في «الأسماء المبهمة» (١٩٧) من طريق إبراهيم بن مستمر البصري، حدثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة، حدثنا شعبة، عن عبدالعزيز بن صهيب، به \_ غير أنه قال «قالوا: لميمونة بنت الحارث»، ومسلم بن يحيى لم أر من ترجمه.

قال الحافظ في «الفتح» ٣٦/٣ تعليقاً على قوله «قالوا: هذا حبل لزينب»: جزم كثير من الشراح تبعاً للخطيب في «مبهماته» بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحاً. ووقع في شرح الشيخ سراج اللدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أر في «مسنده» و «مصنفه» زيادة على قوله «قالوا: لزينب»... وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما «زينب ولم ينسبها، وقال عن آخر «حمنة بنت جحش» فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها لإحداهما، والأخرى المتعلقة به. قال: وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قبل، فعلى هذا فلحبل، لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في فالحبل لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في الحارث، وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسرها الحارث» وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى.

وفي «الفتح» أيضاً ٣٧/٣: وفيه من الفوائد الحثّ على الاقتصاد في العبادة، و النهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد.

عن أنس أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلاً (١) ممدوداً بينَ ساريتينِ، فقالَ: «ما هنذا؟» قالوا: فُلانَةٌ تُصلي، فإذَا أَعْيَتْ (٢)، تَعَلَّقَتْ بِهِ، فقالَ: رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لِتُصَلِّ ما عَقَلَتْ، فإذا خَشِيَتْ أن تُغْلَبَ، فَلْتَنَمْ »(٣).

# ذِكرُ الأخبارِ عن وَصْفِ صلاةِ المرءِ النافلَةِ في يومه وليلتِه

٢٤٩٤ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير بِتُسْتَرَ، حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الوليد البُسْرِيُّ، حدثنا غُنْدرُ، عن شُعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عليًّ الأزدِيِّ

عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلاَةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»(٤).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: رجلًا، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عيب ، والتصويب من «التقاسيم» ١٣٦/٢، وعند أحمد والخطيب والبيهقي: «غُلبت».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهو في «مسند أبي يعلى» ١٨٣/أ، ب.

وأخرجه البيهقي ٣/١٩ من طريق إبراهيم بن عبدالله السعدي، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٠٤/٣، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (١٩٧)، وأبو يعلى ١٨١/ب، و ١٨٣/أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية «هذه حمنة بنت جحش»، وانظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (٢٤٨٣).

#### ذِكرُ الزجرِ عن الجلوس للداخلِ المسجد قبل أن يُصَلِّي ركعتينِ

البراهيم بن فيل البالسِيُّ أحمد بنِ إبراهيم بن فيل البالسِيُّ عمرو بنِ أبو الطاهر، إمامُ مسجد الجامع بأنطاكية، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ العباس البَاهِلي، قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ عُمَارَةَ بنَ غَزِيَّة، عن يحيى بنِ سعيد الأنصارِيِّ، عن عامرِ بنِ عبداللَّه بنِ الزُّبيْر، عن عمرو بن سُلَيْم (١) الأنصاريِّ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عِن النبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم النبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ، فلا يَجْلِسْ فيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»(٢).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ١٠٧/٩، فقال: من أهل البصرة يروي عن ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبدالله القطان وغيره، كنيته أبو بكر، مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وترجمه الخطيب في «تاريخه» ١٣٧/٣، ونقل توثيقه عن عبدالرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (١٨٢٧) عن الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١٦٢/١، وأحمد ١٩٥/٥ و٢٩٦ و٣٠٣ و٣٠٥ و٣٠٥ و٣٠٥ و١٩١٠، وعبدالرزاق (١٦٧٣)، والحميدي (٢١١)، وابن أبي شيبة ١/٣٣٠، والدارمي ١/٣٢١ – ٣٢٤، والبخاري (٤٤٤) في الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و (١١٦٣) في التهجد: باب ما جاء في التبطوع مثنى مثنى، ومسلم (١١٦٧) (٢٩) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (٤٦٧) و (٤٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، =

# ذِكرُ الأمرِ للدَّاخِلِ المسجد أن يركعَ ركعتين

٧٤٩٦ أخبرنا محمدُ بن صالح بن ذَرِيح بِعُكْبَرَا، أخبرنا

والترمذي (٣١٦) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، والنسائي ٧/٣٥ في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه (١٠١٣) في إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (١٨٢٥) و (١٨٢٦) و (١٨٢٧) و (١٨٢٧)، والبيهقي ٣/٣٥، والبغوي (٤٨٠)، وأبو عوانة ١/٥١١ من طرق عن عامر بن عبدالله بن الزبير، به.

وأخرجه مسلم (۷۱٤) (۷۰)، وابن خزيمة (۱۸۲۹) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، وأبوعوانة ۱۸۱۱ ـ ٤١٦، من طريق عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمرو بن سليم، به. وانظر (۲٤۹۷) و (۲٤۹۸).

قال ابن خزيمة في «صحيحه» ٢٨٣/٢ بعد إيراده حديث أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبيدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلّا أن تطّوع»، فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض.

وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٥٣٧: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطّى «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت (القائل ابن حجر): هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

أحمدُ بنُ جوَّاسٍ الحنفي، حدثنا الأشجعيُّ، عن سفيان، عن مُحَارِبِ بنِ دثار

عن جابِرِ بنِ عبدِاللَّه قال: كانَ لي دَيْنُ على النبيِّ ﷺ، فقضاني، وزادني، فدخلتُ عليهِ للمَسْجِدَ، فقالَ لي: «صَلِّ رَكعتين»(١).

ذِكرُ البيانِ بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن يَجْلِسَ

٧٤٩٧ \_ أخبرنا الفضلُ، حدثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن عامرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، عن عمرو بنِ سُلَيْم ِ الزُّرَقِيِّ

عن أبي قتادة السُّلَمِيِّ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذا جَاءَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. الأشجعي: هو عبيدالله بن عبدالرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (٧١٥) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوًاس الحنفى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٤٣) في الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من سفر، و(٢٣٩٤) في الاستقراض: باب حسن القضاء، و (٣٠٨٧) في الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضاً (٢٦٠٤) في الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، و (٣٠٨٩) في الجهاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم ٣١٣٧٣ (١١٥) في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٦٦/٢ من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به نحوه.

وأخرجه البخاري (٢٠٩٧) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، بنحوه في خبر طويل.

أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (١). [٦٧:١] ذِكُرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ: فَلْيُصَلِّ سجدتَيْنِ أَرْد به ركعتَيْنِ أَرَاد به ركعتَيْنِ

۲٤٩٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي مَعْشَرٍ بِحرَّان، قال: حدثنا محمدُ بنُ الحارث الحَرَّاني، حدثنا محمدُ بنُ سلمة، عن أبي عبدِالرحيم، عن زيدِ بنِ أبي أنيسة، عن عامِر بنِ عبدِاللَّهِ بنِ الزبير، عن عمرو بن سُلَيْم الأنصاري

عن أبي قتادة قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «إذا دَخَلَ أَخَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»(٢). [٦٧:١]

ذِكرُ البيانِ بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتينِ عندَ دخولِه المسجد قَبْــلَ الجلوسِ والاستخبارِ

۲٤٩٩ أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، حدثنا همَّامٌ، عن ابن جُريجٍ، عن عامرِ بن عبداللَّه بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيْمٍ

عن أبي قتادةً، عن النبي ﷺ قال: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. وهو في «الموطأ» ١٦٢/١. وقد تقدم تخريجه برقم (٧٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. محمد بن الحارث الحراني: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو عبدالرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم. وقد تقدم تخريجه برقم (٢٤٩٥).

المَسْجِد، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أُو يَسْتَخْبِرَ»(١). [١:٦٧]

# ذِكرُ الأمرِ للدَّاخلِ المسجد يـومَ الجمعة ولكِّ الأمامُ يخطب أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ

• ٢٥٠٠ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا داود بنُ رُشَيْدٍ، حدثنا حفصُ بنُ غياث، عن الأعمش، عن أبى صالح

عن أبي هُرَيْرَةَ. وأبي سفيان، عن جابر، قالا: دَخَلَ سُلَيْكُ الغَطَفَانِي المَسْجِدَ والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فأمرهُ أن يُصَلِّي رَكْعَتَيْن (٢).

تفرد به حفص بن غياث وهو قاضي الكوفة. قاله الشيخُ . [٦٧:١]

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي سفيان \_ وهو طلحة بن نافع \_ فإن البخاري روى له مقروناً بغيره. وهو في «مسند أبي يعلى» ورقة ١٠٥/أ بنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ ورقة ١١٥/ب من طريق شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وأخرجه ابن ماجه (١١١٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، عن داود بن رشيد، به نحوه.

وأخرجه أبو داود (١١١٦) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، وابن أبي شيبة ١١٠/٢، وأبو يعلى (١١٩/أ)، والطحاوي ٢٥٥/١ من طرق عن حفص بن غياث. به نحوه، غير أن ابن أبي شيبة وأبا يعلى لم يذكرا في الرواية حديث أبي هريرة.

وأخرجه أبو يعِلى ١٠٧/أ من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وأخرجه أيضاً ١٠١/أ و ١٠٠/أ و ١٠٠/أ من طريق سفيان، و ١٠٨/أ من طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر. وفيها: دخل رجل... لم يسمه. وانظر (٢٥٠١) و (٢٥٠٢).

# ذِكرُ البَيَانِ بأنَّ الداخلَ المسجدَ والإِمامُ يَخْطُبُ إِنما أُمِرَ أن يركع ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ

المحمد بن عَمير بن جَوْصَا بدمشق، حدثنا أحمدُ بنُ عَمير بن جَوْصَا بدمشق، حدثنا أحمدُ بنُ يحيى الصَّوفي، حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدثنا داود الطَّائِيُّ، عَنِ الْعمشِ، عن أبي سفيان

عن جابرٍ قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَعْمَ الجُمْعَةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ»(١).

# ذِكرُ البيانِ بأن على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ ركعَتيْنِ، ويتجوَّزَ فيهما

عليُّ بنُ خَشْرَم ، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سُفيان عليُّ بنُ خَشْرَم ، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سُفيان

عن جابر قال: جاءَ سُلَيْكُ الغَطَفَانيُّ يَـوْمَ الجُمُعَةِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فقالَ لَهُ: «يا سُلَيْكُ، قُمْ فارْكَعْ ركعتَيْن، وتجوَّزْ فيهما»، ثُمَّ قالَ: «إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في «الثقات» ۸۰/۸، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم ۸۲/۲ توثيقه عن أبيه. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبدالرحمن الكوفي روى له الجماعة. وانظر ما بعده.

# والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»(١). [١٠٧:١]

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه مسلم (٥٧٥) (٥٩) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب، وابن خزيمة (١٨٣٥) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك مسلم، والبيهقي ٣/٤١٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٥٥١٤)، وأحمد ٣١٦/٣ ـ ٣١٧ و٣٨٩، والطحاوي ١٣/١ ـ ١٤ و١٤ والطحاوي ٢١٣/٢ ـ ١٤ و١٤ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ۲۹۷/۳، وأبو داود (۱۱۱۷)، والدارقطني ۱۳/۲ من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١٤٠/١، والطيالسي (١٦٩٥)، والدارمي ١٩٦٤/١، والبخاري (٩٣٠) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمرة أن يصلي ركعتين، و (١٦٦٦) في التهجد: باب والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (١١٦٦) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٨٧٥)، وأبو داود (١١١٥)، والترمذي (٥١٠) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي ١٠٣/١ في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجه والإمام يخطب، وابن المسجد والإمام يخطب، وابن ١١٥٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وابن ٢١٧١) في البحومة (١٨٣٢) و و المحادي ١٩٣٨، والبيهقي ١٩٣٨، والبيهقي ١٩٣٨، من طرق وابن الجارود (٢٩٣)، والبغوي (١٠٥١)، والدارقطني ٢١٤١ من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرجه الشافعي ١/٠١، ومسلم (٨٧٥) (٥٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٤٠/٢، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريقين عن أبى الزبير، عن جابر، به.

# ذكرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن هـٰذا الرجُلَ لـم تَفَتْهُ صلاةً أمره النبي ﷺ أن يقضيها كما زَعَم مَنْ حَرَّفَ الخبر عن جهته وتأوَّل له ما وصفت

٣٠٠٣ ـ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا يحيى القطّانُ، عن ابنِ عجلانَ، حدثني عِياض

عن أبي سعيد الخُدْري أنَّ رجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجمعةِ والنبيُّ على المِسْبَرِ، فَدَعَاهُ، فأمرهُ أن يُصَلِّيَ ركعتينِ، ثم دَخَلَ الجُمعة الثانية وهو على المنبرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرهُ أن يُصَلِّي رَكْعَتيْنِ، ثم دَخَلَ الجمعة الثالثة ورسولُ اللَّهِ على المنبرِ، فَدَعَاهُ فأمَرهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتيْنِ، ثم دَخَلَ الجمعة الثالثة ورسولُ اللَّهِ عَلَى المنبرِ، فَدَعَاهُ فأمَرهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتيْنِ (١).

٢٥٠٤ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن الحسن بن الشَّرقيِّ، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. عياض: هو عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي.

وأخرجه أحمد ٢٥/٣، والنسائي ٥٣/٥ في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردِّ عليه، والبيهقي ١٨١/٤ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وبأتم مما هنا.

وأخرجه الحميدي (٧٤١)، وأبوداود (١٦٧٥) في الزكاة: باب حث الرجل يخرج من ماله، والنسائي ١٠٦/٣ ـ ١٠٠ في الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي (٥١١) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والطحاوي ١٠٢٦ من طريقين عن محمد بن عجلان، به \_ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

حدثنا أحمدُ بنُ الأزهر، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاق قال: حدثنا أبي، عن مُجَاهِدٍ

عن جابر بنِ عَبْدِاللَّه قال: دَخَلَ سُلَيْكُ الغطفانيُّ المَسْجِدَ يَصْمُ الجُمُعَةِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فقالَ لَـهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ولا تَعُودَنَّ لمثل ِ هنذا» فَرَكَعَهُما ثُمَّ جَلَسَ (۱).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: قولُه ﷺ: «لا تعودَنَّ لِمثل هذا» أراد الإبطاءَ في المجيءِ إلى الجُمُعَةِ، لا الركعتينِ اللتيْنِ أُمر بهما، والدليلُ على صِحة هنذا خبرُ ابنِ عَجْلانَ الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له أنه أمره في الجُمُعَةِ الثانية أن يَرْكَعَ ركعتَيْنِ مثلَهُمَا.

۲٥٠٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة،
 قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ عجلانَ، قال: حدثنا عِياضُ بنُ
 عبدِاللَّه

عن أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ أن رجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجمعةِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ على المنبرِ، فدعاهُ، فأمرهُ أن يُصَلِّيَ ركعتينِ، ثُمَّ قالَ: «تَصَدَّقوا» فَتَصَدَّقوا، فأعطاهُ ﷺ ثوبينِ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. وأخرجه الدارقطني ١٦/٢ من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

مما تَصَدَّقُوا، وقالَ: «تَصَدَّقوا»، فألقى هُو أَحَدَ ثَوْبِيهِ، فَكَرِهَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ، وقالَ: «انظروا إلى هنذا، دَخَلَ المسجدَ بهيئة بَذَّة، فَرَجَوْتُ أَن تَفْطَنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقوا عليهِ، فَلَمْ تَفْعَلوا، فقلتُ: تَصَدَّقوا، فأعطوهُ ثوبينِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصدَّقوا، فألقى أَحَدَ ثوبِيهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» وانْتَهَرَهُ(١).

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: قولُه ﷺ «خُذْ ثَوْبَكَ» لفظة أمرٍ بأخذ الثوب مرادُها الزجر عن ضده وهو بذلُ الثوب، وفي هنذا دليل على أن المرء إذا أخرج شيئاً للصدقة فما لم يقع في يدِ المتصدق به عليه له أن يرجِعَ فيه، وفيه دليل على أن المَرْءَ غيرُ مُستَحَبِّ له أن يَتَصَدَّقَ بماله كُلِّه إلا عندَ الفضلِ عن نفسه وعمّن يَقُوتُه.

#### ذِكرُ إباحةِ صلاةِ المرءِ جماعةً تطوعاً

٣٠٠٦ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاحِ

عن أنس بنِ مالك قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُخالِطُنا

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وهو في «مسند أبي يعلى» ٦٠/ب وفيه بعد قوله: «فأمره أن يصلي ركعتين»: ثم دخل المسجد ثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم قال... وانظر الحديث (٢٥٠٣).

كثيراً (١) حتى إن كَانَ لَيَقُولُ لأخ لي صغير: «يا أبا عُمَيْر ما فَعَلَ النَّغَير؟» وَحَضَرَتِ الصلاة، فَنَضَحْنا بساطاً لنا، فصلى عليه وصففنا خَلْفَهُ (٢).

قال أبو حاتِم رضيَ اللَّه عنه: قولُ أنس : «وحَضَرَتِ الصَّلاةُ» أراد به وقتَ صلاة السُّبْحَةِ، إذِ المصطفى عَلَيْ كان لا يُصَلِّي صلاة الفريضَةِ جماعةً في دارِ أنصاريٍّ دُونَ مسجدِ الجماعة.

#### ذكرُ الإِباحة للمرءِ أن يُصلي التطوعَ من صلاته وهو جالس

۲۰۰۷ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا شعبة، عن قال: حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، قال: سمعتُ أبا سلمة

عن أُمِّ سلمة قالت: مَا ماتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حتى كَانَ أَكْثَرُ صلاتِهِ وهو جَالِسٌ، وكَانَ أحبَّ العَمَلِ إليهِ ما دَاوَمَ عليهِ العَبْدُ وإنْ كَانَ يسيراً (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: كثير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم (٢٣٠٨). أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الضُّبعي.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مسند أبي يعلى» ٢/ورقة ٣٢٣ ووقع فيه «وكان أحب العمل إلى الله عز وجل» بدل قوله «وكان أحب العمل إليه» وهو مخالف لما عند المؤلف \_ وهو قد روى الحديث عنه \_ =

### ذِكْرُ المُدةِ التي كان فيها يُصَلِّي ﷺ وَكُورُ المُدةِ التي كان فيها يُسَلِّقُ

٢٥٠٨ – أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ، عن مالكِ، عن الزُّهري، عن السَّائب بن يزيد، عن المُطَّلب بن أبي وَدَاعَة

عن حَفْصَةً قالت: ما رأيتُ النبيَّ ﷺ صلَّى في سُبْحَتِهِ جالساً قَطُّ، حتى كان قَبْلَ وفاته بعام ، فكان يُصَلِّي في سُبحته جالساً، فيقرأ السُّورة فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أطولَ مِنْ أطولَ منها(١).

[1:1]

= ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعاً «إليه» أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد ٦/ ٣١٩ عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وخرجه أحمد ٦/ ٣١٩، والطيالسي (١٦٠٩)، والنسائي ٣٢٢/٣ في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، من طريق شعبة، به. وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٩١)، وأحمد ٢/ ٣٠٥ و ٣٠٥ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و و ٣٢٠ و ٣٢٠ و و و ٣١٠ و و و و ١٢٠ و و و و العمل، والطبراني في «الكبير» ٣٢/ (٣١٥) و (٤١٥) و (٥١٥) و (٥١٥) من طرق عن أبي إسحاق، به. وفي بعض الروايات بعد قوله «وهو جالس»: «إلا المكتوبة»، وفي بعضها «إلا الفريضة».

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «الموطأ» ۱۳۷/۱. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٢٨٥/٦، ومسلم (٧٣٣) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والنسائي ٢٢٣/٣ في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (٣٧٣) في الصلاة: =

### ذكرُ العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي المصطفى ﷺ جالساً

٢٥٠٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُريمة، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجر السعدي، قال: حدثنا جريرُ بنُ عبدِالحميد، عن هِشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: كان النبيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي وهو جالسٌ بَعْدَما دَخَلَ في السِّنِّ، وكان إذا بَقِيَ عليه من السُّورَةِ ثلاثون آيةً قام فقرأها، ثُمَّ رَكَعَ (١).

باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، وابن خزيمة (١٢٤٢)، والطبراني ٢٣٠/(٣٣٩)، والبيهقي ٢/ ٤٩٠.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٨٩)، وأحمد ٢٨٥/٦، ومسلم (٧٣٣)، والطبراني ٢٣ /(٣٤٤) و (٣٤١) و (٣٤١) و (٣٤١) من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وانظر (٢٥٣٠).

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» ٣١٦/٥: السُّبحة: الصلاة مطلقاً، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضاً، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضاً، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة.

«يرتّلها»: ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۲٤٠) ولفظه عنده من رواية على بن حجر، بهذا الإسناد «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا دخل في السن، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع»، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم (١٢٤٣) عن على بن حجر، به.

### ذِكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ ﷺ مِن قعوده عند إرادة الرُّكوع

• ٢٥١٠ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا عَبْدُالأعلى بنُ حماد

= وأخرجه ابن خزيمة (١٧٤٠) عن يوسف بن موسى، عن جرير، به.

وأخرجه مالك ١٩٧١، وعبدالرزاق (٤٠٩٦) و (٤٠٩٧)، وأحمد 7/٦ و ١٧٨، والحميدي (١٩١٨)، والبخاري (١١١٨)، في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعداً ثم صحّ أو وجد خفة تمّم ما بقي، و (١١٤٨) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، ومسلم (٧٣١) أي صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، وأبو داود (٩٥٣) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي ٢٠٠٧ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً، وابن ماجه (١٢٢٧) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعداً، وابن ماجه (١٢٢٧)، والطحاوي ٢١٨٣، والبيهقي ٢١٠٤، والبغوي وابن خريمة (١٢٤٠)، والطحاوي ٢١٨٣، والبيهقي ٢١٩٠٤، والبغوي

وأخرجه البخاري (٤٨٣٧) في التفسير: باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به نحوه.

وأخرجه مالك ١٩٨١، ومن طريقه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١) (٢٧١)، والنسائي ٢٢٠/٣، وأبو داود (٩٥٤)، والترمذي (٣٧٤) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، والطحاوي ١٩٣٩، والبيهقي ٢/٠٤ من طريق أبى سلمة، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (۷۳۱) (۱۱۳)، والنسائي ۲۲۰/۳، وابن ماجه (۱۲۲۶)، وأبويعلى (٤٨٨٥)، وابن خزيمة (۱۲٤٤)، والبيهقي ۲۹۱/۳ من طريق عمرة عن عائشة. وقد تحرف «عمرة» في المطبوع من «مسند أبي يعلى» (٤٨٨٥) إلى: عروة.

[1: ٤]

النَّرسي قال: حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدثنا خالدٌ الحَدَّاءُ، عن عبدِاللَّه بن شقيق

عن عائشة قال: سألتُها عن صلاةِ رسولِ اللَّه ﷺ، فقالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ليلاً طويلاً قائماً، فإذا صلَّى قائماً، رَكَعَ قائماً(١). فإذا صلَّى قائماً، رَكَعَ قائماً(١).

ذكرُ البيانِ بأن قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً أرادَتْ به إذا افتتح الصلاة قاعِداً ركع قاعداً

۲۰۱۱ - أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا سَلْمُ بن جُنَادَة، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم التُسْتَرِي، عن ابن سيرين، عن عبداللَّه بن شقيق العُقيلي

عن عائشة قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قائماً وقاعِداً، فإذا افتتحَ الصَّلاةَ قاعِداً، وإذا افتتحَ الصَّلاةَ قاعِداً، رَكَعَ قائماً، وإذا افتتحَ الصَّلاةَ قاعِداً، رَكَعَ قاعِداً. (٢٤٤]

ذِكْرُ وصفِ صلاةِ المرء إذا صَلَّى قاعداً

٢٥١٢ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عمر بن يوسف، قال: حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٢٤٧٤) و (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۲٤۸). وانظر ما قبله.

عبدِاللَّه المُخَرَّمِي قال: حدثنا أبو داود الحَفَرِي، عن حَفْص بنِ غياثٍ، عن حُمَيْدٍ الطويل ِ، عن عَبْدِاللَّه بن شقيقٍ

عن عائشةَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ صَلَّى مُتَرَبِّعاً (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبدالله المخرمي: هو محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفري، بفتح الحاء والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة.

وأخرجه النسائي ٢٢٤/٣ في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد، وابن خزيمة (١٢٣٨)، والحاكم ٢٧٥/١، وعنه البيهقي ٢٠٥/٣ من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. إلا أنهم لم يقيدوا حميداً بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائي: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ» كذا وقع في النسخة المطبوعة من «المجتبى» ولفظه في «السنن الكبرى» رواية ابن الأحمر: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص» قال مغلطاي: وزيادة «ولا أحسبه إلا خطأ» وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.

وقد فسر المزي حميداً هذا في «التحفة» ٤٤٢/١١، و «تهذيب الكمال» ٧٤/٧ بحميد بن طرخان، ونفى أن يكون حميداً الطويل. وردّه عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائي في «السنن الكبرى» رواية ابن الأحمر فسره بأنه الطويل. وقال الحافظ في «التهذيب» ٤٣/٣: فرق ابن حبان بين حميد بن طرخان وبين حميد الطويل في «الثقات»، وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبدالله بن شقيق، فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما وفي «السنن الكبرى» رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود، عن حفص عن حميد وهو الطويل. فقوله «وهو الطويل» يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول مَنْ فوقه أو دونه وهو الأشبه، ثم وجدت من قول البيهقي» من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود =

#### ذِكرُ تفضيلِ صلاةِ القائمِ على القَاعِدِ والقاعِدِ على النَّائِمِ

٢٥١٣ \_ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحَسَنُ بنُ حمَّاد سجَّادة، حدثنا أبو أُسامة، عن حسين المعلِّم، عن عبداللَّه بنِ بُرَيْدَةَ

عن عِمران بنِ حُصِين أنه سأل رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الصلاةِ قَاعداً، فقالَ النبيُّ عَلَيْ: «صلِّ قائماً، فهو أَفْضَلُ، ومَنْ صلَّى قاعداً، فلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القائمِ، وَمَنْ صلَّى نائماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القائمِ، وَمَنْ صلَّى نائماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القائمِ، وَمَنْ صلَّى نائماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القاعدِ» (١).

الحفري، عن حفص عن حميد الطويل، فتبين أنه هو.

قلت: ويتأيد قولهما بتفسير أبن حبان هنا أنه الطويل، وكذلك الحاكم في «المستدرك»، فاتفاق هؤلاء الخمسة على أنه حميد الطويل يضعف قول المزى ويوهيه.

وأخرجه الحاكم ٢٥٨/١، وعنه البيهقي ٣٠٥/٢ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن حفص بن غياث، به. وقيد حميداً: بابن قيس!.

(۱) إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» ١٨/(٥٩٠) عن أبى أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٣٣/٤ و٣٥٥ و٤٤٢ و٣٤٤، والبخاري (١١١٥) في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و (١١١٦) باب صلاة القاعد بالإيماء، والنسائي ٢٢٣/٣ – ٢٢٤ في قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، وأبو داود (٩٥١) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والترمذي (٣٧١) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وابن ماجه (١٢٣١) في إقامة الصلاة: باب =

قال أبو حاتِم: هذا إسنادٌ قد توهّم مَنْ لم يُحْكِمْ صناعة الأخبار، ولا تفقّه في صحيح الآثار أنه منفصِلٌ غيرُ متصل وليس كذلك، لأن عبدالله بن بريدة وُلِدَ في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سَنة خمس عشرة هو وسليمانُ بن بريدة أخوه توأم فلما وَقَعَتْ فِتنة عثمانَ بالمدينة، خرج بُرَيْدَة عنها بابنيه، وسَكَنَ البصرة، وبها إذ ذاك عمرانُ بن حصين، وسَمُرةُ بن جندب، فسَمِع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بُريدة منها بابنيه سِجستان، فأقام بها غازياً مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريقِ هَرَاة فلما دخلها، وطَنها رائب موات سليمانُ بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سَنة في عمران بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سَنة عمران بن بُريدة سَمِع عمران بن خصين.

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والطبراني ١٨/(٥٩٩)
 و (٥٩١) و (٥٩١)، وابن خزيمة (١٢٤٩) من طرق عن حسين المعلم،
 به \_\_ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه بمعناه البخاري (١١١٧) في تقصير الصلاة: باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٧٣)، وابن خزيمة (١٢٥٠) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، به.

<sup>(</sup>١) في «اللسان»: وأوطنتُ الأرض ووطَّنتُها توطيناً واستوطَنتُها، أي: اتخذتها وطناً.

#### ذِكرُ مَا يُستحبُّ للمرءِ إذا أراد الخُرُوجَ مِن بَيْتِهِ أن يُودِّعَه بركعتين

٢٥١٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن مكرم بالبصرة، حدثنا أبو بكر ابنُ أبي شيبة، حدثنا شريك، عن المِقدام بن شُريح، عن أبيه

عن عائشة قال: قلتُ لها: بأيِّ شيءٍ كان يبدأُ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا دَخَلَ عليكِ، وإذا خَرَجَ مِنْ عندكِ؟ قالتْ: كانَ يَبْدأُ إذا دَخَلَ بالسِّواكِ، وإذا خَرَجَ صلى رَكعتين (١).

[ [ 4 : 0 ]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف شريك \_ وهو ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي \_ فإنه سيّئ الحفظ. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٦٨/١ بذكر قصة السواك فقط.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠) في الطهارة: باب السواك، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٨٢/٦ و٢٣٧ عن يزيد، عن شريك، به. وفيه: ويختم بركعتي الفجر.

والحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد 11/3 \_ 27 و 1٨٨ و 19٢، ومسلم (٢٥٣) في الطهارة: باب السواك، وأبو داود (٥١) في الطهارة: باب السواك في كل حين، من طريقين عن المقدام بن شريح، به.

# ٢٠ ــ فصلفي الصلاة على الدابة

#### ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يُصَلِّيَ على راحلته

المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب المحرّب عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار

عنِ ابنِ عُمَرَ قال: رأيتُ النَّبي ﷺ يُصلِّي على حِمَارٍ وهو مُتَوَجِّهٌ إلى خَيْبَرَ(١).

#### ذكر الإِباحةِ للمصلي أن يُصليَ على راحلته وإن كانتِ القبلةُ وراءَه

٢٥١٦ \_ أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال:

وأخرجه عبدالرزاق (٤٥١٩)، وأحمد ٤٩/٢ و٥٥ و٧٥ و٨٣ و١٢٨، وابن خزيمة (١٢٦٨)، وأبوعوانة ٣٤٣/٢ من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٥٠/١ ــ ١٥١.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٧/٧ و٥٥، والشافعي في «السنن» (٧٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٥) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (١٢٢٦) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي ٢/٠٦ في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبوعوانة ٣٤٣/٦، والبيهقي ٢/٤.

حدثنا لَيْثُ بنُ سعد، قال: حدثنا أبو الزبير

عن جابر قال: بَعثني رسولُ اللَّهِ ﷺ في حَاجَةٍ، فأدركتُهُ فسلَّمتُ عليهِ وهو يُصَلِّي، فأشارَ إِليَّ، فلما فَرَغَ دعاني، فقالَ: «إنَّك سَلَّمتَ عليَّ وأنا أُصَلِّي» وَهُو مُتَوَجِّهٌ يومئذٍ نَحْوَ المَشْرِقِ (١).

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ المرءَ لا حَرَجَ عليه أن يُصَلِّيَ على راحلته في السَّفَرِ أَيَّ جهةٍ توجَّه فيها

٣٠١٧ - أخبرنا محمدُ بن عبدالرحمن السَّامي قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابِري قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر قال: وأخبرني عبدُاللَّه بنُ دينارٍ

أنه سَمِعَ ابن عمر يقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي على راحلتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ في السَّفر(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، إلا أن أبا الزبير \_واسمه محمد بن مسلم بن تدرس \_ خرج له البخاري مقروناً. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الطيالسي.

وأخرجه أحمد ٣٣٤/٣، ومسلم (٥٤٠) (٣٦) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، والنسائي ٣/٣ في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه (١٠١٨) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد، والبيهقي ٢/٨٥٢ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب لم يخرج له البخاري، ومن فوقه من رجالهما.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٥١/١، ومن طريقه الشافعي في =

### ذكرُ البيانِ بأن هذه الصلاة التي كان يُصليها على راحلته كانت صلاة سُبْحَةِ لا فريضة

٣٥١٨ - أخبرنا عبدُاللَّه بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن أبي الزبير مولى حكيم بنِ حزام

عن جابر بنِ عَبْدِاللَّهِ أَنه قال: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في سفرٍ، فَبَعَثَني مَبْعثاً، فأتيتُهُ وهو يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عليهِ فأوماً بيدهِ، ثُمَّ سلمتُ فأشارَ، ولم يُكلِّمني فناداني بَعْدُ، وقالَ: «إنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نافِلةً»(١).

#### ذكرُ الخبرِ المُدحِضِ قَوْلَ مَنْ زعـم أن هـٰذا الخبرَ تفرَّد به ابنُ وهب عن عمرو بنِ الحارث

مار، قال: حدثنا محمدُ بنُ شعيبٍ، قال: حدثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدثنا محمدُ بنُ شعيبٍ، قال: حدثنا عمرو بنُ الحارِثِ، عن أبى الزُّبير

<sup>= «</sup>السنن» (۸۰)، وأحمد ٢٦/٢، ومسلم (۷۰۰) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي ٢٤٤/١ في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و٢/٢٦ في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة ٢/٣٤٣، والبيهقي ٢/٤، وأخرجه كذلك أحمد ٢/٢٤ وو٥ و٧٧ و٨١، والبخاري (١٠٩٦) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (٧٠٠) (٣٨) من طرق عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد، وانظر الحديث (٢٤٢١).

<sup>(</sup>١) إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.

عن جابرٍ قال: بَعثني رسولُ اللَّهِ ﷺ مبعثاً، فوجدتُهُ يسيرُ مشرِقاً ومغرِباً، فسلمتُ عليهِ فأشارَ بيدِهِ، ثم سَلمتُ عليهِ فأشارَ بيدِهِ، ثم سَلمتُ عليهِ فأشارَ بيدِهِ، فانصرفتُ [فناداني: «يا جَابرُ»] فناداني الناسُ: يا جابر فأتيتُهُ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ قد سَلَّمْتُ عليكَ [فلَم تردَّ عليّ] قالَ: «ذاكَ أنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»(١).

#### ذِكرُ الإِباحةِ للمسافرِ أن يُصَلِّيَ النافلَة على راحلتِه وإن كانت القبلةُ وراءَ ظهره

۲۵۲۰ أخبرنا أحمد بن علي بنِ المثنى قال: حدثنا أبو خثيمة،
 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بنِ عبدالله بن
 سُراقة

عن جابر بنِ عبداللَّه قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصلِّي على راحلةٍ نَحْوَ المشرقِ في غَزْوَةِ أنمار (٢).

ذِكرُ البيانِ بأن المسافِرَ مباحٌ له أن يَتَنَفَّلَ على راحلته وإن كان ظهرُه إلى القبلة

٢٥٢١ \_ أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا عبدالرحمان بنُ إبراهيم،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. وأخرجه النسائي ٦/٣ في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن محمد بن شعيب، بهذا الإسناد. والزيادات التي في المتن منه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. عثمان بن عبدالله بن سراقة لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد ٣٠٠/٣ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤١٤٠) في المغازي: باب غزو أنمار، والبيهقي ٤/٢ من طريقين عن ابن أبي ذئب، به.

قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني محمدُ بنُ عبدِالرحمٰن بنِ ثوبان قال:

حدثني جابرُ بنُ عبدِاللَّه قال: كُنَّا معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في غزوةٍ، فكانَ يُصَلِّي تطوُّعاً على راحلتِهِ مُسْتَقْبِلَ المَشْرِقِ، فإذا أرادَ أن يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ، نَزَلَ واسْتَقْبَلَ القِبلة(١).

#### ذِكُــرُ وصفِ الركــوع والسُّجود للمتنفِّل على راحلتِه

٢٥٢٧ ـ أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا عبدالرحمان بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، عن ابنِ نَمِرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يُصَلِّي على دابَّتِهِ في السَّفَرِ في السَّفَرِ في السَّفرِ في السُّبْحَة يُومِيءُ برأسِهِ إيماءً(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبدالرحمن بن إبراهيم لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجالهما، وأخرجه ابن خزيمة (١٢٦٣) من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٠١٠) و (٤٥١٦)، والدارمي ٣٥٦/١، والبخاري (٤٠١) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، و (١٠٩٤) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، و (١٠٩٩) باب ينزل للمكتوبة، والبيهقي ٢/٢ من طرق عن يحيى بن أبى كثير، به.

قال الحافظ في «الفتح» ٥٠٣/١: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الوليد بن مسلم. وابن نمر: هو عبدالرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي.

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ السجدتَيْنِ مِن المُتَنفِّلِ على راحلتِه يَجِبُ أن تَكُونَ في الإِيماء أَخْفَضَ مِن الرُّكوع

۲۰۲۳ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدثنا أبنُ جُرَيْجٍ، قال: أخبرنا أبو الزبيرِ

أنه سَمِعَ جابراً يقولُ: رأيتُ النبيَّ ﷺ وهو يصلي على راحلتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ في كُلِّ وَجْهِ، ولكنَّهُ يَخْفِضُ السجدتَيْنِ مِنَ الركعتينِ يَومِىءُ إيماءً(١).

#### ذِكرُ وصفِ صلاة المرءِ التطوعَ على راحلتِه

٢٥٢٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عـونٍ، قال: حـدثنا أجمدُ بنُ إبراهيم الدَّورقيُّ، قال: حدثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: أخبرني أبو الزبير

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (١١٠٥) في تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، والبيهقي ٢/٥ من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۲۷۰). وأخرجه عبدالرزاق (۲۲۰) عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٥٢٢)، وأحمد ٣٣٢/٣ و٣٧٩ و٣٨٨ و٣٨٩ و٣٨٩، وأبو داود (١٢٢٧) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (٣٥١) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، والبيهقي ٢/٥ من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به نحوه.

عن جابرٍ، قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْ يُصلِّي وهو على راحلتِهِ النَّوافِلَ في كُلِّ وَجْهٍ، ولكِنَّهُ يَخْفِضُ السجدتينِ من الركعةِ يُومى السجدتينِ من الركعةِ يُومى إيماءً (١).

#### ذكر وصفِ الرُّكوعِ والسجود للمتنفِّلِ إذا صَلَّى عَلى راحلته

م٢٥٢٥ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ أحمد بن موسى عبدان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرح، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: حدثنا ابنُ جُريْجٍ، عن أبي الزّبير

عن جابرٍ قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْ يُصلِّي النَّوافِلَ على راحلتِهِ يَحْفِضُ السجدتَيْنِ مِن الركعَتَيْنِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله. حجاج: هو حجاج بن محمد المصيصى الأعور الحافظ الثقة الثبت.

وأخرجه البيهقي ٧/٥ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.

### ۲۱ ــ فصل في صـــلاة الضحي

٢٥٢٦ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجَاشِع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن كَهْمَس بِنِ الحسن، عن عبدِاللَّه بن شَقيق، قال:

قلتُ لعائشةَ: أكانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَتْ: لاَ إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِن سَفَرِ (١).

ذكرُ الخبرِ المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به كهمسُ بن الحسن

٢٥٢٧ \_ أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال: حدثنا نصرُ بنُ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» ٢٠٤/٦، وأحمد 7/٢٠، والترمذي في «الشمائل» (٢٨٥)، والبغوي (١٠٠٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٢٣٠).

وأخرجه أحمد ١٧١/٦، ومسلم (٧١٧) (٧٦) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي ١٥٢/٤ في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، من طرق عن كهمس بن الحسن، به.

وأخرجه الطيالسي (١٥٥٤) عن أبي شعيب الصلت بن دينار، عن عبدالله بن شقيق، به. وانظر «الفتح» ٥٢/٣ ــ ٥٣ و٥٥ ــ ٥٦.

على الجَهْضَمِيُّ، قال: حدثنا يزيد بنُ زُرَيْعٍ، عن الجُرَيْرِيِّ، عن عبداللَّه بن شقيق، قال:

قلتُ لعائشةَ: هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي الضَّحى؟ فقالتْ: لاَ إلاَّ أَنْ يَجِيءَ من مَغِيبهِ، قلتُ: هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلي قاعِداً؟ قالتْ: نَعم بعد ما حَطَمَهُ السنُّ، قلتُ: هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورِ؟ قالتْ: نعم من المُفَصَّلِ، قلتُ: هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ شهراً معلوماً المُفَصَّلِ، قلتُ: هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ شهراً معلوماً سوى رمضانَ سوى رمضانَ؟ قالت: واللَّهِ إنْ صَامَ شهراً معلوماً سوى رمضانَ حتى مضى لوجهه ﷺ، ولا أفطرهُ حتى مضى لوجهه ﷺ

[10:0]

#### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخَبرَ تفردت به عائشةُ

٢٥٢٨ - أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الصَّوَّاف، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، عن نافع مِ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. يزيد بن زريع سمع من الجريري قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد ٢١٨/٦، ومسلم (٧١٧) (٧٥)، وأبو داود (١٢٩٢) في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي ١٥٢/٤، والبيهقي ٣/٥٠ من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد \_ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

عن ابنِ عمر أنَّ النبي ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضَّحَى إلّا أن يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ (١٠).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: نفيُ ابنِ عمر وعائشةَ عن النبي على صَلاةَ الضحى إلا أن يَقْدَمَ من سفرٍ أو مغيبه، أرادَ به في المسجدِ بحضرة النَّاسِ دُونَ البَيْتِ، وذاكَ أن من خُلُق المصطفى على كانَ إذا قَدِمَ من سفرٍ بدأ بالمسجدِ، فَركَعَ فيهِ ركعتينِ، فكانَ أكثرُ قدومِ المصطفى على المدينةَ من الأسفار والغزواتِ كانَ ضُحى من أوَّل النهارِ، ونهى على أن يَطرُقَ الرجلُ أهلهُ ليلاً.

#### ذِكرُ إثباتِ عائشة صلاة الضحى للمصطفى ﷺ

٢٥٢٩ ـ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، وابنُ كثير، قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قال: أخبرني يَزِيدُ الرِّشْكُ، عن مُعاذَةَ قالت:

سألتُ عائشةَ: أكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالت:

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. إسحاق بن إبراهيم: ثقة روى له البخاري، وسالم بن نوح العطار: مختلف فيه، قال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ثقة، ووثقه الساجي وابن قانع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة، وذكره المؤلف في «الثقات» وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١٢٢٩) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، بهذا الإسناد.

نعم، أربعَ ركعات(١) ويَزِيدُ ما شاءَ اللَّهُ(٢). [٥:٥١]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: إثباتُ عائشةَ صلاةَ الضَّحى للمصطفى عَلَيْهِ أرادت به في البيتِ دُونَ مسجدِ الجماعة، لأنه على الله عنه: «أَفْضَلُ صَلاتِكم في بُيوتِكُمْ إلا المكتوبةَ»(٣).

ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن النبيَّ ﷺ كان يُصَلِّي الخَبرِ الشَّحى على دائِم الأوقاتِ الضَّحى

٢٥٣٠ \_ أخبرنا محمد بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حرملةُ بنُ

وأخرجه الطيالسي (١٥٧١)، ومسلم (٧١٩) (٧٨) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي في «الشمائل» (٢٨٢)، وابن ماجه (١٣٨١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو عوانة ٢/٧٢، والبيهقي ٤٧/٣، والبغوي (١٠٠٥) من طريق شعبة عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۷۱۹) (۷۸) من طریق عبدالوارث، عن یزید الرشك، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٨٥٣)، وأحمد ١٤٥/٦ و١٦٨ و٢٦٥ و٢٦٥ ومسلم (٨١٩) (٧٩)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤٣٦/١٢، وأبوعوانة ٢٦٧/٢ ـ ٢٦٨، والبيهقي ٤٧/٣ من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به.

<sup>(</sup>١) قوله «أربع ركعات» سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبدالملك وابن كثير: محمد بن كثير العبدي، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم، ومعاذة: هي معاذة بنت عبدالله العدوية أم الصهباء البصرية.

 <sup>(</sup>٣) وقد تبع ابن حبان في هذا الجمع المحب الطبري فيما نقله الحافظ في
 «الفتح» ٥٦/٣.

يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني السَّائبُ بنُ يزيد،عن المُطَّلِب بن أبي وداعة

#### ذِكرُ عددِ الركعات الَّتي كان يُصَلِّيها عِلَي صلاة الضحى

۲۰۳۱ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حَدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَيْن، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ عبدالرحمان بن يعلى الطَّائفي، قال: حَدَّثني المُطَّلِبُ بنُ عبداللَّه بن حَنْظَبِ

عن عائشة قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بيتي، فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٧٣٣) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم، والطبراني في «الكبير» ٢٣ / (٣٤٣) من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) المطلب بن عبدالله بن حنطب، وثقه أبوزرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة، قال أبوحاتم: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبوزرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقى السند على شرط مسلم.

#### ذِكرُ ما يُستحب للمرء أن يُواظِبُ على سُبحة الضَّحي

٣٥٣٧ \_ أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بنِ مَوْهَبٍ، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عُقيلٍ، عن الزُّهري، قال: حدثني عُرْوَةُ

أن عائشة زوجَ النبي ﷺ كانت تَقُولُ: ما(١) كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ سُبحة الضُّحى، وكانتْ عائشة تُسَبِّحُهَا، وكانت تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ كثيراً مِنَ العَمَلِ خَشيةَ أَن يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عليهم (٢).

#### ذِكرُ ما يكفي المرء آخِرَ النهارِ بأربع ركعات يُصَلِّيها مِن أوَّلِه

٣٥٣٣ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعت بُرْداً، يقول: حدثني

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٥٢/١ ــ ١٥٣، ومن طريقه أحمد ١٧٨/٦، والبخاري (١١٢٨) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافيل، ومسلم (٧١٨) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (١٢٩٣) في =

<sup>(</sup>۱) سقطت «ما» من الأصل، واستدركت من «مسند الإمام أحمد»، وقد فسر العلماء قول عائشة هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، بدليل قولها في نهاية الحديث «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كثيراً من العمل خشية أن يستنّ الناس به فيفرض عليهم».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هويزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢٧٣/٦ عن حجاج، حدثنا الليث، بهذا الإسناد.

الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١٦٧ من الزهري، به. وأبو عوانة ٢٦٦/٢ من الزهري، به. وأخرجه أحمد ١٦٩/٦ من وأبو عوانة ٢٦٧/٢ من طريق ابن جريج، وعبدالرزاق (٤٨٦٧)، ومن طريقه أبو عوانة عن معمر، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٢٠٩/٦ ــ ٢١٠ عن وكيع، والبخاري (١١٧٧) في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً، عن آدم، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به ــ بالقسم الأول منه.

وقد أورده المؤلف برقم (٣١٣) و (٣١٣).

قال الحافظ في «الفتح» ٥٦/٣: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبدالله بن شقيق «قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه»، وعنده من طريق معاذة عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله»، ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقاً، وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبدالبر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها «ما رأيته سبحها» أي: داوم عليها، وقولها «وإني لأسبحها» أي: أداوم عليها، وقولها «وإني لأسبحها» أي: قال: وفي بقية الحديث أي الذي من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت «وإن كان ليَدَعَ العمل وهو يُحبّ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى.

وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها «ماكان يصلي إلا أن يجي من مغيبه» وقولها: «كان يُصلّي أربعاً ويزيد ما شاء الله» بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث \_ يعني الذي من رواية ابن أبي ذئب \_ ويجاب عنه بأن النفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان.

سليمانُ بنُ موسى، عن مكحول، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ الحضرميِّ، عن قيس الجُذَامِي

عن نُعَيْم بنِ هَمَّارِ الغَطَفَانِي ، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عن رَبُه تَبَارَكَ وتعالى أَنَّه قال: «يا ابْنَ آدمَ صَلِّ لي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (١).

#### ذِكرُ الاستحبابِ للمرء أن يُصَلِّيَ صلاةَ الضحى أربعَ ركعاتٍ رجاءَ كِفاية آخِر النَّهَارِ بِـهِ

٢٥٣٤ عند، حدثنا أحمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا أحمد بن منصور الرَّمادي، حدثنا دُحيمٌ، حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، حدثنا الوليدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي السائب، عن بُسْرِ بنِ عُبيداللَّه، عن أبي إدريس الخَوْلاني

عن نُعَيْم بنِ هَمَّارِ الغَطَفَانِي، عن النبي ﷺ؛ عن ربَّه تبارك وتعالى أنه قال: «يا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. برد: هو ابن سنان الدمشقي. وأخرجه الدارمي ٣٣٨/١ عن أبي النّعمان، عن المعتمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٢٨٧، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٥/٩ من طريقين عن بُرد بن سنان، به.

وأخرجه أحمد 7/7/7 - 7/7، وأبو داود (17/9) في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طريق سعيد بن عبدالعزيز، وأحمد 7/4/7 من طريق محمد بن راشد، كلاهما عن كثير بن مرة، عن نعيم، به \_ وليس فيه قيس الجذامي. وللحديث طرق أخرى عند أحمد 7/4/7 - 7/4.

[1:1]

النَّهارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»(١).

### ذِكْرُ إِثباتِ أَعْظَمِ الغَنِيمةِ لِمُعْقِبِ صَلاَةِ النَّحِي الغَدَاةِ بركعتي الضُّحَى

معمد الحمد الحمد بن على بنِ المثنى، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، عن حُمَيْدِ بنِ صَحْرٍ، عن المَقْبُرِيِّ

عن أبي هُريرة قال: بعثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بعثاً، فأعْظَمُوا الغَنيمَة وأسْرَعُوا الكَرَّة، فقالَ رَجُلُ: يا رسولَ اللَّهِ ما رأينا بعثَ قوم أَسْرَعَ كَرَّةً، ولا أَعْظَمَ غَنيمَةً من هنذا البَعْثِ، فقالَ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غنيمةً مِن هنذا البَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّا في بَيْتِهِ، فَأَحْسَنَ وضوءَه، ثم تَحَمَّلُ (٢) إلى المَسْجِدِ، فَصَلَّى فيه الغَدَاةَ، ثم عقَّبَ بِصَلَاةِ الضَّحَى، فقد أَسْرَعَ الكَرَّة، وأَعْظَمَ الغَنيمَة» (٣) العَنيمَة الكَرَّة، وأَعْظَمَ الغَنيمَة» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. دحيم لقب عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي الحافظ المتقن، وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبدالله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، وكان عالم الشام بعد أبى الدرداء.

وأخرجه أحمد ١٥٣/٤ و ٢٠١، من طريقين عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن نعيم بن همّار، عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة لا من مسند نعيم، وكلاهما له صحبة، فلا يضر ذلك.

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي (٤٧٥) وإسناده قوي. وهو عند أحمد ٢/٠٤٤ و٢٥١ من طريق أخرى عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) في «اللسان»: واحْتَمَلَ القَومُ وتَحَمَّلُوا: ذَهَبُوا وارتحلوا.

<sup>(</sup>۳) إسناده محتمل للتحسين. حميد بن صخر ذكره المؤلف في «الثقات» = 1۸۸/7 فقال: حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة

#### ذِكرُ وصيةِ المصطفى ﷺ بركعتي الضُّحى

٢٥٣٦ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم، أخبرنا عَبْدُالصمد، حدثنا شعبةُ، حدثنا عبَّاس الجُرَيْرِيُّ، عن أبي عثمان النَّهْدي

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أَوْصاني خَلِيلي أبو القاسِم ﷺ بِثَلاثٍ: الوَتر قَبْلَ النَّوْمِ، وصَلاة الضُّحَى رَكْعَتينِ، وصَوْم ثلاثةِ أيام مِن كُلِّ شَهْرٍ (١).

مولى بني هاشم، يروي عن نافع ومحمد بن كعب، روى عنه حَيوة بن شُريح، وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هـوحميد بن زياد أبـوصخر، لاحميد بن صخر، وهو مختلف فيه. وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أنكر عليه هذان الحديثان «المؤمن مؤالف» و «في القدرية»، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً. روى له الجماعة غير البخاري، فإنه روى له في «الأدب المفرد» حديثين.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٩١/٢ من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢٦٣/١ ـ ٤٦٤ ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وابن حبان، وقال: وبيّن البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو عند أحمد ١٧٥/٢ وفي إسناده ابن لهيعة، وعند الطبراني في «الكبير»، قال المنذري: إسناده جيد.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباس الجريري: هو عباس بن فرُّوخ الجريري البصري، وأبو عثمان النهدي: هو عبدالرحمن بن مَلَ النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم: ثقة ثبت عابد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٣٩٢)، وأحمد ٢/٥٩، والبخاري =

#### ذِكُرُ استحبابِ الاقتداءِ بالمصطفى ﷺ في صلاة الضَّحى بثمانِ رَكَعَاتٍ

۲۰۳۷ – أخبرنا جَعْفَرُ بنُ أحمد (۱) بن سِنان القطَّان بواسِط، حدثنا أبي، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، حدثنا مُحَمَّدُ بن عمرو، عن إبراهيمَ بنِ عبداللَّه بن حُنين، عن أبي مُرَّة مولى أم هانىء \_ قال محمدُ بنُ عمروٍ: وقد رأيتُ أبا مُرَّة وكان شيخاً كبيراً قد أَدْرَكَ أمَّ هانىء \_

عن أمِّ هانيء قالت: رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عامَ الفتحِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إني أَجَرْتُ حَمْوِي، فَزَعَمَ ابنُ أمي \_ تعني علياً \_ أنَّه قَاتِلُهُ. قالتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانِيءٍ» قالتْ: وصبَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ماءً، فاغتسَلَ، أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانِيءٍ» قالتْ: وصبَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ماءً، فاغتسَلَ، ثمَّ التحفَ بثوبٍ عليهِ، وخالفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (٢).

<sup>= (</sup>١١٧٨)، في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم (٧٢١) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي ٣٠٩٣ في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم، والبيهقي ٢٩٣/٤ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/٥٩/، والبخاري (١٩٨١) في الصوم: باب صيام البيض، ومسلم (٧٢١)، والنسائي ٣٦/٣، والبيهقي ٣٦/٣ و٤/٢٩، من طريقين عن أبى عثمان النهدي، به.

وأخرجه مسلم (۷۲۱)، والدارمي ۱۸/۲ ــ ۱۹، والبيهقي ۳/۷۶ من طريقين عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (۱۲۲۲) و (۱۲۲۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد، والصواب ما أثبتنا.

 <sup>(</sup>۲) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو
 ــ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني ــ فقد روى له البخاري مقروناً

#### ذِكرُ التسويةِ في صلاة الضحى بَيْنَ قيامِه وركوعِه وسجودِه

٢٥٣٨ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا حَرْمَلَةُ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، حدثني عُبَيْدُاللَّهِ بنُ عبداللَّه بنِ الحارِث بنِ نوفل

أنَّ أباه قال: سألتُ وَحَرَصْتُ على أن أَجِدَ أَحَداً مِن النَّاسِ يُخْبِرُنِي أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدُ النَّاسِ يُخْبِرُنِي عن ذٰلكَ غَيْرَ أُمِّ هانىء بنتَ أبي طالب، أخبرتني أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أتى بَعْدَ ارتفاعِ النهارِ يَوْمَ الفتحِ، فَأَمَرَ بثوب، فسترَ عليهِ، فاغْتَسَلَ، ثم قَامَ فركعَ ثماني رَكَعَاتٍ، لا أدري أقيامُهُ فيها أَطُولُ أَمْ ركوعُه أَم سجودُه كُلُّ ذٰلكَ متقاربة. قالتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ ولا بَعْدُ (۱).

<sup>=</sup> ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وأبو مرة مولى أم هانيء: هو يزيد الهاشمي.

وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد و٣٤٣/٦ من طريق الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، به مختصراً.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٥٢/١ عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانىء نحوه. وقد تقدم عند المؤلف (١١٨٩)، وانظر (١١٩٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حرملة فمن رجال مسلم. عبيدالله بن عبدالله بن الحارث، ويقال: عبدالله مكبر، وفي المكبر مترجم في «التهذيب». وقد تقدم برقم (۱۱۸۸).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ الضحى عند ترميضِ الفِصَالِ من صلاة الأوَّابِينَ الفِصَالِ من صلاة الأوَّابِينَ

٢٥٣٩ \_ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن القاسِم الشيباني

عن زَيْدِ بنِ أَرْقَم أنه رأى قوماً يُصَلُّون الضُّحى في مَسْجِدِ قُبَاء، فقال: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ في غَيْرِ هـٰذهِ السَّاعـة أفضل، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ»(١).

[1:1]

(١) إسناده صحيح على شرطهما. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف. والحديث في «مسند أبي يعلى الكبير» من رواية الأصبهانيين.

وأخرجه مسلم (٧٤٨) (١٤٣) في صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عن أبى خيثمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٧/٤ و٣٦٧، ومسلم (٧٤٨) (١٤٣)، والبيهقي ٤٩/٣ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١٥٥)، وابن خزيمة ٢٣٠/٢، وأبو عوانة ٢٧٠/٢ من طريقين عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه أحمد ٢٦٦/٤ و٢٧٤ و٣٧٥، والطيالسي (٦٨٧)، ومسلم (٧٤٨) (١٤٤)، وابن خزيمة (١٢٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٥١٠٨) و (٥١١٩) و (٥١١٠) و (١١٢٥) و وأبو عوانة ٢/٢٧، والبيهقي ٣/٤، والبغوي (١٠١٠) من طريقين عن القاسم الشيباني، به.

وقوله «الأوابين» هو جمع أواب: وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطبع، وقيل: هو المسبّح. ومعنى قوله «حين ترمض الفصال» يريد ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تُحمى الرمضاء وهو الرمل بحرّ الشمس، فتبرك الفِصال وهي أولاد الإبل، جمع فصيل من شدة حرّها وإحراقها أخفافها.

### ذِكرُ كِتبةِ اللَّه جَلَّ وعلا الصدقة للمرء بصلاة الضحى(١)

۲۰٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ الخليلِ ، حدَّثنا أبو كُريْب،
 حدثنا زَيْدُ بنُ الحُبَاب، حدثنا حُسَيْنُ بنُ واقدٍ، حدثني عَبْدُاللَّه بنُ بُرَيْدَةً

عن أبيهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «في الإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلً، على كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ» قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُطِيقُ ذٰلك؟ قال: «تُنَحِي الْأَذَى، وإلا فَرَكْعَتَي فَمَنْ يُطِيقُ ذٰلك؟ قال: «تُنَحِي الْأَذَى، وإلا فَرَكْعَتَي الظَّمَى» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا العنوان مع الحديث كتبا في هامش الأصل، ولم يظهر في الصورة العنوان واسم شيخ المؤلف، فاستدركته من «التقاسيم» ١/لوحة ٩١.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (١٦٤٣).

### ۲۲ ــ فصل في التراويـــح

الرَّبِيعُ بنُ سليمان، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا مُسْلِمُ بنُ خالدٍ، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هُريرة قال: خَرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فإذا النَّاسُ في رَمَضَانَ يُصَلُّونَ في ناحيةِ المسجدِ، فقالَ ﷺ: «ما هـُؤلاء؟» فقيلَ: ناسٌ ليسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وأبيُّ بن كعب يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَّتِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أصابُوا \_ أونِعْمَ ما صَنَعُوا \_»(١).

 <sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، مسلم بن خالد \_ وهو الزنجي المكي الفقيه \_ سَيِّىء الحفظ. وهو عند ابن خزيمة (٢٢٠٨).

وأخرجه أبو داود (١٣٧٧) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٤٩٥ عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد. ثم قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.

وأخرجه البيهقي ٢ / ٩٥ كمن طريقين عن ابن وهب، عن عبدالرحمن بن سلمان وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّثه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان. . . فذكر نحوه . قال البيهقي: هذا مرسل حسن، =

٢٥٤٢ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنانٍ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة

عن عائشة أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى في المسجد ذاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بصلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى من القابلةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثمَّ الجتمعوا مِن الليلة الثالثةِ أو الرابعةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فلما أَصْبَحَ قالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْعَنِي مِنَ الخُرُوجِ إلَيْكُمْ إلاَّ أنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم» وذلكَ في رَمَضَانَ (۱).

#### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حَدَّنَنا عَبْدُاللَّه بن الحارث المخزومي، عن يونسَ بنِ يزيد الأيليِّ، عن الزهري، قال: أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزبير

<sup>=</sup> ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقد أخرجه ابن منده في الصحابة، وقيل: له رؤية، وقيل: سنّه سنّ عطية القرظي، أُسِرا يوم قريظة ولم يُقتلا، وليست له صحبة، وقد رُوي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف. ثم أورد حديث الباب.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ١١٣/١.

ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (١١٢٩) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ومسلم (٧٦١) (١٧٧) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود (١٣٧٣) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان والبيهقي والنسائي ٢٠٢/٣ في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبيهقي والنسائي ٢٠٢/٣ في قيام (٩٨٩). وانظر ما بعده.

أَن عائشة أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ في (١) جَوْفِ اللَّيْل ، فَصَلَّى في المسجدِ، فصلَّى النَّاسُ، فأصبحَ النَّاسُ يَتَحدَّثونَ بذٰلك، فكَثُر النَّاسُ، فَخَرَجَ عليهم الليلةَ الثانية، فصلَّى، فَصَلُّوا بصلاتِهِ، فأصبحوا يَتَحَدَّثونَ بذلك حتَّى كَثُـرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ من الليلةِ الثالثةِ، فصلَّى فَصَلُّوا بصلاتِهِ، فأصبحَ النَّاسُ يتحدَّثونَ بذلكَ، فَكَثُرَ الناسُ حَتَّى عَجَزَ المَسْجِدُ عن أهلِهِ، فلم يَخْرُجْ إِليهم، فَطَفِقَ النَّاسُ يقولونَ: الصلاةَ، فلمْ يَخْرُجْ إليهم حتى خَرَجَ لِصلاةِ الفَجْرِ، فلما قَضَى صلاةَ الفجر أَقْبَلَ على النَّاسِ، فتشهَّدَ، ثم قالَ: «أما بَعْدُ، فإنه لم يَخْفَ عَلَيَّ شأنكم الليلة، ولكنِّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكُمْ صلاةً الليل، فَتَعْجِزُوا عن ذٰلكَ، وكانَ يُرَغِّبُهُمْ في قيام رمضانَ مِن غير أن يَأْمُرَهُمْ بعزيمةٍ يقولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً واحْتِسَاباً، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبه» قالَ: فَتُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ والأمرُ على ذٰلكَ، ثم كذلكَ كانَ في خِلافةِ أبي بكر وصدرِ مِنْ خلافةِ عمرَ حتى جَمَعَهُمْ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ على أَبيِّ بنِ كعبِ، فقامَ بهمْ في رمضانَ وكانَ ذلكَ أوَّل اجتماع ِ النَّاسِ على قارىءٍ واحدٍ في رَ مَضانُ (٢). [1:0]

<sup>(</sup>١) في الأصل: من، وكتب فوقها «في» كما في «التقاسيم» ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي ١٥٥/٤ في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، بهذا الإسناد \_ بأخصر مما هنا.

وأخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة (٢٢٠٧) من طريق عثمان بن عمر، =

## ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ؛ «ولكنّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم فَتَعْجِزُوا عنها» أراد بذلك قيامَ الليل

٢٥٤٤ \_ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة بِعَسْقَلانَ، قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبير

أن عائشة أخبرته أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ في جَوْفِ الليلِ ، فَصلَّى في المسجدِ ، فصلَّى رِجَالٌ بصلاتِهِ ، فأصبحَ الناسُ يتحدَّثُونَ بذلكَ ، فاجتَمعَ أكثرُ منهمْ ، فخرجَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ في الليلَةِ الثّانيةِ فصلَّى ، فَصلُّوْا بصلاتِهِ ، فَأَصْبَحَ الناسُ يَتذاكَرُونَ ذلكَ ، فَكثرَ أهلُ المَسْجِدِ في الليلةِ الثالثةِ ، الناسُ يَتذاكرُونَ ذلكَ ، فَكثرَ أهلُ المَسْجِدِ في الليلةِ الثالثةِ ، فَخَرَجَ فَصلَّى بِهِمْ ، فَصلُّوا بصلاتِهِ ، فلمّا كانتِ الليلةُ الرّابِعةُ عَجَزَ المسجدُ عن أهلِهِ ، فلم يَخْرُجْ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَطَفِقَ رجالُ منهمْ يقولُونَ : الصلاةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إليهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حتى خَرَجَ ليهم رسولُ اللَّهِ عَلَى الناسِ ، ثم تَشَهَّدَ يَصلاةِ الفَجِرِ ، فلمَّا قَضَى الفَجْرَ ، أقبلَ على الناسِ ، ثم تَشَهَّدَ فقالَ : «أما بعدُ ، فإنَّهُ لم يَخْفَ عليَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، ولَقَدْ خَشِيتُ فقالَ : «أما بعدُ ، فإنَّهُ لم يَخْفَ عليَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، ولَقَدْ خَشِيتُ فقالَ : «أما بعدُ ، فإنَّهُ لم يَخْفَ عليَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، ولَقَدْ خَشِيتُ فقالَ : «أما بعدُ ، فإنَّهُ لم يَخْفَ عليَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، ولَقَدْ خَشِيتُ فقالَ : «أما بعدُ ، فإنَّهُ لم يَخْفَ عليَّ شَأَنْكُمُ اللَّيْلَةَ ، ولَقَدْ خَشِيتُ

<sup>:</sup> عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه البيهقي ٢/٩٣٤ من طريق محمد بن عبيد بن عبدالواحد، عن يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن الزهري، به وأخرجه البخاري (٩٢٤) في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و (٢٠١٢) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به مختصراً.

أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةً اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْها»(١). [٥:١]

ذِكرُ الخَبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن صلاةَ النَّاسِ التراويحَ في شهرِ رمضانَ ليست سنةً

الحسن بن قُتيبة، قال: حدثنا حرملةً بنُ يحيى، قال: حدثنا حرملةً بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني عُروةً بنُ الزبير

أن عائشة أخبرتُهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ مِن جَوْفِ الليلِ فِي المسجدِ، فصلى رجالُ بصلاتِهِ، فأصبحَ الناسُ يتحدثونَ بذلكَ، فأجتمعَ أكثرُ، فخرجَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ في الليلةِ الثانيةِ، فَصَلَّوْا بصلاتِهِ، فأصبحَ الناسُ يتذاكرونَ ذلكَ، فكثر أَهْلُ المسجدِ من الليلةِ الثالثةِ فخرجَ يُصَلِّي بهم، فَصَلَّوْا بصلاتِهِ، فلما كانتِ الليلةُ الرابعةَ، عَجزَ المسجدُ عن أهلِه، فلم يَخرُجُ لمسولُ اللَّهِ عَلَيْ حتى خَرَجَ لِصلاة الفجرِ، فلما قضَى الفجرَ، أقبلَ على النَّاسِ، ثم تَشَهَّدَ فقالَ: «أما بَعْدُ إِنَّهُ(٢) لم يَخْفَ عليَّ على النَّاسِ، ثم تَشَهَّدَ فقالَ: «أما بَعْدُ إِنَّهُ(٢) لم يَخْفَ عليَّ مَنْ أَنْ تُفْرَضَ عليكُمُ صَلاةُ اللَّيلِ فَتَعِجزُوا عَنْهَا»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٧٦١) (١٧٨) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) قوله «إنه» فيه حذف الفاء، والجادة إثباتها، وهي مثبتة في الحديث الذي قمله.

 <sup>(</sup>٣) أسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

#### ذِكرُ مغفرةِ اللَّه جلَّ وعلا ما قَدَّمَ من ذنوب المرء المسلم ِ إذا قام رمضانَ إيماناً واحتساباً فيه

٢٥٤٦ أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن

أَن أَبِا هريرة قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول لرمضان: «مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

[1:1]

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي ١٥٥/٤ في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً، والبيهقي ٤٩٢/٢ من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١١٣/١ عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (٧٧١٩)، وأبو داود (١٣٧١) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي ٢٠١٧ – ٢٠٢ في قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً، و٤/٢٥٦ في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه، و٨/٨١ في الإيمان: باب قيام رمضان، وابن خزيمة (٢٢٠٢)، والبيهقي ٢/٢٠٤.

وأخرجه أحمد ٢٨١/٢ و٢٨٩، والبخاري (٢٠٠٨) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم (٧٥٩) (١٧٤) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، وأبو داود (١٣٧١)، والترمذي (٨٠٨) في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان، والنسائي ١٥٦/٤، والبيهقي ٢/٢٩١،

وأخرجه أحمد ٤٠٨/٢ و٤٢٣، والدارمي ٢٦/٢، والنسائي ١٥٧/٤ و١١٨/٨، وابن ماجه (١٣٢٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والبغوي (١٧٠٧) من طريقين عن أبي سلمة، به.

وأخرجه البخـاري (۲۰۰۹)، ومسلم (۷۵۹) (۱۷۳)، والنسائي = ۲۰۱/۳ و۲۰۱۸ و۱۱۷۸، وابن خزيمة (۲۲۰۳)، والبيهقي =

قال أبو حاتِم: الاحتسابُ: قصدُ العبيد إلى بارئهم بالطاعة رجاءَ القبول ِ.

# ذِكرُ تفضُّلِ اللَّه جَلَّ وعلا بِكَتْبِهِ قيامَ الليل كلَّه لِمن صلَّى مع الإِمامِ التراويحَ حتى يَنْصَرِفَ مع الإِمامِ التراويحَ حتى يَنْصَرِفَ

٢٥٤٧ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو قدامة عُبيدًاللَّه بن سعيد، حدثنا ابنُ فضيل، عن داود بنِ أبي هندٍ، عن الوليدِ بن عبدالرحمان، عن جُبير بن نفير

عن أبي ذر قال: صُمْنَا مَعَ النبيِّ عَلَيْ رَمَضَانَ فلم يَقُمْ بنا في السَّادِسَةِ، وقامَ بنا في الخامسة حتى ذَهَبَ يَنْتَظِرُ الليلَ، فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ لو نَقَلْتَنَا بقِيَّةَ ليلتناهاه فقالَ: «إنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمام حَتَّى يَنْصَرِف، كُتِبَ لَهُ قيامُ ليلةٍ» ثُمَّ لم يُصَلِّ بنا حَتَّى بَقِيَ ثلاثة مِنَ الشَّهْرِ، فقامَ بِنا في الثالثةِ، وجَمَعَ أهلَهُ ونساءَهُ، بقي ثلاثة مِنَ الشَّهْرِ، فقامَ بِنا في الثالثةِ، وجَمَعَ أهلَهُ ونساءَهُ، فقامَ بنا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أن يَفُوتَنا الفَلاحُ، قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال: السَّحُورُ(۱).

<sup>=</sup> ۲۹۱/۲ = ۲۹۱/۸ والبغوي (۹۸۸) من طریق الزهري، عن حمید بن عبدالرحمن، عن أبی هریرة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (۷۷۲۰) من طريق الزهري، عن حميد مرسلًا. (۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، والوليد بن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن قصيل. هو محمد، والوليد بن عبدالرحمن: هو الجرشي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۲۲۰۹).

وأخرجه النسائي ٢٠٢/٣ ـ ٢٠٣ في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، عن هنّاد، عن محمد بن الفضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/١٥٩ \_ ١٦٠ و١٦٣، والدارمي ٢٦/٢ \_ ٢٧، =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قولُ أبي ذرِّ: لم يَقُمْ بنا في السَّادِسَةِ، وقام بنا في الخامسة يُرِيدُ: مما بَقِيَ من العَشْرِ لا مما مَضَى منه، وكان الشهرُ الذي خاطبَ النبيُّ عَلَيْ أمته بهذا الخطاب فيه تسعاً وعشرين، فليلةُ السَّادِسَةِ مِن باقي تسع وعشرين تكونُ ليلةَ أربع وعشرين، وليلةُ الخامسة مِن باقي تسع وعشرين، تكونُ ليلةَ أربع والعشرين.

### ذِكرُ الخبرِ الدال على صِحة ما تأولنا اللفظة التي ذكرناها قبل

بنُ محمدٍ الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جريرُ بنُ عبدِالحميد، عن الأعمشِ، عن أبي صالح

عن أبي هُـرَيْرَة قـال: ذكـرنـا ليلةَ القَـدْرِ عِنْـدَ رسول ِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «كَمْ مَضَى مِن الشَّهْرِ؟» فقلنا: مَضَى اثنانِ وعشرونَ يوماً، وبقيَ ثمان، فقالَ عَلَيْهُ: «لا بَلْ مَضَى اثنانِ وعِشْرُونَ يوماً، وبَقِيَ سبعُ، الشهـرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يوماً، وبَقِيَ سبعُ، الشهـرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يوماً، وبَقِيَ سبعُ، الشهـرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يوماً، فالْتَمِسُوها اللَّيْلةَ»(١).

وأبو داود (١٣٧٥) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي ٣ / ٨٣ ـ ٨٤ في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وابن ماجه (١٣٢٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وابن الجارود (٤٠٣) من طرق عن داود بن أبي هند، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد ٢٥١/٢، وابن ماجه (١٦٥٦) في الصيام: باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون»، والبيهقي ٢١٠/٤ من ثلاثة طرق عن =

### ذِكرُ الإِباحةِ للقارىء في شهرِ رمضانَ أن يَـؤُمَّ بالنساءِ التراويحَ جماعةً

٢٥٤٩ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمادِ النَّرسي، قال: حدثنا يَعْقُوبُ القُمِّيُّ، قال: حدثنا عيسى بنُ جارية، قال:

حدثنا جابرُ بنُ عبدِ اللَّه قال: جاء أبيُّ بنُ كعبِ إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، كانَ مِنِّي الليلةَ شَيءُ في رَمَضَانَ قال: «وَمَا ذَاكَ يا أُبِيُّ؟» قال: نِسْوَةٌ في دَارِي قُلْنَ: إنَّا لا نَقْرَأُ القُرْآن، فَنُصَلِّي بصلاتِك، قال: فصليتُ بهنَّ ثمانيَ رَكَعَاتٍ، ثم القُرْتُ، قال: فكانَ شبهَ الرِّضا، ولم يَقُلْ شيئاً(۱). [۲۸:۲]

<sup>=</sup> الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٢١٠/٤ من طريق أبي مسلم عبيدالله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن جارية الأنصاري المدني. يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبراني: ثقة، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الإمام الذهبي في «الكاشف»: صدوق، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم. وهو في «مسند أبى يعلى» (١٨٠١).

وأورده الحافظ الهيثمي في «المجمع» ٢ / ٧٤ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في «الأوسط» وإسناده حسن.

### ذِكرُ إباحةِ إمامةِ الرَّجُــلِ النسوةَ في أَنْ يَا النسوةَ في أَنْ النسوةَ في أَنْ النسوةَ في أَنْ النسوة

• ٢٥٥٠ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حَمَّادٍ، قال: حدثنا عيسى بنُ جَارِيَةَ (١)

حدثنا جابرُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: جاء أُبيُّ بنُ كَعْبِ إلى النبيِّ عَلِيُّ فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي الليلةَ شيء \_ يعني في رمضانَ \_ قالَ: وما ذاكَ يا أُبيُّ؟ قالَ: نِسْوَةٌ في داري، قُلْنَ: إِنَّا لا نَقْرَأُ القُرْآنَ فَنُصَلِّي بصلاتِكَ، قالَ: فصليتُ بِهِنَّ ثمانيَ ركعاتٍ، ثم أوترتُ، قالَ: فكانَ شِبْهَ الرِّضَا، ولم يَقُلْ شيئاً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلى: حارثة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

### ۲۳ ــ فصل في قيام الليل

٢٥٥١ ـ أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ، قال: أخبرنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن قَتَادَةَ، عن زُرَارَةَ بنِ أوفى، قال:

أخبرنا سعدُ بنُ هشام بنِ عامرٍ وكان جاراً له أنه قال لعائشة: أخبريني عن خُلُقِ رسولِ اللَّهِ عَلَى قالتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ القرآنَ؟ قلتُ: بلى، قالتْ: خُلُق نبي اللَّهِ عَلَى كَانَ القُرْآن، قال: فَهَمَمْتُ أَن أَقُومَ ولا أَسْأَلَها عنشيءٍ، فَقُلْتُ: يا أمَّ المؤمنينَ قال: فَهَمَمْتُ أَن أَقُومَ ولا أَسْأَلَها عنشيءٍ، فَقُلْتُ: يا أمَّ المؤمنينَ أنبئيني عن قِيَام رسولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جل وعلا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ ﴾؟ قلتُ: بلى، قالتْ: فإنَّ اللَّه جل وعلا افْتَرَضَ القِيَامَ في أَوَّلِ هنذهِ السُّورة، فقامَ نبيُّ اللَّه عَلَى وأصحابُهُ حولاً حتى انتفختُ أَقْدَامُهُمْ، وأَمْسَكَ اللَّه خَاتِمَتَهَا اثني عَشَرَ حولاً حتى انتفختُ أَقْدَامُهُمْ، وأَمْسَكَ اللَّه خَاتِمَتَهَا اثني عَشَر شهراً في السَّمَاءِ، ثم أَنْزَلَ اللَّه جلَّ وعلا التخفيفَ في آخر هنذهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ الليل تَطوعاً بَعْدَ فريضته (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «مصنف» عبدالرزاق برقم (۲۷۱٤)، وصححه ابن خزيمة (۱۰۷۸) و (۱۱۲۷). وتقدم تخريجه عند الحديث (۲٤۲۰).

# ذِكرُ الخبر الدال على أن صلاة الليل جعلت للمصطفى ﷺ نفلًا بعد أن كان الفرض عليه في البداية

٢٥٥٢ \_ أخبرنا ابنُ خُزيمةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا مُعاذُ بنُ هِشَامٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن قَتَادَةَ، عن زُرارةَ بنِ أوفى، عن سعدِ بنِ هِشَامٍ

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا صَلَّى صلاةً (١) أَحَبُّ أَن يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وكانَ إذا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ الليلِ نَوْمٌ أو مَرَضٌ، أو وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢). [٥:١]

ذِكرُ استحبابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيطَانِ التي على قَافِية المَرْءِ المسلم عندَ نومِه بانتباهه لصلاة الليل

٣٥٥٣ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنانٍ العابدُ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ الزهريُّ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج ِ

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عَقَدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فإنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّه، انْحَلَّتْ عُقْدَةً، وإِنْ صَلَّى، انحلَّتْ عُقْدَةً عُقْدَةً، وإِنْ صَلَّى، انحلَّتْ عُقْدَةً

<sup>(</sup>١) «صلاة» لم ترد في الأصل و «التقاسيم» ٤/لوحة ١٠٨، وهي عند ابن خزيمة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱۷۰)، وقد تقدم تخريجه برقم (۲٤۲۰).

فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وإلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلانَ»(١).

ذِكرُ البيانَ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على قافية رؤُوس النساءِ كَعَقْدِهِ على قافية رؤُوس النساءِ كَعَقْدِهِ على على رؤُوسِ قَافِيةِ الرِّجَالِ فيما ذكرناه

٢٥٥٤ أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمدُ بن يحيى الذَّهْلِيُّ،
 حدثنا عُمَرُ بن حفص بنِ غياثٍ، حدثنا أبي، حدثنا الأعمشُ قال:
 سَمِعْتُ أبا سُفيانَ يقول:

سمعتُ جابراً يقول: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَكَرٍ ولا أُنْثَى إلا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حينَ يَرْقُدُ، فإنِ اسْتَيْقَظَ،

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان المدني، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز المدني. وهو في «الموطأ» ١٧٦/١.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١١٤٢) في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، وأبو داود (١٣٠٦) في الصلاة: باب قيام الليل.

وأخرجه أحمد ٢٤٣/٢، ومسلم (٧٧٦) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي ٢٠٣/٣ – ٢٠٤ في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (١١٣١) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) في بدء الخلق: بـاب صفة إبليس وجنوده، والبيهقي ١٥/٣ ــ ١٦ من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

قافية الرأس: مؤخره، ومنه سمّيت قافية الشعر، وقيل: قافيته: وسطه، والمراد: يعقِد على رأس أحدكم، فكنى بالبعض عن الكل.

فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فإذا قامَ، فتوضأ، وصلَّى، انحلَّتِ العُقَدُ»(١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضع الوضوءِ مِنَ المسلم عَددًا على قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ

محمد بنِ سَلْم، حدَّثنا حرملةً بنُ محمد بنِ سَلْم، حدَّثنا حرملةً بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ أَن أبا عُشَّانَةَ حدثه

أنه سَمِعَ عُقْبَةَ بِنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لا أَقُولُ اليومَ على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بِيتاً مِنْ جَهَنَّم».

وسمعتُ النبي ﷺ يقولُ: رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِن الليلِ يُعَالِجُ نفسهُ إلى الطَّهُورِ وعَلَيْهِ (٢) عُقَدٌ، فإذا وَضَّا يَدَيْهِ، انحلَّتْ عُقْدَةٌ، وإذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، انحلَّتْ عُقْدَةٌ، وإذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، انحلَّتْ عُقْدَةٌ، وإذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، انحلَّتْ عُقْدَةٌ، وإذَا وَضَّا رِجْلَيْهِ انحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فيقولُ اللَّهُ جلَّ وعلا عُقْدَةٌ، ورَاءَ الحِجَابِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِي هـٰذا يُعَالِجُ نَفْسَهُ للذي وَرَاءَ الحِجَابِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِي هـٰذا يُعَالِجُ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱۳۳).

وأخرجه أحمد ٣١٥/٣، وابن خزيمة ١٧٦/٢ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

والجَريرُ: الحبْل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعليكم، وهو خطأ.

لِيَسْأَلَني، ما سَأَلَنِي عَبْدِي هـٰذا، فَهُوَ لَهُ، ما سَأَلَنِي عَبْدِي هـٰذا، فَهُوَ لَهُ، ما سَأَلَنِي عَبْدِي هـٰذا، فَهُوَ لَهُ(١).

#### ذِكرُ إثباتِ الخيرِ لِمن أصبحَ على تهجُّدِ كان منه بالليل

بَنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الله بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عيسى بنُ يونس، حدثنا الأعمشُ، عن أبي سُفيان

عن جابر، عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ قال: «مَا مِنْ مسلم ذَكَرٍ ولا أُنثى يَنَامُ إلا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ، فإنِ استيقظ، فَذَكَرَ اللَّه، انحلَّتْ عُقْدَةٌ، وإنْ هو توضًا ثم قامَ إلى الصلاةِ، أصبحَ نشيطاً قَدْ أصابَ خَيْراً، وقد انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وإن أَصْبَحَ ولم يَذْكُرِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أبوعُشَّانة: هوحيّ بن يؤمن المصري. وأخرجه أحمد ٢٠١/٤ عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٥٩/٤ عن حسن بن موسى، والطبراني في «الكبير» ١٧١/(٧٤٣) من طريق عبدالله بن عبدالحكم، كالاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به.

وأخرج القسم الأول منه الطبراني ١٧/(٨٣٢) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، به.

وأخرجه كذلك أحمد ١٥٦/٤، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤١٦)، وأبويعلى (١٧٥١)، والطبراني ٩٠٤/١٧ من طريق هشام بن أبى رقية، عن عقبة بن عامر.

وأورده المؤلف برقم (١٠٥٢) بهذا الإسناد.

اللَّهَ، أَصْبَحَ وعُقَدُهُ عليهِ، وأَصْبَحَ ثَقِيلًا كَسلاناً لم يُصِبْ خَيْراً»(١).

# ذِكرُ الإِخبارِ عمَّا يُسْتَحَبُّ للمرءِ الاجتهادُ في لزومِ التهجد في سوادِ الليل والثباتُ عندَ إقامةِ كلمة اللَّه العُليا

٢٥٥٧ \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عبدُ الواحد بنُ غياث، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء بنِ السَّائبِ، عن مُرَّةَ الهَمْدَاني

عن ابنِ مسعودٍ أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال: «عَجِبَ رَبُنا من رَجُلينِ: رَجُلٍ ثَارَ من وِطائِهِ ولِحافهِ من بين حِبِّهِ وأهلِهِ إلى الصلاةِ، فيقولَ اللَّه جلَّ وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته (٢) رغبةً فيما عندي، وشفقةً مما عندي، وَرَجُلٍ غَزا في سَبِيلِ اللَّهِ، فانْهَزَمَ النَّاسُ، وعَلِمَ ما عليهِ في الانهزام ، وما له في الرُّجُوع ، فرجَعَ حتى أُهْرِيقَ مَا عليهِ في اللَّهُ لملائكتِهِ: انظُرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَ (٣) رَجَاءً فيما دَمُهُ، فيقولُ اللَّهُ لملائكتِهِ: انظُرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَ (٣) رَجَاءً فيما

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث (٢٥٥٤).

وقوله «كسلاناً»: هذا على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على فعلان، لأنهم يؤنثون بالتاء، ويستغنون فيه بفعلانة عن فَعَلى، وغيرهم لا يصرفه فيقولون: كسلان.

<sup>(</sup>٢) من قوله «فيقول الله جل وعلا» وإلى هنا سقط من الأصل و «التقاسيم»، واستدرك من «موارد الظمآن» ص ١٦٨. ومن الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت من «الموارد» ص ١٦٨.

عِندي، وشفقةً مما عِندي حتى أُهْريقَ دَمُهُ»(١). [٦٧:٣]

### ذِكرُ تعجيبِ اللَّه جلَّ وعــلا ملائكتَه من الثائِرِ عن فراشه وأهلِه يُريدُ مفاجأة حبيبه

۲۰۵۸ خبرنا محمد بن محمود بن عدي بنسا، حدثنا حُمَيْدُ بنُ زنجويه، حدثنا روح بن أسلم، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بنِ السائب، عن مُرَّةَ الهَمْدَاني

عن ابنِ مسعودٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِبَ ربُنا مِنْ رَجُلَيْنِ: رجلِ ثَارَ عَنْ وِطائِهِ ولِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وأهلِهِ إلى صلاتِه، فيقولُ اللَّهُ جَلَّ وعلا لملائكته: انْظُروا إلى عَبْدِي ثَارَ عَنْ فِراشه ووِطَائه مِنْ بَيْنِ حِبِّه وأهلِهِ إلى صلاته رَغْبَةً فيما عِنْدِي وَشَفَقَةً مما عِنْدِي، ورَجُل غزا في سبيلِ اللَّه، فانهزمَ أصحابُه، وعَلِمَ ما عَلَيْهِ في الانهزام ومالَهُ في الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حتى هُرِيقَ وَعَلِمَ ما عَلَيْهِ في الانهزام ومالَهُ في الرُّجُوعِ، وَرَجُعَ حتى هُرِيقَ دَمُهُ، فيقولُ اللَّهُ لِملائكتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فيما دَمُهُ، فيقولُ اللَّهُ لِملائكتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِي، وَجَعَ رَجَاءً فيما

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وهو في «مسند أبي يعلى» ٢/ورقة ٢٥٢. وأخرجه البيهقي ١٦٤/٩ من طريق يوسف بن يعقوب، عن عبدالواحد بن غياث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤١٦/١، وأبو داود (٢٥٣٦) في الجهاد: باب في الرجل يشري نفسه، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٦٩)، والبيهقي ٩/٦٤ من طرق عن حماد بن سلمة، به \_ وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم ١١٢/٢.

عِنْدي وشَفَقاً (١) مما عندي حتى هُرِيقَ دَمُهُ (٢). [٢:١]

### ذِكرُ إيجاب دخـول ِ الجنان للقائم في سوادِ الليل يتملَّقُ إلى مولاه

٢٥٥٩ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا أبو عامِرٍ العَقَدِي، حدثنا همَّامُ بن يحيى، عن قتادة، عن أبي مَيْمُونَةَ (٣)

عن أبي هُريرة قال: قلتُ يا رسُولَ اللَّهِ إِني إِذَا رأيتُكَ طَابَتْ نفسي، وقرَّتْ عيني، أنبئني عَنْ كُلِّ شيءٍ، قالَ: «كُلُّ شيءٍ خُلِقَ مِنَ الماء» فقلتُ: أخبرني بشيءٍ إذا عَمِلْتُ به، دخلتُ الجنةَ. قالَ: «أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وأَفْشِ السَّلامَ، وَصِلِ دخلتُ الجنةَ. قالَ: «أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وأَفْشِ السَّلامَ، وَصِلِ الأَرْحَامَ، وقُمْ باللَّيْلِ والنَّاسُ نِيامٌ، تَدْخُلِ الجنةَ بسلام »(٤).

قال أبو حاتِم: قولُ أبي هريرة: أنبئني عن كُلِّ شيء،

<sup>(</sup>١) الشُّفُق والشفقة شيء واحد.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، لكن في هذا الإسناد روح بن أسلم وهـوضعيف.
 وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «التقاسيم» ١/لوحة ٩٦، و «الموارد» (٦٤١): هلال بن أبي ميمونة، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، فإن هلال بن أبي ميمونة لا تعرف له رواية عن أبي هريرة، وقد جاء على الصواب عند أحمد والحاكم وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة. وقد تقدم عند المؤلف برقم (٤٠٨).

وفي الباب ما يشهد له من حديث عبدالله بن سلام، وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (٤٨٩) من الجزء الثاني.

أراد به عن كُلِّ شيءٍ خُلِقَ مِن الماء، والدليلُ على صِحَّةِ هذا جوابُ(١) المصطفى إيَّاه حَيْثُ قال: كُلُّ شيء خُلِقَ من الماء، فهذا جوابٌ خرج على سؤالٍ بعينه، لا أن كُلَّ شيءٍ خلق مِن الماء وإن لم يكن مخلوقاً.

#### ذِكرُ استحبابِ الإكثار للمرءِ من قيامِ الليلِ رَجَاءَ تركِ المَحْظُورَاتِ

• ٢٥٦٠ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عمرو بنُ محمَّدِ النَّاقِدُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسم سُحَيمٌ حرَّاني ثَبت، حدثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن أبي صَالِح

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قيل يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فلاناً يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فإذا أَصْبَحَ، سَرَقَ، قال: «سينهاهُ ما تَقُولُ»(٢).[٢:١]

قال أبو حاتِم: قوله: «سينهاه ما تقولُ» مما نقول في كتبنا: إن العربَ تُضِيفُ الفعلَ إلى الفِعلِ نفسِه، كما تضيفُ

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: جواز.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقال: فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم ۸٦/۸: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في «الثقات» ٨٢/٩.

وأخرجه أحمد ٢/٧٤٠ عن وكيع، والبزار (٧٢٠) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ٢٥٨/٢: ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البزار (٧٢١) و (٧٢٢) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. قال الهيثمي: ورجاله ثقات.

إلى الفاعل، أراد على الحقيقة في الابتداء والانتهاء، يكونُ المصلي مجانباً للمحظورات معها، كقولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤].

ذِكرُ استحبابِ الإكثارِ مِن صلاةِ الليلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعةِ التَّاتِي يُستجَابُ فيها دُعَاءُ المَرْءِ في كُلِّ ليلة

٢٥٦١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المُثنى، حدثنا أبو خيثمة زُهَيْرُ بنُ حربٍ، حدثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي سُفيان

عن جابر قال: سمعتُ النبي ﷺ يقولُ: «في اللَّيْلِ سَاعَةُ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً مِن الدُّنيا والأَخِرَةِ إلا أَعطاهُ إيَّاه »(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في «مسند أبى يعلى» (۱۹۱۱).

وأخرجه مسلم (٧٥٧) (١٦٦) في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣١٣/٣ و٣٣١، وأبويعلى (٢٢٨١)، وأبوعوانة ٢٨٩/٢ و٢٩٠ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ٣٤٨/٣، ومسلم (٧٥٧) (١٦٧) من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.

### ذِكرُ الإِخبار عما يُسْتَحَبُّ للمرءِ مِن كثرة التهجُّدِ بالليل وترك الاتِّكَالِ على النَّوْمِ

٢٥٦٢ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا عليُّ بنُ حرب، قال: أخبرنا القاسمُ بنُ يزيدَ الجَرْمِيُّ، عن سفيانَ الثوريِّ، عن سَلَمَةً بن كُهَيْلٍ، عن أبي الأحوص

عَنْ عَبْدِ اللَّه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن رَجُلَ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ: «بالَ الشَّيْطَانُ في أُذنِهِ أَوْ(١) في أذنيه»(٢).

قال سفيان: هـٰذا عندنا يُشبه أن يكونَ نام عن الفريضة .

[70:4]

### ذِكرُ البيانِ بأن التهجدَ بالليل أَفْضَلُ مِن صَلاةِ المرءِ بعدَ الفريضة

٣٥٦٣ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ خليل، حدثنا موسى بنُ عبدِ الرحمان المسروقي، حدثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، حدثنا زائدة، عن عَبْدِالمَلِكَ بنِ عُمير، عَنِ ابْنِ المنتشِرِ، عن حُمَيْدٍ الحِمْيَرِيِّ

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه أحمد ١/٥٧٧ و٢٧٧، والبخاري (١١٤٤) في التهجد: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، و (٣٢٧٠) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٧٧٤) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي ٢٠٤/٣ في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (١٣٣٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، والبيهقي ٣/٥١ من طريق منصور بن المعتمر، عن أبى وائل، عن ابن مسعود. وانظر «الفتح» ٢٩/٣ ـ ٢٩.

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سأل رَجُلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ قال: «الصَّلاةُ في جَوْفِ الليل» قال: فأيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قال: «شَهْرُ اللَّهِ قال: «شَهْرُ اللَّهِ الذي يَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ»(١).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ الصلاةَ في آخرِ اللَّيْلِ وجَوْفِهِ أَنْضَلُ مِن أَوَّله

٢٥٦٤ \_ أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، حدثنا

(۱) إسناده صحيح. موسى بن عبدالرحمن المسروقي ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحسين بن علي: هـ و ابن الوليد الجعفي الكوفي، وزائدة:
هو ابن قدامة الثقفي، وابن المنتشر: هو إبراهم محمد بن المنتشر بن الأجـدع الهمداني الكوفي، وحميد: هـ و أبن عبدالـرحمن الحميري. وأخرجه أحمد ٣٢٩/٢ عن الحسين بن على، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٢/٣، وعنه مسلم (١١٦٣) في الصيام: باب فضل صوم المحرّم، وابن ماجه (١٧٤٢) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم، عن الحسين بن علي، به ـ بقصة الصيام.

وأخرجه أحمد ٣٠٣/٢، وأبوعوانة ٢٩٠/٢ من طرق عن زائدة، «.

وأخرجه أحمد ٣٤٢/٢، والدارمي ٢١/٢، ومسلم (١١٦٣) (٢٠٣) من طريقين عن عبدالملك بن عمير، به ـ مختصراً ومطولاً.

وأخرجه الدارمي ٢٢/٢، ومسلم (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩) في الصوم: باب في صوم المحرم، والترمذي (٤٣٨) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الليل، و (٧٤٠) في الصوم: باب ما جاء في صوم المحرم، والنسائي ٣/٣٠٦ ـ ٢٠٠٧ في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، من طريق أبى بشر، عن حميد، به مختصراً ومطولاً.

عَبْدُاللَّه، أخبرنا عَوْف، عن المُهَاجِرِ أبي مَخْلَدٍ، عَنْ أبي العاليةِ قال: حدثني أبو مُسْلِم قال:

سألتُ أبا ذَرِّ: أيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قالَ أبو ذَرِ: سألتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا سألتَنِي، فقالَ: «نِصْفُ اللَّيْلِ \_ أَوْجَوْفُ اللَّيْلِ \_ \_ أَوْجَوْفُ اللَيْلِ \_ \_ أَوْجَوْفُ اللَيلِ \_ \_ شَكَّ عَوْفُ(١).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ الصلاةَ في آخِــرِ الليلِ تكونُ محضورةً بحضرَةِ الملائكةِ

٢٥٦٥ \_ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ (٢) عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل ِ، فَلْيُوتِرْ مِن أَوَّل ِ اللَّيْل ِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. المهاجر أبو مخلد: هو ابن مخلد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن يُكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري أبوسهل البصري المعروف بالأعرابي، وأبو العالية: هو رفيع بن مِهران الرياحي، وأبو مسلم: هو الجذمي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات».

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 197/ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبي خالد \_ قال المزي: واسمه عند مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد \_ عن أبي العالية، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ١٢٢/١.

أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فإنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً وَذٰلِكَ أَفْضَلُ»(١).

### ذِكرُ الأمرِ للمرءِ أهلَه بصلاة الليل

٢٥٦٦ أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهمداني، حدثنا عَبْدُ بنُ حميد، حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بنِ كَيْسَانَ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني عَلِيُّ بنُ الحُسين أن أباه أخبره

أن عليَّ بنَ أبي طالب أخبرهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ طرقَهُ فقالَ: «ألا تُصَلُّونَ؟» فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا أَنْفُسُنا بِيَدِ اللَّهِ، فقلتُ فإذَا شَاءَ أن يَبْعَثَنا بَعَثَنا، فانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ ذٰلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إليَّ شَيْئاً، ثم سمِعْتُهُ وهو يضربُ بيدهِ ويقولُ: ذٰلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إليَّ شَيْئاً، ثم سمِعْتُهُ وهو يضربُ بيدهِ ويقولُ:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٦٢٣)، وأحمد ٣١٥/٣ و٣٨٩، ومسلم (٧٥٥) (١٦٢) في صلاة المسافرين: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي ٢١٨/٣ في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (١١٨٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (١٨٠٦)، وأبو يعلى (١٩٠٥) و(٢١٠٦) و (٢٢٧٩)، والبيهقي ٣٥/٣، والبغوي (٩٦٩)، وأبو عوانة ٢٩٠/٢ \_ ٢٩٠ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٠٠/٣ و٣٣٧ و٣٤٨، ومسلم (٧٥٥) (١٦٣)، وأبوعوانة ٢٩١/٢، والبيهقي ٣٥/٣ من طرق عن أبي النزبير، عن جابر.

### ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ﴾ (١) [الكهف: ٥٤]. [١٤٤٨] ذِكرُ استحبابِ إيقَاظِ المَرْءِ أهلَه لِصلاة اللَّيْلِ ولو بالنَّضْح

٢٥٦٧ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا أبو قُدَامَة، حدثنا يحيى

(۱) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين غير عبد بن حميد فمن رجال مسلم.

وأخرجه البخاري (٤٧٢٤) في التفسير: باب (وكان الإنسانُ أكثر شيء جدلًا)، وأبوعوانة ٢٩٢/٢ من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد ورواية البخاري مختصرة، وفي الحديث عندهم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمةً».

وأخرجه أحمد ١١٢١ وابنه عبدالله في زياداته على «المسند» ١٧٧١، والبخاري (١١٢٧) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، و (٧٣٤٧) في الاعتصام: باب (وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا)، و (٧٤٦٥) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (٧٧٥) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي ٣/٥٠٠ في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (١١٣٩) و (١١٤٠)، وأبو عوانة الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (١١٣٩) و (١١٤٠)، وأبو عوانة ابن خزيمة في الرواية الثانية «عن الحسن بن علي» وهو وهم، والصواب «عن الحسين بن علي» وهو وهم، والصواب «عن الحسين بن على».

وفي الحديث جواز الانتزاع من القرآن، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أولى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه، وأنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي «أنفسنا بيد الله»، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب. وانظر «الفتح» ١١/٣٠ ـ ١١ و١١/٤٣٣

القطانُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن القعقاع، عن أبي صَالِحٍ

عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِن اللَّيْلِ يُصَلِّي، وأَيْقَظَ امرأتَهُ، فإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ في وَجُهها المَاءَ، ورَحِمَ اللَّهُ امرأةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وأَيْقَظَتْ زَوْجَها، فإِنْ أَبِي، نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ»(١).

ذِكرُ كِتبة اللَّه جَلَّ وعلا الموقظَ أهله لِصلاة الليل مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّه كثيراً والذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أن صلَّيا ركعتين

٢٥٦٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن زهير بِتُسْتَر، حدثنا محمدُ بنُ عثمان العِجْلِيُّ، حدثنا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ موسى، عن شَيْبَانَ، عن الأعمشِ، عن عليِّ بنِ الأقمر، عن الأُغَرِّ

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، وأبي هُريرة، قالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَقَامَا،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. أبو قدامة: هو عبيدالله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري السرخسي، والقعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدني. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱٤۸) وفي السند عنده متابع لأبي قدامة، هو محمد بن بشار.

وأخرجه أحمد ٢٠٠/٢ و٣٣٦، وأبو داود (١٣٠٨) في الصلاة: باب قيام الليل، و(١٤٥٠) باب الحث على قيام الليل، والنسائي ٣/٥٠٠ في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (١٣٣٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، والبيهقي ١٠١/٢ من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١٩٠١/٢ ووافقه الذهبي.

فَصَلَّيا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ»(١).

[1:1]

### ذِكرُ البيانِ بأنَ قولَه ﷺ: «أيقظ أهلَه» أرادَ به امرأتَه

٢٥٦٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا صفوانُ بنُ صالح، حدثنا الوليدُ بن مسلم، حدثنا شيبانُ بنُ عبدالرحمن، عن الأعمش، عن عليِّ بنِ الْأَقْمَرِ، عن الأَغَرِّ

عن أبي سعيد الخُدري وأبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِن الليل، وأَيْقَظَ امرأتَهُ، فَصَلَّيَا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. محمد بن عثمان: هو ابن كرامة العجلي ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير الأغر ـ وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة ـ فمن رجال مسلم. شيبان: هو ابن عبدالرحمن التميمي مولاهم النحوي.

وأخرجه أبو داود (١٣٠٩) في الصلاة: باب قيام الليل، و (١٤٥١) باب الحث على قيام الليل، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٣١/٣، والبيهقي ٢/١٠٥ من طرق عن عبيدالله بن موسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢/١٣١ على شرطهما ووافقه الذهبي، وليس كذلك فإن الأغر لم يخرج له البخاري.

وأخرجه أبو يعلى (١١١٢) من طريق محمد بن جابر، عن علي بن الأقمر، عن الأغر، عن أبي سعيد. لم يقل فيه «وأيقظ امرأته».

وأخرجه أبو داود (١٣٠٩)، ومن طريقه البيهقي ٥٠١/٢ من طريق سفيان، عن مسعر، عن علي بن الأقمر، به موقوفاً على أبي سعيد الخدرى.

# رَكْعَتَيْن، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً والذاكراتِ»(١). [٢:١] ذِكرُ تزيِّن المصطفى على بحُسن الثياب عندَ خلوته لِمناجاة حبيبه جل وعلا بالليل

• ۲۵۷ \_ أخبرنا أحمدُ بن علي بنِ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ ومحمدِ بنِ الوليد بن نُويْفِع (٢) مولى آل ِ الزبير، كلاهما حدثني عن كُريْبٍ مولى ابن عباس

عن ابن عباس قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِن اللَّهِ عَيْقُ يُصَلِّي مِن اللَّهِ مَن أَدُهُ اللَّهِ مَن أَدُهُ اللَّهُ فَي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَميًّ مُتوشِّحَهُ ما عَليه غَيْرُهُ (٣).

ذِكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أَن يَحْتَجِرَ بالحصيرِ، أو بما يقومُ مقامَه عند تهجُّدِهِ بالليلِ

۲۰۷۱ = أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، قال: حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّه بنَ عمر، عن سعيدِ بن أبى سعيدٍ، عن أبى سلمة بن عَبْدِالرحمان

عن عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِرُ حصيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي إليهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عليهِ، قَالَ: فَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، عن العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: رويفع.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد ٢/٥/١ عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

النَّاسُ يَثُوبُونَ إلى النبي ﷺ، ويُصَلُّونَ بصلاتِهِ حتى كَثُرُوا، قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْهِم، فَقَالَ: «أَيُّها النَّاسُ، خُذُوا منَ الأعمالِ ما تُطِيقُونَ، فإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وإِنَّ أحبَّ الأعمالِ إلى اللَّهِ ما دامَ وإن قلَّ (١٠٤]

ذِكرُ نفي الغفلةِ عمن قام اللَّيْلَ بعشرِ آياتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بمائةِ آيةٍ من القَانِتِينَ، ومَنْ قامها بألفٍ مِن المقنطِرين

معروبنُ الحارث، أن أبا سُوْيدٍ حدَّثه، أنه سَمِعَ ابنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ أَخبرني عمرو بنُ الحارث، أن أبا سُوَيْدٍ حدَّثه، أنه سَمِعَ ابنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ

عَنْ عبدِ اللَّه بنِ عمروٍ، عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ أَنَّه قالَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ لَمْ یُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، ومَنْ قَامَ بِمَنْةِ آیَةٍ كُتِبَ مِن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (٥٨٦١) في اللباس: باب الجلوس على الحصير ونحوه، عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٨٧) (٢١٥) في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق عبدالوهاب الثقفي، وابن ماجه (٩٤٢) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيدالله، به. ورواية ابن ماجه مختصرة.

وأخرجه النسائي ٢ / ٦٨ \_ ٦٩ في القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به، بتمامه.

وأخرجه البخاري (٧٣٠) في الأذان: باب صلاة الليل، وأبو داود (١٣٦٨) في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريقين عن سعيد المقبري، به مختصراً. وانظر الحديث (٣٥٣) عند المؤلف. وقولها: يحتجر، أي يجعله لنفسه دن غيره.

القَانِتينَ، ومَنْ قامَ بألفِ آيةٍ كُتِبَ مِن المقنطرينَ»(١). [٢:١]

قال أبو حاتِم: أبو سويدٍ: اسمُه حُمَيْدُ (٢) بنُ سويدٍ من أهل مِصْرَ، وقد وَهِمَ مَنْ قال أبو سويّة (٣).

ذِكْرُ كَميَّةِ القناطرِ مع البيانِ بأنَّ مَنْ أُوتِي مِن الأَجر مِثْلَه كان خيراً له مما بَيْنَ السَّماءِ والأرض

٣٥٧٣ أخبرنا محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بنُ مسلم الطُّوسِيُّ، حدثنا عبدُالصمد بنُ عبدِالوارث، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةً، عن عاصم ، عن أبي صالح ِ

عن أبي هُريرة أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «القِنْطَارُ اثنا عَشَرَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، وابن حجيرة: هو عبدالرحمن بن حجيرة المصري القاضي.

وأخرجه ابن السني (٧٠١) عن أحمد بن داود الحرّاني، حدثنا حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع منه «أن أبا الأسود» وهو تحريف.

وأخرجه أبو داود (١٣٩٨) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (١١٤٤) عن يونس بن عبدالأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. وفيهما «أن أبا سوية».

<sup>(</sup>٢) وكذا سمّاه في «الثقات» ١٩٣/٦، وسماه في «التهذيب»: عُبيد.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٢٨/٧ بعد أن نقل كلام المؤلف هذا: كذا قال، وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال: عن أبي سوية، وكذا أخرجه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وهو الصواب، وفي «التقريب»: عبيد بن سَوِيّة. بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية، الأنصاري أبو سوية، ووقع عند ابن حبان «أبو سويد» بدال مصغراً، والصواب الأول: صدوق من الثالثة.

أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقيَّةٍ(١) خَيْرٌ مما بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ١٥٠٠.

[1:1]

### ذِكرُ استحبابِ قراءةِ سورة يس للمتهجِّدِ في كُلِّ ليلةٍ رجاءَ مغفرة اللَّه ما قدَّم مِنْ ذنوبِه بها

٢٥٧٤ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا الوليدُ بن شجاع بن الوليد السَّكوني، حدثنا أبي، حدثنا زيادُ بنُ خيثمة، حدثنا محمدُ بنُ جُحَادَةَ، عن الحسن

عن جُنْدُب قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قرأَ يَاسَ في لَيْلَةِ ابتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) قوله «كلُّ أوقية» لم ترد في الأصل و «التقاسيم» ١٢٦/١، وأثبتها من موارد الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. وأخرجه أحمد ٢٦٣/٢، والدارمي ٢٦٧/٢، وابن ماجه (٣٦٦٠) في الأدب: باب بر الوالدين، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، بهذا الإسناد. وتابع حماد بن سلمة عند الدارمي أبانُ العطار.

وأخرجه البيهقي ٢٣٣/٧ من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، به.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٢٢٦: هـذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارمي ٢/٢٥٧، والطبراني في «الصغير» (٤١٧) من طريقين عن الحسن، عنه، بلفظ حديث الباب، زاد الدارمي «في تلك الليلة».

### ذِكرُ الاكتفاءِ لقائم الليل ِ بقراءةِ آخرِ سورةِ البقرة إذا عَجَزَ عـنْ غيره

٢٥٧٥ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، حدثنا شُعْبَةً، عن منصورٍ، وسليمان، عن إبراهيم، عن عبدالرحمان بن يزيد

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ قرأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ قرأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آَبِي مُسُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»(١).

قال أبو حاتِم: سَمِعَ هـٰذا الخبرَ عبدُ الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعودٍ ثم لقي أبا مسعودٍ في الطَّوَافِ فسأله، فحدَّثه به(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقد تصحف في المطبوع من «الجامع الصغير» إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في «صحيح الجامع». وقد تقدم الحديث عند المؤلف (٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) في البخاري (٥٠٥١) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهـويطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم...

وأخرجه البخاري (٥٠٤٠) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود. قال الحافظ: فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدثه به عبدالرحمن عنه، كما لقي عبدالرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة.

### ذِكرُ الاقتصارِ للتهجد على قراءةِ قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ، إذ هو ثُلُثُ القُرآنِ إذا كان عاجزاً عن قراءةِ ما هو أكثرُ منه

٧٥٧٦ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ معاذِ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبيم، حدثنا أبيم، بن خُتَيْم،

عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ كُلَّ لَيلةٍ؟» قالوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذٰلكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الربيع بن خُثيم \_ بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة \_ ابن عائذ بن عبدالله الثوري أبويزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لورآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبّك.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٧٥) عن محمد بن عبيدالله بن عبدالعظيم، والطبراني (١٠٤٨٤) عن عبدالله بن الإمام أحمد، كلاهما عن عبيدالله بن معاذ العنبري، بهذا الإسناد. وقع في المطبوع من «عمل اليوم والليلة»: أخبرني محمد بن عبدالله بن معاذ، وهو خطأ يصحح من «تحفة الأشراف» ٢٠/٧، ووقع في «المعجم الكبير» للطبراني: عن إبراهيم بن خثيم، وهو خطأ أيضاً.

وأخرجه البزار (۲۲۹۸) من طريق عبدالرحمن بن عثمان البكراوي، عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني (١٠٤٨٥) من طريق هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٧٦) و (٦٧٧) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم... مرسلاً.

### ذِكرُ الأمرِ بركعتين بَعْدَ الوترِ لِمَنْ خاف أن لا يستيقظَ للتهجُّدِ وهو مسافر

٧٧٧ \_ أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا حرملةُ، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا معاويةُ بنُ صالح ، عن شُريح، عن عبدِالرحمن بنِ جُبير بنِ نفير عن ثوبانَ قال: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ فقالَ: «إِنَّ عن ثوبانَ قال: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ فقالَ: «إِنَّ هاذا السّفرَ جُهْدُ وثقلُ، فإذا أُوتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فإنِ اسْتَيْقَظَ وإلا كانتا لَهُ (١).

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٧٣) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (١٠٢٥) من طريق هاشم بن محمد الربعي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود \_ رفعه هاشم الربعي، ووقفه قتيبة.

وأخرجه الطبراني (١٠٣١٨)، والبزار (٢٢٩٧) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن مسعود، مرفوعاً. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٠١٥)، وأحمد ٨/٣، وعن أبي الدرداء عند مسلم (٨١١)، والدارمي ٢/٠٢، وأحمد ٢/٢٤ و٤٤٧، والنسائي (٧٠١).

(۱) إسناده قوي. شريح: هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي. وقد جاء في هامش أصل «الموارد» (انظر المطبوعة ص ١٧٦): من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «سقط (عن أبيه) من الأصل ولا بد منه، وكذلك رويناه في حديث حرملة رواية ابن المقرىء عن ابن قتيبة عنه». قلت: وهي قد وردت في جميع المصادر التي خرجت الحديث.

وأخرجه الدارمي ٣٧٤/١، وابن خزيمة (١١٠٦)، من طريقين عن عبدالله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان.

وأخرجه الطبراني (١٤١٠)، والطحاوي ٣٤١/١، والبزار (٢٩٢)، والدارقطني ٣٢/٢ من طريق عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بالإسناد السابق.

### ذِكرُ تمثيلِ المصطفى ﷺ المتهجدَ بالقُرآن الذي آتاه اللَّهُ والنائم عليه لِنيله بما مثل له

٢٥٧٨ \_ أخبرنا ابنُ خزيمةَ ، حدثنا أبوعمَّار ، حدثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن عبدالحميد بنِ جعفرٍ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هُريرة قال: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بعثاً وهُمْ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقالَ: «ماذا مَعَكُمْ مِنَ القُرآنِ؟» فاستقرَأُهُمْ، حتى مرَّ على رَجُل منهُمْ هومِن أَحْدَثِهِمْ سِنّاً، فقالَ: «ماذا مَعَكَ يا فُلانُ؟» قالَ: معي كَذَا وكَذَا وسورةُ البقرةِ. قَالَ: «مَعَكَ سُورَةُ البقرة؟» قالَ: نعم. قالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ» فقالَ رجلٌ ـ هو أشرفُهُمْ ـ: والذي كذا وكذا يا رسولَ اللَّهِ(١) ما مَنَعني أنْ لا أَتَعَلَّمَ القُرآنَ إلا خشيةَ أنْ لا أَقُومَ بِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَلَّم القُرآنَ واقْرَأَهُ وارْقُدْ، فإنَّ مَثَلَ القُرآنِ لِمَن تَعَلَّمَهُ فقرأَهُ وقام به، كَمثل ِ جراب محشوِّ مِسْكاً تَفُوح ريحُهُ كلُّ مكانٍ، ومن تعلُّمَهُ فَرَقَدَ وهو في جَوْفِهِ كَمَثَل جِرابِ وُكِيءَ على مِسْكٍ»(٢). [4:41]

<sup>(</sup>١) قوله «يا رسول الله» لم ترد في الأصل، وأثبتها من «التقاسيم» ٣/لوحة ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي في «الميزان» ٧٧/٣: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثاً في فضل القرآن، ومع ذلك فقد حسن له الترمذي حديثه هذا. أبوعمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبوعمار المروزي. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (٢١٢٤).

### ذِكرُ مَا كَانَ ﷺ يقرأ إذا تَعَارً مِنَ الليل للتهجُّدِ

٢٥٧٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنانٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن مَخْرَمَةَ بنِ سليمانَ، عن كُرَيْبِ

عن ابنِ عبَّاس قال: نام (١) رَسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى إذا انتصفَ اللَّيْلُ أو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ بقليلٍ ، استيقظَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ النومَ عن وجهِهِ بيديهِ ، ثم قرأَ العَشَرَ الآياتِ الخواتِمَ من سُورةِ آل ِ عمرانَ ، ثم قامَ إلى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فتوضَّأَ منها (٢). [٥:١]

ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٨)، وأحمد ٢٤٢/١ وهر ٥٩٨، والبخاري (١٨٣) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (٩٩٢) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (١١٩٨) في العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة، و (٢٥٧٠) في التفسير: باب (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) و (٢٥٧١) باب (ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته)، و (٢٥٧١) باب (ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان)، ومسلم (٧٦٣) (١٨٦) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (١٣٦٧) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي على «الشمائل» (٢٦٢)، وابن ماجه (١٣٦٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، وأبو عوانة ٢/٥١٣ ـ ٣١٦، والطبراني (٢٦١٩)، والبيهقي ٣/٧. وسيعيده المؤلف برقم (٢٥٩٢) و (٢٦٢٦)،

والشن: القربة الخَلق، والإداوة الخلق، يقال لكل واحد: شنة وشن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أقام، والمثبت من «الموطأ».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ١٢١/١ \_ ١٢٢ ـ ٢٢١ بأطول مما هنا.

### ذِكرُ ما كانَ يرتِّلُ المصطفى ﷺ قراءتَه في صلاةِ الليل

• ٢٥٨٠ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن السائب بن يزيد، عن المُطَّلِبِ بنِ أبي وَدَاعَةَ السَّهميِّ

عن حفصة أنها قالت: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ قَاعِداً (١)، فيقرأُ بالسُّورةِ، فيرتِّلُها حتى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنها (٢).

### ذِكرُ جهرِ المُصطفى ﷺ بقراءةِ القُرآن عندَ صلاةِ الليل

٣٥٨١ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا سعد بنُ عبدِاللَّه بنِ عَبْدِالحَكَم ، قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثنا الليثُ بنُ سعد ، عن خالد بنِ يزيد، عن سعيدِ بنِ أبي هلال ، عن مَخْرَمَة بنِ سليمان أن كريباً أخبره قال:

سألتُ ابنَ عباس فقلتُ: ما(٣)صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ

<sup>(</sup>١) جملة «يصلي في سبحته قاعداً» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) لفظه «ما» لم ترد في الأصل، وهي عند ابن خزيمة.

بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: كَانَ ﷺ يَقْرَأُ في بَعْضِ حُجَرِهِ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجاً (١).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ لـم يَكُنْ يَجْهَرُ في صَلاةِ الليل بقراءته كُلِّها

٢٥٨٢ – أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا وُهيبٍ، عن بُردٍ أبي العلاءِ، عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيٍّ، عن غُضَيْفِ بنِ الحَارِثِ، قال:

قلتُ لعائشة: أرأيتِ النَّبِيَّ ﷺ يَجْهَرُ بصلاتِهِ، أو يُخَافِتُ بِها؟ قالتُ: رُبَّما جَهَرَ بصلاتِهِ، وَرُبَّما خَافَتَ بِهَا، قلتُ: الحمدُ للَّهِ الذي جَعَلَ في الأمرِ سَعَةً (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. سعد بن عبدالله مترجم في الجرح والتعديل ٩٢/٤ وقال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، ووثقه الخليلي في «الإرشاد»، وأبوه عبدالله من رجال «التهذيب» وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف وابن عبدالبر والخليلي، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١١٥٧).

وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي ٣/١١ من طريقين عن يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧١/١، وأبو داود (١٣٢٧) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومن طريقه البيهقي ٢٠١١ ـ ١١ من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه مَن في الحجرة، وهو في البيت.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وهو مكرر (٢٤٤٧)، وقد وقع في السند هنا «ابن وهب» بدل «وهيب» والمثبت من السند المتقدم.

### ذِكرُ الأمرِ للمتهجِّدِ باللَّيْلِ بالنَّوْمِ عندَ غلبته إيَّاه على وِرده

٢٥٨٣ \_ أخبرنا الحسينُ بن إدريسَ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بكر، عن مالكِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»(١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ هـٰذا الأمرَ أُمِرَ به الناعِسُ في صلاته وإن لم يكن النَّوْمُ غَلَبَ عليه

الصَّوَّاف، قال: حدثنا عَبْدُالوَارِثِ، عن أيوب، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ۱۱۸/۱ برواية يحيى الليثي، وفيه «إذا نعس أحدكم...».

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٢) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (٧٨٦) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (١٣١٠) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي ٣٩٤٣، وأبو عوانة ٢٩٧/٢.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٢٢)، وأحمد ٦/٥٥ و٢٠٢ و٢٠٥ و٢٠٥ و٢٥٠، والدارمي العمدة والدارمي (٣٥٥)، والحميدي (١٨٥)، والترمذي (٣٥٥) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وأبو عوانة ٢/٧١، والبيهقي الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة ٢/٧٧، والبيهقي ١٦/٣، والبغوي (٩٤٠) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُو يُصَلِّي، فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فَي صَلاتِهِ فَيَدْعُو على نَفْسِهِ وَهُوَ لا يَدْرِي»(١).

ُذِكرُ البيانِ بأنَّ مَنِ اسْتَعجَمَ عليه قراءتُه بالليلِ مِنَ النَّعَاسِ أَو النَّهَارِ كَانَ عليه الانفتالُ مِن صلاته

٧٥٨٥ \_ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُالرزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن هَمَّام بنِ مُنَبَّهٍ

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ على لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فَلَمْ مِنَ اللَّيْلِ، فاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ على لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فَلَمْ مِنَ اللَّيْلِ، قاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ على لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فَلَمْ مِنَ اللَّيْلِ، قاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ على لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فَلَمْ مَنَ اللَّيْلِ، قاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ على السَّانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال الصواف فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي ۹۹/۱ في الطهارة: باب النعاس، عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٢٢١).

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد ٣١٨/٢، ومسلم (٧٨٧) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد، وأبو داود (١٣١١) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي ١٦/٣، وأبو عوانة ٢٩٧/٢، والبغوي (٩٤١).

وأخرجه ابن ماجه (١٣٧٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقوله «استعجم» أي: أُرتج عليه، فلم يقدر أن يقرأه لغلبة النعاس.

### ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهـٰذا الأمرِ

٢٥٨٦ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزبير

أنَّ عائشةَ أخبرتْهُ أن الحَوْلاَءَ بِنْتَ تُويت بن (١) حبيب بنِ عبد العُزَّى مَرَّتْ بها وعِندَها رسولُ اللَّهِ عِنْ قالَت: فَقُلْتُ: هـٰذهِ الحولاءُ بِنْتُ تُويت، زَعَمُوا أَنها لا تَنَامُ باللَّيْلِ. قَالَتْ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : «لا تنامُ اللَّيْلِ! خُذُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، وَوَ اللَّهِ لا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا» (٢).

#### ذِكرُ الإِبَاحَةِ للمرْءِ الصَّلاةَ بالليلِ ما لم تَغْلِبْهُ عينُه عليه

٧٥٨٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمانِ السَّاميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبِ المَقَابِرِي، قال: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبرني حُمَيْدُ

عن أنس ِ بنِ مالك أنَّ النبي ﷺ مَرَّ بِحَبْل ٍ ممدودٍ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى «بنت» والتصويب من «التقاسيم» ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، من فوق حرملة من رجال الشيخين. والحولاء: قرشية أسدية من المهاجرات.

وأخرجه مسلم (٧٨٥) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته . . . عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٤٧/٦ عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٣٥٩) من طريق شعيب، عن الزهري، به، فانظره.

سَارِيتينِ في المَسْجِدِ، فقالَ: «ما هنذا الحَبْلُ؟» قالوا: فُلانَةُ تُصَلِّي، فإذا خَشِيَتْ أن تُعْلَبَ، أَخَذَتْ بِهِ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «لِتُصَلِّي، فإذا خُلِبَتْ فَلْتَنَمْ»(٢). [٤:٣]

ذِكرُ تَفضُّلِ اللَّه جَلَّ وعلا على المُحَدِّثِ نَفسَه بقيامِ الليل ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيناه حَتَّى نام عنه بِكِتبة أَجْرِ ما نَوَى

٢٥٨٨ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر بحرَّان، حدثنا أبو إسحاق مُحَمَّدُ بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، حدثنا مسكينُ بنُ بُكَيْرٍ، حدثنا شعبةُ، عن عَبْدَة بن أبي لُبابة

عن سُويْدِ بنِ غَفَلَةَ أنه عاد زِرَّ بن حُبيش في مرضه، فقال: قال أبو ذَرِّ، أو أبو الدَّرداءِ \_ شَكَ شعبةً \_ قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ما مِنْ عبدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقيام سَاعَةٍ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ، اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْها إلا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ، وكُتِبَ لَهُ أجرُ ما نَوَى»(٣).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل بإثبات الياء، والجادة حذفها كما جاء في «المسند» ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم الحديث برقم (٢٤٩٣)، وانظر (٢٤٩٢).

وأخرجه البيهقي ٣/١٥ من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن =

## ذِكرُ الوقتِ الذي كان يقومُ فيه المصطفى على المصطفى

٢٥٨٩ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا يوسفُ بنُ موسى، قال: حدثنا عُبَيْـدُ(١)اللَّه بنُ موسى، عن إسرائيـلَ، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال:

سَأَلْنا عائشةَ عَنْ صلاة (٢) رسول ِ اللّهِ ﷺ باللَّيْل ِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْل ِ، ويَقُومُ آخِرَهُ (٣).

سويد بن غفلة، عن أبى الدرداء، مرفوعاً.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٢٢٤) عن الثوري، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء أو أبي ذر، موقوفاً.

وأخرجه البيهقي ١٥/٣ من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء، من قوله.

(١) تحرف في الأصل إلى: عبد.

(٢) لفظ «صلاة» لم يرد في الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

(٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن ماجه (١٣٦٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيدالله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٣/٦ عن يحيي بن آدم، عن إسرائيل، به.

وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦، ومسلم (٧٣٩) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي ٢١٨/٣ في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخاري (١١٤٦) في التهجد: باب من نام أول الليل وأحيى آخره، من طريق شعبة، كلاهما عن أبى إسحاق، به \_ وهو أطول مما هنا.

### ذِكرُ وصفِ قيامِ نبيً اللَّهِ داودَ صلَّى اللَّه على نبينا وعليه وسلَّم وصيامه

• ٢٥٩ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهمداني، حدثنا عَبْدُ الجَبَّار بنُ العلاء، حدثنا سفيانُ، قال: سمعتُه مِن عمرو بنِ دينارٍ منذ سبعينَ سنةً يقولُ: أخبرني عمرو بنُ أوسٍ

أنه سَمِعَ عَبْدَ اللَّه بنَ عمرو بنِ العاص يُخْبِرُ عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إلى اللَّهِ صَلاَةُ دَاودَ كانَ يَنَامُ نِصْفَ الليلِ، ويَقُومُ ثُلُثَ الليلِ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، وأَحَبُّ الصِّيامِ الليلِ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، وأَحَبُّ الصِّيامِ إلى اللَّهِ صِيَامُ داودَ كانَ يَصُومُ يوماً، ويُفْطِرُ يوماً»(١).

وأخرجه عبدالرزاق (٧٨٦٤)، وأحمد ٢/٠٢، والبخاري (١١٣١) في التهجد: باب من نام عند السحر، و(٣٤٢٠) في أحاديث الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله داود، ومسلم (١١٥٩) (١٨٩) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وأبو داود (٢٤٤٨) في الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي ٣/٢١٤ – ٢١٥ في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل، و ١٩٨٤ في الصيام: باب صوم نبي الله داود عليه السلام، وابن ماجه (١٧١٢) في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، والدارمي ٢/٠٢، والطحاوي في اشرح معاني الآثار، ٢/٥٨، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ.

وأخرجه أحمد ٢٠٦/٢، وعبدالرزاق (٧٨٦٤)، والطحاوي ٨٥/٢، والبيهقي ٢٩٥/٤، ٢٩٦ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبدالجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.

وأورده المؤلف مطولًا برقم (٣٥٢).

# ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن النبيَّ اللهِ إنما كان يَقُومُ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ ينامُهَا بِعَلْمَ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ ينامُهَا

ا ۲۰۹۱ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيل بِبُسْتَ، قال: حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن أبي وائل عن حُذيفَة أَن النبيِّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ عَن حُذيفَة أَن النبيِّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ(١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان يُصَلِّي ما وَصَفْنَا مِن صلاة الليل بَعْدَ رَقْدِه

٢٥٩٢ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ، عن مالكِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بنِ سليمان، عن كُرَيْبٍ

عن ابنِ عباس أنّه باتَ عِنْدَ ميمونة زوج النبيّ عَلَيْ وهي حالتُه قال: فاضطجعتُ في عَرْضِ الوِسادةِ، واضطجع رسولُ اللّهِ عَلَيْ ، حتى رسولُ اللّهِ عَلَيْ ، حتى انْتَصَفَ اللّيْلُ أو قبلَه أو بَعْدَهُ بِقلِيلٍ استيقظ رسولُ اللّهِ عَلَيْ ، حتى فَجَعَلَ يَمْسَحُ النّوْمَ عن وجهِهِ بيديهِ ، ثم قرأ العشر آياتِ الخواتم من سُورةِ آل عِمْرَانَ ، ثم قامَ إلى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فتوضًا منها ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثم قامَ يُصَلِّي . قال عَبْدُ اللّه : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ (٢) مِثْلَ الوُضُوءَ ، ثم قامَ يُصَلِّي . قال عَبْدُ اللّه : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ (٢) مِثْلَ الوَضُوءَ ، ثم قامَ يُصَلِّي . قال عَبْدُ اللّه : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ (٢) مِثْلَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: شقيق بن سلمة. وقد تقدم الحديث (۱۰۷۳) و (۱۰۷۳).

وقوله «يشوص فاه» يقال: شاص فاه بالسواك يشوصه شوصاً: إذا استاك به.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

ما صَنَعَ، ثم ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ، فوضعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدَهُ النَّمْنَى على رأسي، فَأَخَذَ بأُذُني النَّمنى يَفْتِلُهَا، فصلَّى ركعتينِ، ثم ركعتينِ، ثم ركعتينِ، ثم أَوْتَرَ، ثُمَّ اضطجعَ حَتَّى على المُؤذِّنُ، فقامَ فصلَّى ركعتينِ خفيفتينِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ (۱).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه من طريق مالك عند الحديث (۲۵۷۹).

وأخرجه البخاري ((19.8) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، ومسلم ((17.8))، وأبو عوانة (17.8) و(17.8)، والبيهقي (17.9) والطبراني ((17.9)) و (17.9) من طرق عن مخرمة بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث ((17.9)) عند المؤلف.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٦)، وأحمد ٢٨٤/١ و٢٩٤، والحميدي (٢٧٢)، والطيالسي (٢٧٠٦)، والبخاري (١٣٨) في الوضوء: باب التخفيف في الوضوء، و (٢٧٦) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفَه إلى يمينه تمّت صلاته، و (٨٥٩) باب وضوء الصبيان، و (٤٥٦٩) في التفسير: باب (إن في خلق السّماوات والأرض)، و (٢٢١٥) في الأدب: باب رفع البصر إلى السماء، و (٢٣١٦) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، و (٧٤٥٢) في التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، ومسلم (٧٢٧)، والنسائي ٢/٨١٨ في التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي (٢٣٢) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (٢٣٢) في الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، وابن خزيمة (١٣٥١) و (١٢١٨)، وأبو عوانة و (١٢١٨) و (١٢١٨) و (١٢١٨) و (١٢١٨) و (١٢١٨)

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان يُصَلِّي ما وصفناه من صلاةِ الليل بَيْنَ العِشَاءِ والفجرِ بَعْدَ نومِهِ مِن أُوَّلِ الليلِ

٣٥٩٣ \_ أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليدِ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا أبو إسحاق، عن الأسود، قال:

سَأَلْتُ عائشةَ عَنْ صلاةِ النبيِّ ﷺ باللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يقومُ، فَيُصَلِّي، فإذا كانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، فإِنْ كَانَ كَانَ مُ فإذا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَثَبَ فإِنْ كَانَ جُنباً، أَفَاضَ عليهِ مِنَ الماءِ وما قَالَتْ: قَامَ ل فإِنْ كَانَ جُنباً، أَفَاضَ عليهِ مِنَ الماءِ وما قَالَتِ: اغْتَسَلَ ل وإلاتوضًا، وخَرَجَ إلى الصَّلاةِ (١). [٥:٤٧]

### ذِكرُ ما يقولُ المرءُ إذا تَعَارً من الليل يُريدُ التهجُّدَ

٢٥٩٤ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمان بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا

الحديث \_ أعني قول ابن عبدالبر في «التمهيد» ٢١٢/١٣: وأما قوله في هذا الحديث \_ أعني قول ابن عباس \_: ثم قمت إلى جنبه \_ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فمعناه: أنه قام عن يساره، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، وهذا المعنى لم يُقِمْه مالك في حديثه هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب، من حديث نخرمة وغيره، وذكره جماعة عن ابن عباس أيضاً في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها: أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في البخاري (١١٤٦) عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (٢٥٨٩) عند المؤلف.

الأوزاعيُّ، قال: حدثتي يحيى بنُ أبي كثيرٍ، قال: حدثني أبو سَلَمَةً، قال:

حدثني رَبِيعَةُ بنُ كعبِ الأسلميُّ، قال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فأتيتُهُ بوضوبُهِ وحاجَتِهِ، وكانَ يقومُ من الليلِ يقولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ» سُبْحَانَ ربِّي وَبِحَمْدِهِ» لقولُ: «سبحانَ ربِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ ربِّ العَالَمِينَ، الهَوِيُّ (۲).

وأخرجه الطبراني (٤٥٧٠) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي، والبيهقي ٢/٤٨٦ من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره «قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك حاجة؟» قال: فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: «أوغير ذلك؟» قال: فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود».

وهذه الزيادة أخرجها مسلم (٤٨٩) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، والنسائي ٢٢٧/٢ ـ ٢٢٨ في التطبيق: باب فضل السجود، من طريق هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه بمثل حديث الباب: أحمد ٤/٥٥ و٥٥ ـ ٥٥، والترمذي (٣٤١٦) في الدعوات: باب منه، وابن ماجه (٣٨٧٩) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، والطبراني (٤٥٧١) و (٤٥٧١) و (٤٥٧٥) و (٤٥٧٥) و (٤٥٧١) الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا وفي سائر المواضع: «القوي» وهو تحريف، تصويبه من موارد الحديث، والهوي – بالفتح ويضم – قال ابن الأثير في «النهاية» ما ٢٨٥/٥: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.

# ذِكرُ الخبرِ المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هـٰذا الخَبرَ تفرَّد به الأوزاعيُّ عن يحيى بنِ أبي كثير

٢٥٩٥ - أخبرنا الحسنُ بن سُفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى،
 قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ والأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ
 أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدالرحمان

عن رَبِيعَةَ بنِ كعبِ الأسلميِّ، قال: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النبيِّ عَلَيْ وكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّ النبيِّ عَلَيْ وكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّ العَوِيُّ (١). العَالَمِينَ الهَوِيُّ (١).

ذِكرُ الشيءِ الذي إذا قاله المرءُ عندَ الانتباه مِن رقدتِه قُبلَتْ صلاةُ ليله إذا أَعْقَبهُ بها

۲۰۹۲ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْم، حدثنا عبد أغبد الرحمن بن إبراهيم، حَدَّثنا الوليد، حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني عُمير(٢) بن هانيء، قال: حدثني جُنَادَةُ بن أبي أمية

<sup>=</sup> وأخرجه بنحوه مطولًا الطبراني (٤٥٧٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن نعيم المجمر، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي ٣٠٩/٣ في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، عن سويد بن نصر، عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤/٥٥، والطبراني (٤٥٦٩) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، به. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: عمر.

عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِت، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ تَعَارَّ مِن اللَّيْلِ، فَقَالَ حين يستيقظُ: لا إلله إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحمدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للَّهِ، ولا إلله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قوةَ والحَمْدُ للَّهِ، ولا إلله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ربِّ اغفرْ لي، غُفِرَ لَهُ، وإنْ قَامَ، فتوضَّأَ وصلَّى، قُبِلَتْ صَلاتُهُ. قال الوليد: قال: غُفِرَ له، أو استُجيبَ له(١).

# ذِكرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ المصطفى ﷺ ربَّه جَلَّ وعلا ويدعوه به عِنْدَ صَلاة الليل

٢٥٩٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّارِ بنُ العلاءِ، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا سليمانُ الأحولُ، عن طاووس ِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبوداود (٥٠٦٠) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل، وابن ماجه (٣٨٧٨) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣١٣/٥، والبخاري (١١٥٤) في التهجد: باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى، والترمذي (٣٤١٤) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل، والنسائي في «اليوم والليلة» (٨٦١)، وابن السني (٧٤٩)، والبيهقي ٣/٥، والبغوي (٩٥٣) من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

وقوله «تعارّ»، قال البغوي: أي استيقظ من النوم، وأصلُ التَّعارِّ: السّهر والتقلبُ على الفراش، ويقال: إن التعارَّ لا يكون إلا مع كلام أو صوت، مأخوذ من عرار الظّليم، وهو صوته.

عن ابنِ عبّاس، قال: كانَ النبيّ عبيه إذا قامَ مِن اللّيل ، تهجّد، قال: «اللّهُمّ لَكَ الحمد، أَنْتَ نورُ السّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنّ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنّ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنّ، ولكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنّ، ولكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحق، ولِقَاؤُك حَقّ، وَوَعْدُكَ حَقّ، والجنّة ولكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحق، ولِقَاؤُك حَقّ، والنبيون حقّ، والجنّة حقّ، والنبيون حقّ، ومحمد عليه والنار حقّ، والسّاعة حقّ، والنبيون حقّ، ومحمد عليه من اللهم بِكَ آمنت، ولكَ أَسْلَمْتُ، وعليكَ توكَّلْتُ، وإليكَ حَقّ، اللّهم بِكَ آمنتُ، ولكَ أَسْلَمْتُ، وعليكَ توكَّلْتُ، وإليكَ مَا قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنتَ المقدمُ وأنتَ المؤخرُ لا إلنه إلا أنت ولا إلنه غيرُكَ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبدالجبار بن العلاء أخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. وأخرجه ابن خزيمة (١٥١) عن عبدالجبار بن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٥٦٥)، وأحمد ٣٥٨/١ والحميدي (٢٩٥)، والدارمي ٣٤٨/١ – ٣٤٩، والبخاري (١١٢٠) في التهجد: باب التهجد بالليل، و (٣٣١٧) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (٢٦٩) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، والنسائي ٣٠٩/٠ – ٢١٠ في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (١٣٥٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والطبراني (١٠٩٨٧)، وأبوعوانة ٢٩٩/٢ و٠٠٠، والبيهقي ٣/٤ من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد ٣٦٦/١، والبخاري (٧٣٨٥) في التوحيد: باب قوله تعالى: (وهو الذي خَلَق السماواتِ والأرضَ بالحق)، و (٧٤٤٢) باب قوله =

قال سفيانُ: وزَادَ فيه عَبْدُ الكَرِيم: لا إله إلا أَنْتَ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا باللَّهِ.

قال سفيان: فحدثت به عَبْدَ الكريم أبا أمية، فقال: قُلْ: أَنْتَ إلله لا إلله إلا أَنْتَ ولا إلله غيرُك.

### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

۲۰۹۸ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزُّبيْرِ المكي، عن طاووس

عن ابنِ عباس أنَّ رسولَ اللَّهِ عِلَىٰ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مِن جَوْفِ الليل يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أنتَ نورُ السَّماواتِ والأرضِ، ولكَ الحمدُ، أنتَ قَيَّامُ السماواتِ والأرضِ، ولكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنَّ، أنْتَ الحقُّ، والحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنَّ، أنْتَ الحقُّ، ووَعَدُكَ الْحَقُّ، والقاؤكَ حقُّ، والجنة حقُّ، والنارُ حقَّ، والساعةُ ووَعْدُكَ الحَقُّ، والمامتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَليكَ توكلتُ، وإليكَ حَقَّ، اللَّهم لَكَ أسلمتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَليكَ توكلتُ، وإليكَ أنْبُتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإليكَ حَاكَمْتُ، فاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ

<sup>=</sup> تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)، و (٧٤٩٩) باب قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)، ومسلم (٧٦٩)، والبيهقي  $\pi/o$  من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، به.

وسيرد بعده (۲۰۹۸) من طريق أبي الزبير المكي، عن طاووس. وبرقم (۲۰۹۹) من طريق قيس بن سعد، عن طاووس. فانظرهما.

وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، أَنْتَ إلنهي لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ»(١).

ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى عَلَيْ كان يدعو بما وصفنا بعدَ افتتاحه في صلاةِ الليل في عَقِبِ التكبيرِ قبل ابتداءِ القِراءةِ لا قَبْلَ افتتاحِ الصَّلاةِ

٢٥٩٩ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا شَيْبَانُ بنُ فروخٍ، قال: حدثنا مَهْدِيُّ بنُ ميمونٍ، قال: حدثنا عِمْرَانُ بنُ مسلمٍ، عن قيس ِبنِ سعدٍ، عن طاووس

عن ابنِ عبَّاس، عنِ النبيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِن الليلِ ، كَبَّرَ، ثم قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنتَ قَيَّامُ السماواتِ والأرضِ ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنَّ، أَنْتَ حَقَّ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّماواتِ والأرضِ ومَنْ فيهنَّ، أَنْتَ حَقَّ، والنارُ وقولُكَ حَقَّ، والجنة حقَّ، والنارُ حقَّ، والجنة حقَّ، والنارُ حقَّ، والساعة حقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمنتُ، وَعَلَيْكَ حَقَّ، واليكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمنتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإليكَ أَنْبُتُ، وإليكَ حَاكَمْتُ، وإليكَ المَصِيرُ، اللهم تَوكَّلْتُ، وإليكَ المَصِيرُ، اللهم

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ٢١٥/١ – ٢١٦. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٩٨/١، ومسلم (٢٦٩) (١٩٩)، وأبو داود (٧٧١) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (٣٤١٨) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، والنسائي في «اليوم والليلة» (٨٦٨)، وابن السني (٧٥٨)، وأبو عوانة ٢/٧٠٠ ـ ٣٠٠، والبغوي (٩٥٠). وانظر ما قبله وما بعده.

اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنت إلَّهِ لا إلّه إلا أَنْتَ»(١).

# ذِكرُ سؤال ِ المُصطفى ﷺ رَبَّه جَلَّ وعلا الهِدَايَةَ لما اخْتُلِفَ فيه مِن الحَقِّ عندَ افتتاحه صلاةَ الليل

• ٢٦٠٠ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدثنا عُمَرُ (٢) بنُ يُونُسَ (٣)، قال: حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بنُ عمارٍ، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير (٤)، قال: حدَّثني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمان بنِ عَوْفٍ، قال:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَمَّ المؤمنينَ: بأيِّ شيءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاطِرَ افْتَتَحَ صَلَاتَه: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأرضِ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ والأرضِ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمران بن مسلم: هو المنقري أبو بكر القصير البصري.

وأخرجه مسلم (٧٦٩)، والطبراني (١١٠١٢)، وأبوعوانة ٣٠١/٢ من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وانظر (٢٥٩٧) و (٢٥٩٨).

وأخرجه أبو داود (۷۷۲)، وابن خزيمة (۱۱۵۲)، والطبراني (۱۱۰۲) من طريقين عن عمران بن مسلم، به.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع من ابن خزيمة إلى: عمرو، بالواو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: موسى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن أيوب، وهو خطأ، وقد أشير إلى الصواب في هامش الأصل بالاعتماد على «صحيح مسلم» (٧٧٠).

عِبَادِكَ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُون، اهْدِني لما اختُلِفَ فيه مِنَ الحَقِّ، فإنَّك تَهْدِي مَنْ تشاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم ٍ»(١).

# ذِكرُ تكرارِ المصطفى ﷺ التكبيرَ والتحميدَ والتسبيحَ للَّه جَلَّ وعلا عنــدَ افتتاحه صَــلاةَ الليــل

٢٦٠١ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ
 بشارٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن عمرو بنِ
 مُرَّةَ، عن عَاصِم العَنزِيِّ، عن ابنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم إِ

عَنْ أبيه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الصَّلاةَ قَالَ: «اللَّهُ أكبرُ كبيراً، اللَّهُ أكبرُ كبيراً، اللَّهُ أكبرُ كبيراً، اللَّهُ أكبرُ كبيراً، الحمدُ للَّهِ كثيراً، الحمدُ للَّهِ كثيراً، الحمدُ للَّهِ كثيراً، الحمدُ للَّهِ كثيراً، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً

<sup>(</sup>۱) من قوله «اهدني» إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة. والحديث إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱۵۳).

وأخرجه مسلم (٧٧٠) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (٧٦٧) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٧٠)، والترمذي (٣٤٢٠) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، والنسائي ٢١٢/٣ – ٢١٣ في قيام الليل: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه (١٣٥٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن عمر بن يونس، به.

وأخرجه أحمد ١٥٦/٦، وأبو داود (٧٦٨)، وأبو عوانة ٣٠٤/٣ – ٣٠٥ و٣٠٥، والبغوى (٩٥٢) من طرق عن عكرمة بن عمار، به.

وأصيلًا، سبحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأَصِيلًا، سبحانَ اللَّهِ بكرةً وأصيلًا، اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِن الشَّيْطَانِ مِن هَمْزِهِ ونَفْثِهِ ونَفْخِهِ».

قال عمرو: وهمزه: المُوْتَةُ، ونَفْخُهُ: الكِبْرُ، ونَفْتُه: الشِّعْرُ. (١).

ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يزيدَ في ما وصفنا من التكبير والتسبيح ِ والتحميدِ عندَ افتتاح ِ صلاةِ الليل

٢٦٠٢ \_ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يَزِيدُ بن مَوْهَبٍ، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، عن معاويةَ بنِ صالحٍ، عن أزهر بنِ سعيد

عن عَاصِم بِنِ حُمَيْدٍ أَنه سَأَلَ عائشةَ زوجَ النبيِّ عَلَيْ قال: قلتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَستَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيلِ ؟ قالتْ: لَقَدْ سَأَلتَنِي عن شيءٍ مَا سَأَلني عنهُ أَحَدُ قَبْلَكَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِن الليلِ يُصَلِّي يبدأُ فَيُكَبِّرُ عَشْراً، رَسُولُ اللَّهِ عَشْراً، ويَحْمَدُ عشراً، ويُهَلِّلُ عشراً، ويستغْفِرُ عشراً، ومَن سِبِّحُ عشراً، ويَحْمَدُ عشراً، ويُهَلِّلُ عشراً، ويستغْفِرُ عشراً، وقالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، واهْدِني، وارزُقْني» عشراً، ويَعُوذُ باللَّهِ مِن ضِيقِ يَوْمِ القِيَامَةِ عشراً (٢).

<sup>(</sup>۱) عاصم العنزي: هو ابن عمير، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جبير: هو نافع بن جبير. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (۱۷۸۰) و (۱۷۸۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وعاصم بن حميد: هو السكوني الحمصي، وأزهر بن سعيد: هو الحرازي الحميري الحمصي، ويقال: هو أزهر بن عبدالله.

وأخرجه أبو داود (٧٦٦) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من =

### ذِكرُ الإِباحةِ للمتهجِّد أن يَجْهَرَ بصوتِه لِيُسْمِعَ بَعْضَ المستمعينَ إليه

عليُّ بن خَشْرَم ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن عِمران بن زائدة بن نشيط (١)، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الليلِ، رَفَعَ صُوتَهُ طَوْراً، ويذكر أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُه (٢).

### ذِكرُ الإِباحَةِ للمتهجِّدِ سُـؤَالَ البَارِي جَلَّ وعلا عِنْدَ آي الرحمةِ ويعوذُ بــه عندَ آي العَذَابِ

٢٦٠٤ ــ أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسف، قال: أخبرنا بِشْرُ بنُ

الدعاء، والنسائي ٢٠٨/٣ ـ ٢٠٩ في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و٨/٤/٨ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه (١٣٥٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤٣/٦، والنسائي في «اليوم والليلة» (٨٧٠) من طريق يزيد بن هارون، عن الأصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة. وعلّقه أبو داود بعد الرواية الأولى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن ابن نشيط، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات. أبو خالد الوالبي: هو هرمز، ويقال: هرم. وأخرجه ابن خزيمة (١١٥٩) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٣٢٨) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (١١٥٩) من طريقين عن عمران بن زائدة، به.

خالدٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعْبَةَ، عن الأعمشِ، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن المستورِدِ بنِ الأحنفِ(١)، عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ

عن حذيفة قال: صليتُ مع النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فما مَرَّ بآيةِ وَخُمَةٍ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا وسَأَلَ، ولا مَرَّ بآيةِ عَذَابٍ إلا وَقَفَ عندَها وتَعَوَّذُ (٢).

ذِكرُ سؤالِ المصطفى عَلَى جَلَّ وعلا في صلاةِ اللَّيل عندَ قراءته آي الرَّحمةِ وتعويذه من النار عندَ آي العَذَابِ

محمدُ بنُ عمر بنِ يوسف، قال: حدثنا بِشْرُ بُن خالدٍ العَسكري، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شُعبة، عن

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: الأحنث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأحرجه الطيالسي (٤١٥)، وأحمد ٣٨٢/٥ و٣٩٤، والدارمي المرحم ٢٩٩١، وأبو داود (٨٧١) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي (٢٦٢) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح الركوع والسجود، والنسائي ٢٧٦/١ - ١٧٧ في الافتتاح: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، والبيهقي ٣١٠/٢ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٤/٥ و٣٨٩ و٣٩٧، ومسلم (٧٧٧) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والنسائي / ١٧٧/ باب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة، و٢٢٤ في التطبيق: باب نوع آخر، و٢٢٥ – ٢٢٦ في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع، وابن ماجه (١٣٥١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، والبيهقي ٢/٩٠٠ من طرق عن الأعمش، به \_ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

الأعمش، عن سَعْدِ بن عُبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بنِ أَفَرَ

عن حُذيفة قال: صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ رسولِ اللَّه ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فما مرَّ بآيةٍ رحمةٍ إلا وَقَفَ عندها فسألَ، ولا مَرَّ بآيةٍ عَذَابٍ إلا وَقَفَ عندها وَتَعَوَّذَ(١).

# ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أراد التهجُّدَ بالليل أن يبتدى، صلاتَه بركعَتَيْنِ خفيفتَيْنِ

٢٦٠٦ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة بِعَسْقَـلان، حدثنا
 يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حدثنا محمد بنُ سَلَمَة الحرَّاني، عن هِشَام بنِ حسان،
 عن ابنِ سِيرينَ

عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبدالله الباهلي مولاهم الحراني. وأخرجه أحمد ٢٣٢/٢ عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩، وابن أبي شيبة ٢٧٣/١، ومسلم (٧٦٨) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، وأبو داود (٢٦٣) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، والترمذي في «الشمائل» (٢٦٥)، وأبو عوانة ٢٠٤/١، والبيهقي ٣/٣، والبغوي (٩٠٧) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٧٣/٢، وأبوعوانة ٣٠٣/٢ ـ ٣٠٤، =

### ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرءِ أن يُطَوِّلَ القيامَ مِن صلاةِ الليل إذ فَضْلُ الصَلاةِ طُولُ القُنُوتِ

٧٦٠٧ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ، حدثنا مهديُّ بنُ ميمون، حدثنا واصِلُ الأحدبُ

عن أبِي وائل قال: غَدَونا على عبدِاللَّه بنِ مسعودٍ يوماً بعدَما صَلَّيْنَا الغداة، فسلّمنا بالباب، فأذِنَ لنا، فمكَثْنا هُنَيْهَة، فَخَرَجَتِ الخَادِمُ، فقالتْ: ألا تدخلونَ؟ قال: فدخلنا، فإذا هُوَ جالسٌ يُسَبِّحُ، فقالَ: ما مَنعَكُم أن تدخُلوا وقد أُذِنَ لَكُمْ؟ فقالوا: لا إلا أنَّا ظنَنّا أنَّ بَعْضَ أهلِ البَيْتِ نائمٌ، قال: ظنتُم فقال أمَّ عبدٍ غفلةً، ثم أقبلَ يُسَبِّحُ حتى ظَنَّ أن الشمسَ قد طَلَعَتْ قال: يا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قالَ: فنظَرتْ فإذا هِي قد طَلَعَتْ، فقالَ: الحمدُ للَّهِ الذي أقالَنا يَوْمَنا هنذا \_ قال مهدي: وأَحْسِبُه قالَ \_ ولم يُهْلِكُنَا بِذنوبِنا، قالَ: فقالَ رَجُلٌ مِن القَوْمِ: وَرَاتُ المُفَصَّلِ البارحةَ كُلَّهُ، قال عَبْدُاللَّه: هَذَّا كَهَدِّ الشَّعْرِ، إنِّي قرأتُ المَّفَصَّلِ البارحةَ كُلَّهُ، قال عَبْدُاللَّه: هَذًا كَهَدِّ الشَّعْرِ، إنِّي قرأتُ المَّفَصَّلِ البارحةَ كُلَّهُ، قال عَبْدُاللَّه: هَذًا كَهَدِّ الشَّعْرِ، إنِّي قرأتُ القَرَائِنَ التَّتِي كان يَقْرُؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ ثمانيةَ عشرَ مِن القَوْمِ عَن

<sup>=</sup> والبغوي (٩٠٨) من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٢ ــ ٢٧٣ عن هشيم، عن هشام، به موقوفاً.

[\$\':\epsilon]

المُفَصَّل وسُورتين مِن آل حم(١).

٢٦٠٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِاللَّه بنِ أبي بكر، عن أبيه، عن عبدِاللَّه بنِ قَيْس ِ بنِ مخرمة أنه أخبره

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي الكوفي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه مسلم (٨٧٢) (٢٧٨) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٠٤٣) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القرآن، عن أبي النعمان، عن مهدي بن ميمون، به مختصراً.

وقد بين أبو داود رحمه الله القرائن في روايته (١٣٩٦) من طريق إسرائيل أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: أتي ابنَ مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذاً كَهذا الشعر، ونثراً كنثر الدقل؟! لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النّجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدّثر والمزمّل في ركعة، وهل أت ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة.

قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وانظر «الفتح» ٩٠٠ وقد نسب الشيخ ناصر في «صفة صلاة النبي» ص ١٠١ هذه الرواية إلى البخاري ومسلم وهو وهم منه.

عن زيد بن خَالِدٍ الجُهنِي أنه قال: لَأَرْمُقَنَّ صَلاَة رَسُولِ اللَّهِ عَيْ الَّلْيَلَةَ قَالَ: فتوسَّدْتُ عَتَبْتَهُ أَو فُسْطَاطَهُ، فقامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْهُمَا طَوِيلَتَيْنِ طُويلتينِ طُويلتينِ، ثُمَّ صلَّى ركعتينِ دُونَ اللتينِ قَبْلَهُمَا ثم صلى ركعتين دونَ عمين دونَ اللّتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دونَ اللّتين قبلهما، ثم صلى ركعتينِ دون اللّتين قبلهما(۱)، ثمَّ أَوْتَرَ، فذلكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (۲).

ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (٢٧١٧)، وعبدالله بن أحمد في زياداته على «المسند» ١٩٣/، ومسلم (٧٦٥) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (١٣٦٦) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي في «الشمائل» (٢٦٦)، وابن ماجه (١٣٦٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٣٢/٣، والطبراني (٥٢٤٥)، والبيهقي ٨/٣. ولفظ الحديث عند عبدالرزاق «فصلي ركعتين خفيفتين، ثم صلي ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلها، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة».

وأخرجه أحمد ١٩٣/٥ عن عبدالرحمن، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، أن عبدالله بن قيس. فذكره، ولم يقل فيه «عن أبيه»، وذكر عبدالله بن الإمام أحمد أن عبدالرحمن قد وهم فيه.

وأخرجه الطبراني (٥٢٤٦) من طريق زهير بن محمد، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) من قوله «ثم صلى ركعتين دون اللتين» إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٤/لوحة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «الموطأ» ١٢٢/١، وزاد فيه «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما» وهذه الزيادة ليست في المصادر التي خرجت الحديث من طريقه.

### ذِكرُ إباحةِ التطويلِ في الرُّكوعِ ِ والقيامِ للمتهجِّد بالليل

٢٦٠٩ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمدٍ الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِيرٌ، عن الأعمشِ، عن سعدِ بن عُبيدَة، عن المُسْتَوْرِدِ بنِ الأحنف، عن صِلَةِ بنِ زُفَرَ

عن حُذيفة قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ذاتَ ليلةٍ، فافْتَتَحَ سورَةَ البقرةِ، فقلتُ: يَقْرَأُ مئةَ آيةٍ ثُمَّ يركعُ، فمضى، فقلتُ: يَخْتِمُها ثُمَّ يَرْكعُ، فقلتُ: يَخْتِمُها ثُمَّ يَرْكعُ، فقلتُ: يَخْتِمُها ثُمَّ رَكعَ نحواً مِنْ فمضى حتى قرأ سُورَةَ النِّساءِ، ثُمَّ آل عِمْرَان، ثُمَّ رَكَعَ نحواً مِنْ قيامِهِ يقولُ: «سُبْحَانَ ربِّيَ العظيم» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فقالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ، اللهم رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ» فأطالَ القيامَ، ثم سَجَدَ، فأطالَ السجود، ثُمَّ يقولُ في سجودِهِ: «سُبْحَانَ ربِّيَ الأعلى»، لا يَمُرُّ بآيةِ تخويفٍ أو تعظيم إلا ذَكرَهُ (١٠).

## ذِكرُ قدر مُكث المصطفى ﷺ في السُّجود في صَلةِ اللَّيْلِ

• ٢٦١٠ - أخبرنا علي بنُ عبدِالحميد الغضائِري بحلب، قال: حدثنا الوليدُ بنُ شُجَاع، قال: حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيل، عن الأوزاعيِّ، عن عُرْوَةَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٢٦٠٥).

عن عائشة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ في سُجُودِهِ قَدْرَ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمسِينَ آيةً. تُريدُ في صَلاةِ الليلِ (١). [٥:١]

#### ذِكرُ وصفِ عدد الركعاتِ التي كان يُصَلِّيها ﷺ بالليل

٢٦١١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة،
 قال: حدثنا يَزِيْدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن أبي جَمْرَة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِن الليلِ اللَّهِ عَشْرَةَ ركعةً (٢).

#### ذِكر عَدَدِ الرَّكعات التي تُسْتَحَبُّ للمرءِ· أن يكونَ تهجُّدُهْ بها

٢٦١٢ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سَلْم ، حدثنا حَرْمَلَةُ، حدثنا

وأخرجه أحمد ٢٧٤١ و٣٣٨، والطيالسي (٢٧٤١)، والبخاري (١١٣٨) في التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ ومسلم (٢٧٤) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (٢٤٤) في الصلاة: باب منه، وفي «الشمائل» (٣٦٣)، والنسائي في الصلاة، كما في «التحفة» ٢٦٢/٥، والطحاوي ٢/٢٦١، وابن خزيمة (١١٦٤)، والطبراني (٢٦٣٤) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث (۲٤٣١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حمزة: هو نصر بن عمران بن عصام الضَّبعي البصري.

ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فيما بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ وهي التي يَدعو النَّاسُ العَتَمة و إلى الفجرِ إحدى عَشْرَةَ ركعةً يُسَلِّمُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ، فإذا سَكَتَ المؤذِّنُ مِن صلاةِ الفَجْرِ، وتبيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وجَاءَهُ المؤذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتينِ، واضطجَعَ على شِقِّهِ الأيمَنِ المؤذِّنُ بالإقامَةِ (۱).

ذكر وصفِ صلاة المصطفى ﷺ بالليل على غَيْرِ النَّعْتِ الذي تَقَدَّمَ ذِكرنا له

٣٦١٣ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدالرحمان

أنه سأل عائِشَة: كَيْفَ كانَتْ صلاةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ؟ فقالتْ: ما كانَ يَزِيدُ في رمضانَ، ولا في غيرِهِ على إحدى عَشْرَةَ ركعةٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (۷۳٦) (۱۲۲) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن حرملة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٣٣٧) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٢/٣٠ في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأثمة بالصلاة، و٣/٥٦ في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (٢٤٣٠) من رواية أحمد بن أبى بكر، عن مالك.

### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه

٢٦١٤ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدِاللَّهِ بنِ الفضل الكَلاعي بحمصَ،
 قال: حدثنا عمرو بنُ عثمان بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيب بنِ
 أبي حمزة، قال: ذكر الزهريُّ،عن عُروة

عن عائشة أن رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُصَلِّي إحدى عَشْرَةَ رَكِعةً بِاللَّيلِ ، فَكَانَتْ تِلكَ صلاتَهُ ، يَسْجُدُ السَّجدَة من ذلك بقدرِ ما يقرأ أَحَدُكُمْ خمسين آيةً قَبْلَ أن يَرْفَعَ رأسَهُ ، ويَرْكَعُ ركعتينِ قَبْلَ صلاةِ الفجرِ ، ثم يضطجعُ على شِقّهِ الأيمنِ حتَّى يأتيهُ المؤذّنُ للصلاةِ (١).

# ذكرُ وصفِ صلاةِ المصطفى ﷺ باللَّيْلِ بغير النعتِ الذي (٢) ذكرناه قَبْلُ

٢٦١٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا هَنَّادُ بنُ السريِّ، قال: حَدَّثنا أبو الأحوصِ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ، عن الأسودِ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. وأخرجه البخاري (٩٩٤) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (١١٢٣) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (٢٤٣١) و (٢٦١٠).

<sup>(</sup>۲) في الأصل و «الثقاسيم» ٤/لوحة ١٠٤: التي.

عن عائشةَ قالت: كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ (١).

# ذِكْرُ البيانِ بأن هـٰذا العددَ الذي ذكرناه في هـٰذه الصلاة كان عَلَيْ يُوتِرُ فيها بواحدةٍ

٢٦١٦ ــ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: أخبرنا عَبْدُالرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سَلَمَة

قال: أخبرتني عائشة، قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مَن الليلِ ثمانَ ركعاتٍ ويُوتِرُ بواحدةٍ، ثم يركعُ ركعتينِ وهو جالسُّ(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم. وهو في «مسند أبي يعلى» (٤٧٣٧) و (٤٧٩٣).

وأخرجه الترمذي (٤٤٣) في الصلاة: باب منه، والنسائي المرجه ٢٤٢/٣ في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (١٣٦٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن هناد بن السري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٢٨٤/١ من طريق الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه الترمذي (٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» وأخرجه الترمذي (٤٧٩١)، والطحاوي ٢٨٤/١ من طريقين عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (٢٦٣٤).

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على تبايُنِ صلاةِ رسولِ اللَّه ﷺ بالليل على حَسَبِ ما تأولنا الأخبارَ التي ذكرناها

۲٦١٧ \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا حُمَيْدٌ

عن أنس بن مالك قال: ما كُنَّا نشاءُ أن نَرَى النبيَّ عَلَيْهُ مِن الليلِ مصلياً إلا رأيناه مصلياً، وما كُنَّا نشاء نراهُ نائِماً مِن الليلِ إلا رأيناهُ نائماً (١).

## ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّح بِصحَّةِ ما ذكرناه

٢٦١٨ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المَقابِرِي، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبرني حُمَيْدُ الطويلُ، قال:

سُئِلَ أنسُ بنُ مالكِ عن صوم ِ النبيِّ ﷺ قال: كان يَصُومُ مِن الشهر حتى نَرَى أنَّهُ لا يُريدُ أن يفطرَ منهُ شيئاً، ويُفْطِرُ من

وأخرجه النسائي ٢١٣/٣ ـ ٢١٤ في قيام الليل: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، عن إسحاق بن إبراهيم، والبغوي (٩٣٢) من طريق عبدالرحيم بن منيب، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٠٤/٣ و٣٣٦ و٢٦٤، والبخاري (١١٤١) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، و (١٩٧٢) و (١٩٧٣) في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، والبيهقي ١٧/٣ من طرق عن حميد، به وبأطول مما هنا. وصححه ابن خزيمة (٢١٣٤)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مسند أبي يعلى» (٣٨٥٢).

الشهر حَتَّى نَرَى أَنَّه لا يُرِيدُ أَن يَصُومَ منهُ شيئاً، وكُنْتَ لا تشاءُ أَن تراه مِن الليلِ مصلياً إلا رأيتَه مصلياً، ولا نائماً إلا رأيتَه (١).

[1:0]

ذِكْرُ البيانِ بأن تفضيلَ الصلواتِ التي ذكرناها مِنْ تهجُّدِ المصطفى ﷺ بالليل كُلُها صحيحةً ثابتةً مِن غير تضادٍ بينها أو تهاتُرِ

٢٦١٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة، قال: حدثنا مُؤمَّل بنُ عُلَيَّة، عن منصورِ بنِ عُلَيَّة، عن منصورِ بنِ عبدالرحمان، عن أبي إسحاق الهَمْداني

عن مسروقِ أنه دَخَلَ على عائشة، فسألها عن صلاةِ رسول اللَّه عَشْرة ركعةً مِن الليل ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إحدى عشرة ركعةً تركَ ركعتين، ثم قَبِضَ عَشِقَ حينَ قبض وهويُصَلِّي مِن الليل بِشْعَ ركعاتٍ آخِرَ صلاتِهِ من الليل قِلْي والوتر، ثم رُبَّما جاء إلى فراشي هذا، فيأتيهِ بلال، فَيُوْذِنُه بالصَّلاةِ (٢).

ذِكْرُ الإِخبارِ عن وصفِ صلاة المرءِ بالليل وكيفيةِ وتره في آخر تَهجُّدِهِ

٢٦٢٠ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا بِشْرُ بنُ الحكم

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه التزمذي (٧٦٩) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، وفي «الشمائل» (٢٩٢) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (١١٦٨).

قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم، وعبداللَّه بنِ دينار، وعمرو بن دينار، عن طاووس، وابن أبي لبيد عن (١) أبي سلمة؛ كُلُّهم

عن ابن عُمر قال: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ تَأْمُرُنا أَن نُصَلِّيَ بِاللَيلِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُم مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ الصَّبِحَ أُوتَرَ بِرَكْعَةٍ»(٢).

وأخرجه أحمد ٧/٢، وابن أبي شيبة ٢٧٣/٢ و ٢٩١، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن ماجه (١٣٢٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي ٣٢٢، والبغوي (٩٥٥) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٧)، والنسائي ٢٢٧/٣ و٢٢٨ في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، من طرق عن الزهري، عن سالم، به. وأخرجه أحمد ١٣٣/٢، والطبراني (١٣١٨٤) و (١٣٢١٥) من طرق عن سالم، به.

وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والبيهقي ٢٢/٣ من طريقين عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به.

وأخرجه أحمد ١٤١/٢، والنسائي ٢٢٧/٣، والطبراني (١٣٤٦١) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، به.

وأخرجه أحمد ۱۰/۲، والنسائي ۲۲۷/۳، وابن ماجه (۱۳۲۰) من طريق سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، به. وصححه ابن خزيمة (۱۰۷۲) من طرق عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى «أبي أسد وأبي سلمة»، وتصويبه من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من طريق عبدالله بن دينار تقدم عند المؤلف (٢٤٢٦).

#### ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ أن يقتصر من وِتره على ركعةٍ واحدةٍ إذا صلَّى بالليل

۲۲۲۱ \_ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا يحيى بنُ موسى خت(١)، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاط، عن مالكِ بنِ أنس، عَنْ مَخْرَمَةَ بنِ سُليمان، عن كُرَيْبٍ

عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ أُوتَرَ بركعةٍ (٢). [٥:٤] ذِكْرُ الأمرِ للمتهجِّدِ أن يجعل آخِرَ صلاته رَكْعَةً واحدةً تكونُ وترَه

٣٦٢٧ \_ أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّدُ، عن إسماعيل بنِ عُلَيَّة، عن أيوبَ، عن نافع

عن ابن عمر قال: نادى رَجُلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، فقالَ: كَيْفَ تَأْمُرنا أَن نُصَلِّيَ مِن اللَّيلِ؟ فقالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى واحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ ما قد صلَّى مِن الليلِ »(٣).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا يحيى بن موسى بن خت... وهو خطأ، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد ٧/٥ عن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٧٣) في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به.

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ المتهجِّد إنما أُمِرَ أن يُوتِرَ بركعةٍ آخِرَ صلاتِه قَبْلَ الصُّبْحِ لا بعدَه

٢٦٢٣ ـ أخبرنا شباب بن صالح بواسط، حدثنا وهب بن بقية،
 أخبرنا خالد عن (١) خالدٍ، عن عبد (٢) اللهِ بن شقيق

عن ابنِ عُمَرَ قال: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأنا بينهما كَيْفَ صَلاةً اللَّيْلِ؟ فقالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ واحِدةً وسجدتينِ قبلَ الصُّبح ِ»(٣).

ذِكْرُ الأمرِ للمتهجِّدِ أَن يَجْعَلَ آخِرَ صلاتِه ركعة تكونُ وِتْرَهُ وإن لم يَخْشَ الصُّبْحَ

٢٦٧٤ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بن محمد بن سلم، حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٤٩/٢ و ٦٦ و١٠١ و ١١٩، والبخاري (٤٧٢)، والنسائي ٣/٢٧ ــ ٢٢٨ و ٢٢٨ و٣٣٠، في قيام الليل، وابن أبي شيبة ٢/٢٧، والبغوي (٩٥٦) و (٩٥٧) من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مالك ۱۲۳/۱ عن نافع وعبدالله بن دينار، به، وقد تقدم تخريجه (۲٤۲٦).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبدالله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذّاء.

وأخرجه أحمد ٢٠/٢ و٧٩، وابن أبي شيبة ٢٧٣/٢ و٢٩١ من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٧١/٧ و ٨١، ومسلم (٧٤٩) (١٤٨)، وأبو داود (١٤٨) في الصلاة: باب كم الوتر، والنسائي ٢٣٢/٣ \_ ٢٣٣ في قيام الليل: باب كم الوتر، والبيهقي ٢٢/٣ من طرق عن عبدالله بن شقيق، به. وصححه ابن خزيمة (١٠٧١).

يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث، أنَّ عَبْدُالرحمَٰن بنَ القاسم، حدَّثه عن أبيه

عن ابنِ عُمَرَ عن رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ، فَاْرِكَعْ وَاحِدَةً تُوتِر لَكَ ما قَدْ صَلَّيْتَ»(١).

# ذِكرُ الأمــرِ لِمَنْ صلَّى بالليل أن يجعــلَ آخِرَ صلاته الوترَ ركعةً واحدة

7770 ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ إسماعيل بنِ أبي غَيلان الثقفيُ ببغداد، قال: حدثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن أبي التَّيَّاحِ قال: سمعتُ أبا مِجْلَزِ يحدِّثُ

عن ابنِ عُمَرَ، عَن النبيِّ ﷺ قال: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (٩٩٣) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، والنسائي ٣٣٣/٣ في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والطبراني (١٣٠٩٦) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في «مسند ابن الجعد» (٢)، ومن طريقه أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٥٩).

وأخرجه أحمد ٤٣/٢، والنسائي ٣٣٢/٣ في قيام الليل: باب كم الوتر، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۷۰۲) (۱۰۳) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى، والبيهقي ۲۲/۳ من طريق عبدالوارث، عن أبى التياح، به.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: أبو التَّيَّاح: اسمُه يزيدُ بن حُميدٍ الضُّبعي، وأبو مِجلز: اسمه لاحِقٌ بنُ حميد.

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمتهجِّدِ بالليل أن يَوْمً بصلاتِه تلك

٣٦٢٦ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن عَبْدِرَبِّهِ بنِ سعيدٍ، عن مَخْرَمَةَ بنَ سليمان، عن كُرَيْب

عن ابنِ عباس أنه قال: بِتُ عِنْدَ خَالتي مَيْمُونَةَ ورسولُ اللَّهِ عَلَيْ عندها تِلْكَ الليلة، فتوضَّأ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ، ثم قامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عن يسارِهِ، فأَخذني، فَجَعَلني عن يمينهِ، فَصَلِّي في تلكَ الليلةِ ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً، ثم نامَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ حتى نَفَخَ، وكانَ إذا نامَ نَفَخَ، ثمَّ أَتَاهُ المؤذنُ، فَخَرَجَ، وَصَلَّى، ولم يَتَوضَّأُ(١).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٥١/٢، ومسلم (٧٥٧) (١٥٤)، والنسائي ٣٣٢/٣ من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، به.

وأخرجه ابن ماجه (١١٧٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، من طريق عاصم، عن أبي مجلز، به ــ بأطول مما هنا، وفي آخره «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح».

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البخاري (٢٩٨) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، عن أحمد \_ قيل: هو ابن صالح \_ ومسلم (٧٦٣) (١٨٤) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (٢٥٧٩) و (٢٩٩٢).

قال عمرو: حدَّثتُ بهذا بكيرَ بنَ الأشج، فقال: حدَّثني كريبٌ بذلك.

# ذِكْرُ تسويةِ المصطفى على القِيامِ في الركعات التي وصفناها مِن قيامه بالليل(١)

۲۲۲۷ ـ حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامي، قال: حدثنا وُهَيبُ(۲)، عن عبدِاللَّه بن طاووس، عن عِكْرِمَةَ بن خالد

عن ابنِ عباس أنه باتَ عندَ خالتِهِ ميمونَةَ، فقامَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي مِن الليلِ، قال: فَقُمْتُ فتوضأتُ، ثم قُمْتُ عن يسارِه، فَجَرَّنِي حتى أقامني عن يمينِهِ، ثم صَلَّى ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً قيامُه فِيهنَّ سواءً (٣).

#### ذِكْرُ الإِباحَةِ للمرءِ أن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ باللَّيْل جَمَاعَةً

٢٦٢٨ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: من قيام الليل، والمثبت من «التقاسيم» ٤/لوحة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل و «التقاسيم» إلى: وهب، وتصحيحه من كتب الرجال. ووهيب هذا: هو ابن خالد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج،وهو ثقة روى له النسائي.

وأخرجه أحمد ٢٥٢/١، والطحاوي ٢٨٦/١ من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه عبدالرزاق في «المصنف» (٤٧٠٦)، ومن طريقه أحمد ٣٦٥/١ – ٣٦٦، وأبو داود (١٣٦٥) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والبيهقي ٨/٣ عن معمر، عن ابن طاووس، به. وانظر ما قبله.

إبراهيم، قال: أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شُرَحْبِيل بنِ سَعْدٍ أنه

سَمِعَ جابرَ بَن عبدِاللَّه يُحَدِّثُ قال: أقبلنا مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ زَمَنَ الحديبية حتى نزلنا السُقيا، فقالَ معاذُ بن جبل : مَنْ يَسْقِينَا؟ قالَ جابرُ: فَخَرَجْتُ في فِتْيَانٍ مِن الأنصارِ حتى أتينا الماءَ الذي بالأثاية(١) وبينهما قريبٌ مِن ثلاثٍ وعشرينَ ميلاً فَسَقَيْنَا واسْتَقَيْنَا، حتى إذا كانَ بَعْدَ عتمةٍ جاءَ رجلٌ على بعيرٍ يُنَازِعُهُ بعيرُهُ إلى الحَوْض (٢)، فقالَ لَهُ: أورِد، فَأُوْرَد، فأخذتُ بزمام راحلتِه، فأنختُها، فقامَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّى العَتَمَةَ وجَابِرٌ إلى جانبِهِ فَصَلَّى العَتَمَةَ وجَابِرٌ إلى جانبِهِ فَصَلَّى ثلاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً(٣).

ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان يُصَلِّي ما وصفنا مِن صلاةِ الليل في السَّفرِ كما كان يُصَلِّيها في الحَضرِ

٢٦٢٩ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ مصعب بالسِّنْج ِ، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأفاية، وهو خطأ، وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً.

<sup>(</sup>٢) لفظ المسند بعد هذا «فقال: أورد، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها، فقام فصلى العتمة، وجابر فيما ذكر إلى جنبه، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد يُكتب حديثه للاعتبار وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (٢٢١٦) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

حدثنا محمدُ بنُ مسكينٍ اليماميُّ (١)، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ حسان، قال: حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ بلالٍ، عن شُرحبيل بنِ سعد قال:

سمعتُ جابِرَ بنَ عبدِاللَّه قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثم نَزَلَ فَصَلَّى عشرَ ركعاتٍ ركعتَين ركعتَين (٢)، ثم أُوترَ بواحدةٍ، وصلَّى ركعتي الفجرِ، ثم صلَّى الصُّبْحَ (٣).

ذِكْرُ البيانِ بأن المرءَ مباحٌ له إذا عَجَزَ عن القيامِ لتهجده أن يُصَلِّي جالساً

بكار، قالا<sup>(٤)</sup>: حَدَّثنا مَخْلَدُ بنُ يزيد، عن سُفيان، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ لا يقرأُ في شيءٍ من صلاةِ الليلِ جالِساً حَتَّى إذا دَخَلَ في السِّنِ كانَ يَقْرَأُ خَتَّى إذا

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣٨٠/٣، وعبدالرزاق (٤٧٠٥)، والبزار (٧٢٩) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية البزار مختصرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى «السامي». -

<sup>(</sup>۲) في الأصل: صلى ركعتين، والمثبت من «التقاسيم» ٤/لوحة ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد، وهوضعيف يكتب حديثه كما سبق، يحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٢٦١) عن محمد بن مسكين، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قال.

بقيَ عَلَيْهِ ثلاثونَ أو أربعونَ آيةً، قامَ، فقرأَ، ثم سَجَدَ<sup>(١)</sup>. [٥:٧٤] ذِكرُ صلاةِ المصطفى ﷺ بالليل قاعداً

٢٦٣١ ـ أخبرنا حَامِدُ محمد بنُ شُعيب البلخيُّ، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عُمَرَ القواريريُّ، قال: حدثنا أيوبُ وبُديل، عن عَبْدِاللَّه بنِ شقيقٍ

عن عائشة أنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قاعداً، فإذا صَلَّى قائماً، رَكَعَ قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا صَلَّى قائماً، رَكَعَ قاعداً، وإذا صلى قاعداً، رَكَعَ قاعداً<sup>(٢)</sup>.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ لما حَطَمَهُ السِّنُ كان يُصَلِّي صلاة الليل جالساً

٢٦٣٢ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حَدَّثنا عَبْدُالأعلى بنُ حَمَّاد النَّرسيُّ، قال: حدثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (۲۰۰۹).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٧٣٠) (١٠٧/١٠٦) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، وأبو داود (٩٥٥) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي ٢١٩/٣ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً، من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۷۳۰) (۱۰۸) من طریق شعبة، عن بدیل، به. وانظر (۲۵۱۰).

عن عائشة قَالَتْ: ما رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي شيئاً مِن صلاةِ اللَّيْلِ جالساً حتى دَخَلَ في السِّنِ، فَجَعَلَ يَقرأً، فإذا بقي عليهِ من السُّورةِ ثلاثونَ آيةً أو أربعونَ آيةً، قامَ فقرأً، ثم رَكَعَ (١).

#### ذكر خبر ثانٍ يُصرح بِصحَّة ما ذكرناه

٣٦٣٣ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جريرٌ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لا يقرأُ في صلاتِهِ جالساً حَتَّى دَخَلَ في السِّنِ، فكانَ يقرأُ وهو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ عليهِ من السُّورةِ ثلاثونَ آيةً أو أربعونَ آيةً قامَ، فقرأها ثم رَكَعَ (٢).

ذِكرُ الإِباحةِ للمَرْءِ أَن يُصَلِّيَ ركعتَيْنِ بَعْدَ الوتر في عقب تهجُّدِه بالليل سوى ركعتي الفجرِ

٢٦٣٤ ـ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدَّثني أبي، عن يحيى بنِ أبي كَثِير، قال: حَدَّثنَا أبو سَلَمَةَ

أنه سأل عائشة عن صلاة رسول اللَّه عِلَيْ باللَّيْلِ، فَقَالَت:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (٢٥٠٩) و (٢٦٣٠) و (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبدالحميد. وانظر (۲۲۳۹) و (۲۲۳۰).

كَانَ يُصَلِّي ثماني ركعاتٍ، ثم يُوتِرُ، ثم يُصلي ركعتينِ وهو جالِسٌ، ثم يَقُومُ فيقرأ، ثم يركعُ ويُصلي ركعتينِ بَيْنَ النداءِ والإقامة مِن صلاةِ الصبح (١).

## ذِكرُ ما كان يقرأ ﷺ في الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتين كان يركعهما بَعْدَ الوترِ

٢٦٣٥ - أخبرنا ابنُ خزيمةَ، حدَّثنا بُنْدَارٌ، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو حُرَّة، عن الحسن، عن (٢) سعدِ بنِ هشام ِ

أنه سأل عائشة عن صلاةِ النَّبِيِّ ﷺ بالليل ، فَقَالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا صلَّى العِشاءَ، تَجَوَّزَ بركعتينِ، ثم يَنَامُ وعِنْدَ رأسِهِ طَهُورُهُ وسِواكُهُ، فيقومُ، فيتسوَّكُ، ويتوضَّأُ، ويُصَلِّي، ويتجوَّزُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٧١/١٢ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البغوي (٩٦٤) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به.

وأخرجه مسلم (٧٣٨) (١٢٦) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (١٣٤٠) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٢٥١/٣ في قيام الليل: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه.

وأخرجه بنحوه البخاري (١١٥٩) في التهجد: باب المداومة على ركعتي الفجر، وأبو داود (١٣٦١) في الصلاة: باب في صلاة الليل، من طريق عراك بن مالك، عن أبى سلمة، عن عائشة. وانظر (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: بن.

بركعتين، ثم يقومُ فَيُصَلِّي ثمانَ ركعاتٍ يُسوِّي بَيْنَهُنَّ في القراءةِ، ثم يُوتِرُ بالتاسعةِ، ويُصلِّي ركعتينِ وهو جالِسٌ، فلما أَسَنَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وأخذ اللحم، جعلَ الثمانَ سِتَّا، ويُوتِرُ بالسابعةِ، ويُصَلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ يقرأ فيهما ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ ويُصَلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ يقرأ فيهما ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿إذا زُلْزِلَت ﴾ (١).

أبو حُرَّة: اسمه وَاصِلُ بنُ عبدالرحمـٰن.

# ذِكْرُ إباحةِ الاضطجاع للمتهجِّدِ بَعْدَ فراغه من ورده قَبْلَ طلوع ِ الفَجْرِ

٣٦٣٦ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عن عَبْدُالرحمٰن بنُ مهدي ٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عن كُرَيْبٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: بِتُ عندَ خالتي ميمونة، فقامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن الليلِ، فقضى حاجتَهُ، ثم غَسَلَ وجهَهُ ويديهِ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، أبو حرة، قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعها من الحسن، وباقي السند رجاله ثقات، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۱۰٤).

وأخرجه بمعناه أبو داود (١٣٥٢) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٢٢٠/٣ ـ ٢٢١ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً، من طريق هشام، عن الحسن، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٤٢/٣ باب كيف الوتر بتسع، من طريق قتادة عن الحسن، به مختصراً.

ثم نامَ، ثم قامَ، فأتى القِربةَ، فأطلقَ شناقها، ثم تَوضَّا وضوءاً بَيْنَ الوضوئينِ، لم يُكْثِرْ وقد أبلغَ، ثم قامَ فصلَّى، فَقُمْتُ فتمطَّيْتُ كراهيةَ أن يَرى أني كنتُ أَرْقُبُهُ، فقمتُ فتوضأتُ، فقامَ يُصلِّي، فَقَمْتُ عن يسارِهِ، فأخذَ بأذني، فأدارني عن يمينِهِ، فَتَتَامَّتُ صلاةُ رسول اللَّهِ عَلَيْ ثَلاثَ عشرةَ ركعةً، ثم اضطجعَ، فنامَ حتى نفخَ وكانَ إذا نامَ نفخَ، فإذا بِلالُ، فآذنَهُ بالصلاةِ، فقامَ فَصلَّى ولم يتوضأ، وكانَ في دعائِه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وفي بصري نُوراً، وفي سَمْعِي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وأعظم لي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً،

قال كُرَيْبُ: فلقيتُ بعضَ ولد العباس، فحدثني بِهِنَّ، وذكر: عَصَبِي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري، وذكر خَصْلَتَيْنِ(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (٦٣١٦) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (٧٦٣) في المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي \_ مختصراً \_ في «الشمائل» (٢٥٥) من طرق عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٨٦٢) و (٤٧٠٧)، وأبو داود (٥٠٤٣) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن ماجه (٥٠٨) في الطهارة: باب وضوء النوم، من طريق سفيان، به ـ مطولاً ومختصراً.

وأخرجه النسائي ٢١٨/٢ في التطبيق: باب الدعاء في السجود، من طريق مسروق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر (٢٥٧٩) و (٢٩٩٢) و (٢٦٢٦).

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى عَلَى كان يَجْعَلُ آخِرَ صلاته بالليل نومـةً خفيفة قَبْلَ انفجـارِ الصَّبْحِ في بعض ِ الليالي دونَ بعض ٍ

٣٦٣٧ – أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بنُ خالد بنِ عَبْدِاللَّهِ الواسطي، وجُمْعَةُ بنُ عبداللَّه البلخي، قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيه، عن عمه أبي سَلَمَة بنِ عَبْدِالرحمانِ

عن عائشة قالت: ما ألفاهُ السَّحَرُ عندي إلا نائماً \_ يعني النبيّ عَلِيهِ (١).

### ذكرُ السبب الذي مِنْ أجلِه كانَ يَنَامُ ﷺ آخِرَ الليلِ (٢) النَّوْمَةَ الَّتِي وصفناها

٢٦٣٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشًارٍ، قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبةُ، عن أبي إسحاق، عن الأسودِ قال:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، محمد بن حالد الواسطي \_ وإن كان ضعيفاً \_ مقرون بجمعة بن عبدالله البلخي، وهو من رجال البخاري، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (١١٣٣) في التهجد: باب من نام عند السحر، وأبو داود (١٣١٨) في الصلاة: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٤٢) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، وابن ماجه (١١٩٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، والبيهقي ٣/٣ من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به.

<sup>(</sup>Y) كتب فوق هذه الكلمة في الأصل «ليله» خ.

سألتُ عائشةَ عَنْ صلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ باللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ الليل، ثم يَقُومُ فإذا كانَ مِن السَّحَرِ أوتر، ثم أتى فراشَه، فإن كانت لهُ حَاجَةُ المَرْءِ بأهلِهِ كانَ، فإذا سَمِعَ الأذانَ وَرَشَه، فإنْ كانَ جُنباً، أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ وإلاَّ تَوَضَّا، ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ (١).

قال أبو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: هذه الأخبارُ ليس بينها تضادُّ، وإن تباينت ألفاظها ومعانيها مِن الطَّاهِرِ، لأن المصطفى على كان يُصلِّي بالليل على الأوصافِ التي ذُكِرَتْ عنه، ليلةً بِنَعْتٍ وأُخرى بنَعتٍ آخر، فأدَّى كُلُّ إنسانٍ منهم ما رأى منه، وأخبر بما شاهد، واللَّه جَلَّ وعلا، جعل صفيه على أن لأمته قولاً وفعلاً، فَدَلَّنا تباينُ أفعالِه في صلاة الليل على أن المرءَ مخيَّرُ بَيْنَ أن يأتي بشيءٍ من الأشياءِ التي فعلها على في صلاته بالليل دونَ أن يكونَ الحُكمُ له في الاستنان به في نوع صلاته بالليل دونَ أن يكونَ الحُكمُ له في الاستنان به في نوع من تلك الأنواع لا الكُل.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲٦١) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٣٠٠/٣ في قيام الليل: باب وقت الوتر، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به. وانظر (٢٥٩٣).

#### ذِكرُ خبر قد يُوهم غيرَ المتبحرِ في صِناعَة العلمِ أنه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها قَبْلُ

٢٦٣٩ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بنُ بكرٍ، قال: أخبرنا ابنُ جريجٍ، عن ابن أبي مليكة، قال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بنُ مَمْلك

أنه سألَ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي عَلَيْ عن صلاة النبيِّ عَلَيْ بالليل ، فقالت: كانَ النبيُّ عَلَيْ يُصَلِّي العِشَاءَ الآخِرَة ، ثُمَّ يُسبِّح ، ثم يُصلِّي بَعْدُ ما شاءَ اللَّهُ من الليل ، ثم ينصرف ، فيرقُدُ مثلَ ما يُصلِّي بَعْدُ ما شاءَ اللَّهُ من الليل ، ثم ينصرف ، فيرقُدُ مثلَ ما نامَ ، مثلَ ما يُصلِّي مثلَ ما نامَ ، وصلاتُهُ تلكَ الآخرةُ تكونُ إلى الصَّبح (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة يعلى بن مملك. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أحمد. وأخرجه أحمد ٢٩٧/٦ عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٧٠٩)، ومن طريقه أحمد ٢٩٧/٦ و٣٠٨، والطبراني في «الكبير» ٢٣/(٦٤٥) عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد ٦/ ٣٠٠، والطبراني ٢٣ / (٦٤٦) من طريق الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، به. زاد الطبراني في إسناده بين الليث وابن أبي مليكة: عبدالله بن لهيعة، ولفظ أحمد: سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، قالت: ما لكم ولصلاته ولقراءته، قد كان يصلي قدر ما ينام، وينام قدر ما يصلي، وإذا هي تنعت قراءته، فإذا قراءة مفسرة حرفاً حرفاً. وقد أخرج الطبراني نعت قراءته فقط.

# ذِكرُ خبر ثان قد يُوهم في الظَّاهرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ العِلْمِ أَن كُرُنا لها أنه مُضَادُ للأخبارِ التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لها

محمدُ بُن بَشًارٍ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو حُرَّة، عن الحسن

عن سَعْدِ بنِ هشام الأنصاريِّ أَنَّهُ سأل عائشةَ عَنْ صَلاةِ النبيِّ عَلَيْهِ بالليل، فقالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إذا صَلَّى العِشَاءَ تَجُوَّزَ رَكْعَتَيْنِ، ثم يَنَامُ وعندَ رأسِهِ طهورُه وسِواكُه، فيقوم فيتسوَّكُ ويتوضأ ويُصَلِّي، ويتجوَّز بركعتينِ، ثم يقومُ فَيُصَلِّي ثمانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ في القراءةِ، ثم يُوترُ بالتاسِعَةِ، ويُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلما أَسَنَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وأخذَ اللحمُ، جعلَ الثمانَ ستاً، ويُوتِرُ بالسَّابِعةِ، ويُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ يقرأُ منهما: ﴿قُل يَا أَيُّها الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿إِذَا زُلْزلَت ﴾ (١).

أبو حُرّة: واصل بنُ عبدالرحمنن. [٥:١]

ذِكرُ الزجرِ عن تركِ المرءِ ما اعتادَ مِنْ تهجُّدِهِ بالليل

٢٦٤١ ـ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُالرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ عبدالواحد، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ

عن عَبْدِاللَّه بن عمرو، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ:

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. وهو مكرر (٢٦٣٥).

«يا عَبْدَاللَّهِ بنَ عمرٍ و لا تَكُنْ مِثْلَ فلانٍ، كانَ يَقُومُ الليلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ الليلِ »(١).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: في هنذا الخبرِ دليلٌ على

(۱) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (۱۱۵۲) في التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، والنسائي ۲۵۳/۳ في قيام الليل: باب ذم من ترك قيام الليل، من طريق عبدالله بن المبارك، وابن ماجه (۱۳۳۱) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١١٥٩) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، والبغوي (٩٣٩) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي ٢٥٣/٣ من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم، عن أبي سلمة، به. زادوا في إسناده عمر بن الحكم بين يحيى وأبي سلمة. وقال البخاري بعد روايته الأولى: وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثنا أبو سلمة عن الأوزاعي. أبو سلمة . مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.

قال الحافظ في «الفتح» ٣٨/٣: وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبية على أن زيادة عمر بن الحكم، أي: ابن ثوبان، بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولوكان بينهما واسطة لم يُصرِّح بالتحديث، ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيليُّ وغيره. ثم قال: وظاهر صنيع البخاري ترجيحُ رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري، وقد تابع كلاً من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم.

إباحةِ قَوْل ِ الإنسانِ بظهرِ الغيبِ في الإنسان ما إذا سَمِعَهُ اغْتَمَّ بهِ، إذا أراد هنذا القائلُ به إنباهَ غيرِه دُونَ القَدْح ِ في هنذا الذي قال فيه ما قال.

#### ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَن يُصَلِّيَ بالنهار ما فاته مِن تهجُّدِهِ بالليلِ

٢٦٤٢ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سعيد السَّعيدي، حدثنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ، أخبرنا عيسى، عن شُعبة، عن قتادَة، عن زُرَارَةَ بنِ أوفى، عن سعدِ بنِ هشام

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا عَمِلَ عَمَلًا، أَثْبَتَهُ، وكَانَ إذا نَامَ مِنَ اللَّهُلِ، أو مَرِضَ صلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنتي عَشْرَةَ ركعةً، قالتْ: وما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قامَ ليلةً حَتَّى الصَّباحِ، ولا صَامَ شهراً متتابعاً إلا رَمَضَانَ (١).

قال أبو حاتِم: في هذا الخبرِ دليلٌ على أن الوِتْرَ ليس بفرضٍ، إذ لو كان فرضاً لصَلَّى مِن النَّهَارِ ما فاته مِن الليل ثلاثَ عشرة ركعةً.

> ذِكرُ البيانِ بأن مَنْ نام عن حِزبه، ثم صَلَّى مثلَه ما بَيْنَ الفَجْر والظهر كُتِبَ لَهُ أَجرُ حِزبه

٢٦٤٣ \_ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة بعسقلان، حدثنا حرمَلَةُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وانظر (۲٤۲٠).

ابنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، أن السائبَ بنَ يزيد، وعُبَيْدَاللَّهِ بنَ عبدِاللَّه، أخبراه أن عَبْدَالرحمن بن عَبْدِ (١) القاريِّ مِن بني قَارَةَ، قال:

سَمِعْتُ ابنَ الخَطَّابِ يقولُ: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ، أو عَنْ شَيءٍ منهُ، فقرأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنما قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ »(٢).

وأخرجه مسلم (٧٤٧)، وأبو داود (١٣١٣) في الصلاة: باب من نام عن حزبه عن حزبه، وابن ماجه (١٣٤٣) في إقامة الصلاة: باب فيمن نام عن حزبه من الليل، والبيهقي ٢/٤٨٤ و ٤٨٥، وأبو عوانة ٢/١٧٢ من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه الدارمي ٣٤٦/١، والترمذي (٥٨١) في الصلاة: باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وأبو داود (١٣١٣)، والنسائي ٢٥٩/٣ في قيام الليل: باب إذا نام عن حزبه من الليل؛ والبغوي (٩٨٥) من طرق عن يونس، به.

وأخرجه أبوعوانة ٢٧١/٢ من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به.

وأخرجه مالك ٢٠٠/١، ومن طريقه النسائي ٢٦٠/٣، والبيهقي ٢٨٤/٢ و٤٨٥ عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبدالرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمسُ، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه.

قال ابن عبدالبر فيما نقله عنه الزرقانيُّ في شرحه على الموطأ ٩/٣: هذا وهم من داود، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعُبيدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن =

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبيد، والتصحيح من «الثقات» ٥/٧٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٧٤٧) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ إذا فاته تهجُّدُه مِن الليل بسببٍ من الأسباب أن يُصَلِّيها بالنهار سواء

٢٦٤٤ أخبرنا أبو فِراس محمدُ بنُ جُمْعَةَ الأصمُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمد بن يعيش، حدثنا سعيدُ بنُ عامر، حدثنا شعبةُ، عن قتادة، قال: سمعتُ زرارةَ بن أوفى، عن سعد بن هشام

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا عمِل عَمَلًا أَثْبَتَهُ وقالَتْ: كانَ إذا نامَ مِن اللَّيلِ أو مَرِضَ صلّى بالنَّهارِ ثِنتي عشرةَ رَكَعَةً، وما رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ ليلةً حَتَّى الصَّبْحِ ولا صَامَ شهراً متتابعاً إلا رَمَضَانَ(١).

### ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ بالنَّهارِ مَا فَاتِهُ مِن وِردهُ بِاللَّيْلِ

معبد قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن قَتَادَةَ، عن زُرَارَةَ بنِ أوفى، عن سعدِ بنِ مسلم هِشام

<sup>=</sup> عمر: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ذلك وقت ضيق، قد لا يسع الحزب، ورُبَّ رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه، ونحوه، ولأن ابن شهاب أتقن حفظاً وأثبت نقلاً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إبراهيم بن أحمد بن يعيش: هو إبراهيم بن أحمد بن عبدالله بن يعيش أبو إسحاق، ترجمه الخطيب في «تاريخه» 7/7-0 وقال: كان ثقة فهماً، صنف المسند وجوّده، وكانت وفاته بهمذان سنة 70/7، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر 71/7) و 71/7).

عن عائِشَة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا لم يُصلِّ مِنَ النَّهَارِ ثنتي الليلِ مَنْعَهُ عن ذلك النومُ أو غلبته عيناهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثنتي عشرة ركْعَةً(١).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان إذا مَرِضَ بالليل صلَّى وِرْدَ ليلهِ بالنَّهارِ

السَّجستاني بدمشق، عن أخبرنا أحمدُ بُن محمد بنِ الفَضْلِ السَّجستاني بدمشق، قال: حدثنا عليُّ بنُ خَشْرَم ، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن شُعبة، عن قتادة، عن زُرَارَةَ بنِ أوفى، عن سعد بنِ هشام الأنصاري

عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا عَمِلَ عَمَلاً اثْبَتَهُ، وكانَ إذا نامَ مِن الليل، أو مَرِض، صلَّى من النهار اثنَتي عَشْرَةَ ركعةً، قالتْ: وما رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قامَ ليلةً حَتَّى الصباحِ، ولا صامَ شهراً مُتَتَابِعاً إلا رَمَضَانَ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (۲٤۲۰)، وانظر (۲٦٤٢) و (۲٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٢٦٤٢).

### ۲۶ ــ باب قضـــاء الفوائت

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ على الناسي صلاتَه عِنْدَ ذِكره إيَّاها أنه يأتي بها فقط

٢٦٤٧ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا عَبْدُالواحدِ بنُ غياث، حدثنا أبو عَوَانَة، عن قتادة

عن أنس ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها»(١).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدالِّ على أن صلاة أحدٍ عن أحدٍ غيرُ جائزة

۲٦٤٨ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا هُدبة بن (٢) خَالِدٍ القَيْسِيِّ، حَدَّثنا هَمَّامُ بنُ يحيى، حدثنا قتادة

عن أنس بن مالك أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. عبدالواحد بن غياث: صدوق روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: عن.

صلاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لها إلا ذٰلِكَ(١). [٣:٣]

قال أبو حاتم في قولِه ﷺ: «فليُصَلِّها إذا ذكرها لا كفَّارَةَ لها إلا ذٰلِك» دليلٌ على أن الصلاة لو أدَّاها عنه غيرُه لم تُجْزِ عنه، إذِ المصطفى ﷺ قال: «لا كفارة لها إلا ذلك» يريدُ إلاّ أن يُصَلِّيها إذا ذَكرها.

وفيه دليلٌ على أنّ الميتَ إذا مات وعليه صلواتُ لم يَقْدِرْ على أدائها في عِلّته لم يَجُزْ أن يُعطى الفقراءُ عن تلك الصلوات الحِنْطَة ولا غيرها من سائِرِ الأطعمة والأشياء.

ذِكْرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة الأخبارِ والتفقه في مُتونِ الآثارِ أن الصلاةَ الفائتة تُعادُ في الوقت التي كانت فيه من غدها(٢)

٢٦٤٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا إسحاقُ ابنُ منصورٍ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبةُ، عن ثابتٍ، عن عبدالله بنِ رباح

عن أبي قتادة أن رَسُولَ اللَّه ﷺ وأصحابَه لمَّا نامُوا عن الصَّلاة، قال رسول اللَّه ﷺ: «صَلُّوهَا الغَدَ لِوَقْتِهَا» (٣). [٥:٨]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مسند أبـي يعلى» (٢٨٥٦) وانظر (١٥٥٦) و (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: عندها، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٩٩٠).

ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ الذي وصفناه إنما هو أمرُ فضيلةٍ لِمَنْ أُحبَّ ذٰلك، لا أن كُلَّ مَنْ فاتته صلاةً يُعيدُها مرَّتين إذا ذكرها والوقت الثاني مِن غيرها

• ٢٦٥٠ أخبرنا أحمد بن علي بن المُثنّى، قال: حدثنا عُبندُ اللّه بن عمر القواريري، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن الحسن

عن عِمران بن حُصَيْنٍ قال: سِرْنا مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ في غَزَاةٍ، فلمَّاكانَ من آخِرِ الليلِ عَرَّسَ، فما اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشاً فَزِعاً، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: الشَّمْسُ، ثم نَرَلَ، وارْكَبُوا» فَرَكِبَ ورَكِبْنَا، فسارَ حتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثم نَرَلَ، فأمَرَ بلالاً فأذَنَ، وفَرَغَ القومُ من حاجاتِهِم، وتوضَّؤُوا، وصلَّوا الرَّكعتينِ، ثم أقامَ، فَصَلَّى بنا، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَقضِيها الرَّكعتينِ، ثم أقامَ، فَصَلَّى بنا، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَقضِيها لِوقَتِها مِنَ الغَدِ؟ قال: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبا ويَقْبَلُهُ لِوقَتِها مِنَ الغَدِ؟ قال: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبا ويَقْبَلُهُ مِنْكُم؟!» (١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣٠٩/٥، والنسائي ٢٩٥/١ في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٦١).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية هشام ـ وهو ابن حسان ـ عن الحسن يتكلمون فيها. عبدالأعلى: هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري المعروف بالنرسي. وقد تقدم عند المؤلف (١٤٦٢) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. وزاد في آخره بعد قوله «ويقبله منكم»: «إنما التفريط في اليقظة».

### ذكرُ العِلة التي مِن أجلها رَكِبَ ﷺ مِن الموضع الذي انتبه فيه إلى المَوْضِع الآخر لأداءِ الصلاة التي فاتته

۲۹۰۱ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كيسان، قال: حَدَّثني أبوحازِم

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: عَرَّسْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلًا، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَيْلًا: «لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنسَانٍ برأس راحلتِهِ، فإنَّ هـٰذا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فيهِ الشَّيْطَانُ» كُلُّ إِنسَانٍ برأس راحلتِه، فإنَّ هـٰذا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فيهِ الشَّيْطَانُ» فَقَعَلْنا، فدعا بالماءِ، فتوضأ، ثُمَّ صَلَّى سجدتينِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ(۱).

#### ذكرُ البيانِ بأن قولَ أبي هُريرَة: ثم صَلَّى سجدَتَيْنِ أرادَ به الرَّكعتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الفجر

٢٦٥٢ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع، قال: حدثنا محفوظُ ابن أبي توبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسَان، عن أبي حازم ِ

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ نَامَ عَنْ رَكْعَتَي الفَجْرِ،

وأخرجه أحمد ٢٢٨/٢ ــ ٤٢٩، ومسلم (٦٨٠) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي ٢٩٨/١ في المواقيت: باب كيف يُقضى الفائت من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (١٤٦٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۹۸۸). وأخرجه أحمد ۲۲۸/۲ ـ ۲۲۹، ومسلم (۲۸۰) (۳۱۰) في

[A: o]

فَصَلَّاها بَعْدَما طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ من فاتته ركعتا الظهرِ إلى أن يُصَلِّيَ العَصْرَ ليس عليه إعادتُهما وإنما كان ذلك لِلمصطفى ﷺ خَاصَّةً دونَ أُمَّتِهِ

٣٦٥٣ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حدثنا أبو خيثمةَ، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن الأزرقِ بنِ قَيْسٍ، عن ذَكْوَانَ

عن أم سلمة قالت: صلى رسولُ اللَّهِ ﷺ العصرَ، ثم دَخَلَ بيتي، فصلَّى ركعتينِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، صليتَ صلاةً لم تَكُنْ تُصلِّيها، فقال: «قَدِمَ عَليَّ مالُ، فشَغَلَني عن ركعتينِ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، محفوظ بن أبي توبة ترجمه المؤلف في «الثقات» ٢٠٤/٩، فقال: محفوظ بن الفضل بن أبي توبة من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين. ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٣/٨٤ عن الإمام أحمد قوله: محفوظ بن أبي توبة كان معنا باليمن لم يكن يكتب، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان وغيره، وضعف أمره جداً. قال الذهبي في «الميزان» ٢٤٤١ بعد أن نقل مقالة أحمد: قلت: وهو محفوظ بن الفضل. روى عن معن، وضمرة بن ربيعة، حدث عنه إسماعيل القاضي، وعمر بن أيوب السقطي، لم يترك. ومن فوقه ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (١١٥٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، عن عبدالرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، و (١٤٦٠).

كُنتُ أَركَعَهُمًا قَبلَ العصرِ، فصَلَّيتُهما الآنَ» فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَفنقضيهما إذا فاتَتْنا؟ قالَ: «لا»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ذكوان: هو أبو صالح السمّان. وهو في «مسند أبي يعلى» ٢/ورقة ٣٢٦، وفيه «فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر».

وأخرجه أحمد ٣١٥/٦ عن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر (١٥٧٧).

### ۲۵ \_ بابُ سجود السهو

٢٦٥٤ ـ حدثنا شبابُ بن صالح، وعَبْدُاللَّه بنُ قحطبة، قالا: حدثنا وَهْبُ بنُ بقيَّة، قال: أخبرنا خالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عن أبي قِلاَبة، عن أبي المُهَلَّبِ

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، سَلَّم في ثلاثِ ركعاتٍ مِنَ العَصْرِ، فقال له الخِرْبَاقُ: يا رسولَ اللَّهِ أنسيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فقال ﷺ: «أَصَدَقَ الخِرْبَاقُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثم سَلَّم(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد الأول: هو ابن عبدالله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحدّاء، وأبو قلابة: عبدالله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة، مختلف في اسمه. وقد كتب هذا الحديث في هامش الأصل، وذهب منه بعض سنده، واستدرك من (۲۲۷۱) فقد أعاده المصنف هناك.

وأخرجه أحمد ٤/٧/٤، ومسلم (٥٧٤) في المساجد: باب السهو في في الصلاة والسجود له، وأبو داود (١٠١٨) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والنسائي ٣/٣٠ في السهو: باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، و٦٦ باب السلام بعد سجدتي السهو، وابن ماجه (١٢١٥) في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث =

#### ذِكْرُ تسميةِ المُصطفى ﷺ سجدتي السهوِ المُرغمتين

٧٦٥٥ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بن خُرزَيْمَةَ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدالعزيزِ بنِ أبي رِزْمَةَ، قال: حَدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن عبداللَّه بن كَيْسَانَ، عن عِكرمة

عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ سَمَّى سجدتي السَّهْوِ المُرْغِمَتَيْن (١).

٢٦٥٦ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير بتُسْتَر، قال: حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ أريعٍ، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ المُقلمِ، عن منصورِ بنِ المُعتمِرِ، عن إبراهيمَ النخعيِّ، عن علقمةَ بنِ قَيْسٍ

عن ابنِ مَسْعُودٍ، قال: صَلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ صلاةً زادَ فيها، أو نَقَصَ منها، فلما أَتَمَّ، قُلنا: يا رسولَ اللَّه، أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ: فَتَنَى رَجَلَهُ، فَسَجَدَ سجدتَيْنِ، ثُمَّ قالَ:

<sup>=</sup> ساهياً، وابن خزيمة (١٠٥٤)، والبيهقي ٣٥٩/٢ من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإسناد. وعندهم كلهم إلا ابن خزيمة في إحدى طرقه «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم».

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. عبدالله بن كيسان هو المروزي كثير الخطأ، ضعفه غير واحد من الأئمة. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۰۹۳).

وأخرجه أبوداود (١٠٢٥) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك، والطبراني (١٢٠٥٠) من طريق محمد بن عبدالعزيز بن أبى رزمة، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وسيرد عند المؤلف (٢٦٦٣).

«لوحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ، لأخبرتُكُمْ بِهِ، ولكِنْ إِنَّما أَنا بَشْرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وإذا أَحَدُكُمْ شَكَّ في صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ولْيَبْنِ عَلَيْهِ، ثمَّ ليسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١).

[ 1:37]

#### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه

٣٦٥٧ - أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمود السعديُّ، قال: حدثنا عمرُو بنُ صالح ٍ، قالَ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُغيرة، قال: حدَّثني مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن منصورِ بنِ المُعتَمِرِ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ

أَن ابنَ مسعودٍ قال: صَلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَزَادَ أَو نَقَصَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ: «لَوْ حَدَثَ شيءٌ، لَنَبَّ أَتُكُمُوهُ، ولكِنْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُنْظُرْ أَحْرى ذٰلِكَ إلى تَنْسَوْنَ، فَأَيُنْظُرْ أَحْرى ذٰلِكَ إلى

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري.

وأخرجه أحمد 1/13 و ٢٣٨، والحميدي (٩٦)، والبخاري (٦٧١) في الأيمان: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم (٧٧٥) (٩٠) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وابن ماجه (١٢١١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، وابن خزيمة (١٠٢٨)، وأبوعوانة ٢٠١/٢ و٢٠١ و٢٠٠ و٢٠٠ من طرق عن منصور، بهذا الإسناد مختصراً ومطولاً. وانظ ما بعده.

الصَّوابِ، فَلْيُتِمَّ عليهِ، ثم يَقُومُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١). [٣٤:١]

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: إبراهيمُ بنُ المغيرة هذا خَتَنُ ابن المباركِ على ابنته ثقة (٢).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ سَجَدَ سجدتي السهو في هنذه الصلاة بعدَ السلام لا قبل

٢٦٥٨ - أخبرنا زكريا بُن يحيى الساجيُّ بالبصرة، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: مُحَمَّدُ بنُ بشارٍ ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عَلْقَمَة

عن عَبْدِاللَّه، عَنِ النبيِّ ﷺ أنَّه صلَّى الظُّهْرَ خمساً، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: «وَمَا ذاك؟»

<sup>(</sup>۱) صحيح. عمرو بن صالح: هو الصائغ المروزي أبو حفص ذكره المؤلف في «الثقات» ٤٨٦/٨، وقال: حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وعبدالله بن محمود، وباقى السند رجاله ثقات.

وأخرجه مسلم (٧٧٦) (٩٠)، وابن ماجه (١٢١٢)، والدارقطني ٣٧٦/١ من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد. مختصراً ومط ولاً.

وأخرجه من طرق وبألفاظ أخرى مسلم (۷۲) (۹۳) و (۹۶) و (۹۶) و (۹۶) و (۹۶) و (۹۶) و (۹۶)، والنسائي (۹۶)، وأبو داود (۱۰۲۱)، وأبو عوانة ۲۰۳/۲ و ۲۰۳ و ۲۰۰۰ والبيهقي ۳۲/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر «ثقات المؤلف» ٢٥/٦.

قالوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خمساً ، فَسَجِدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَما سَلَّمَ (١). [٣٤: ٦]

### ذِكرُ البيانِ بَأنَّ الأمرَ بسجدتي السهوِ للتحري في شَكِّهِ في الصَّلاة إنما أمر بها بَعْدَ السَّلامِ لا قبل

٢٦٥٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عُبَيْدُ بنُ سعيدٍ الأمويُّ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ

عن عبدِ اللَّه، عن رسولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَال: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلْاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، ثم ليُسَلِّم، ثُمَّ ليسْجُــدْ سَجْدَتَيْنِ» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي.

وأخرجه البخاري (٤٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و(١٢٢٦) في السهو: باب إذا صلى خمساً، و(٧٢٤٩) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (٧٧٥) (٩٩١)، وأبو داود (١٠١٩) في الصلاة: باب إذا صلى خمساً، والترمذي (٣٩٣) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي ٣١/٣ في السهو: باب ما يفعل من صلى خمساً، وابن ماجه والنسائي ١٩٠٣) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمساً وهوساه، والبيهقي ٢١/١٣ في البغوي (٢٥٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وسيكرره المؤلف برقم (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بهذا اللفظ مختصراً ابن ماجه (۲۱۲)، وأبويعلى (۲۰۰۲) من طريق مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المُتَحرِّي الصَّوابِ في صلاته إذا سها فيها عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ بعدَ السَّلام الأوَّل

• ٢٦٦٠ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُاللَّه بنُ المباركِ، عن مِسْعَرٍ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَةَ

عن ابنِ مسعودٍ، قال: صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ فزادَ أو نقصَ، وقیلَ: یا رسولَ اللَّهِ هلْ حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ فقال عَلَیْ (لوحدَثَ شيءٌ، لنبأتُکُمُوهُ، ولکنِّي إنَّما أَنا بَشَرٌ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فأیتُکُمْ شَكَ في صلاتِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحْرى ذلكَ إلى الصَّوابِ، ولْیُتِمَّ علیهِ، ثم لیُسَلِّم ولْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ»(۱). [٥:١٨]

ذِكرُ البيانِ بأنَّ مصلي الظهرِ خمساً ساهياً مِن غيرِ جلوس في الرَّابعة لا يُوجب عليه إعادة الصلاة بفعله ذلك

٢٦٦١ أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي، قال: حدثنا محمدُ بنُ
 بَشَّارٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شعبة(٢)، عن سَلَمَةَ بنِ
 كُهَيْلٍ

عن إبراهيم بنِ سويد(٣)، قال: صَلَّى بنا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خمساً، فقالَ لَهُ إبراهيمُ، فقالَ: وأنت يا أَعْوَرُ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يزيد، وهو تحريف.

فَسَجَدَ سجدتَيْنِ، ثم حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عن عبداللَّهِ، عن النبي ﷺ مثلَ ذلكَ (۱).

#### ذِكرُ البيانِ بأن المتحرِّيَ في الصلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهوِ بعدَ السلام

٢٦٦٢ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة،
 قال: حدثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ قال:

قال عَبْدُ اللَّه: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ صلاةً \_ قالَ إبراهيمُ: لا أدري أزادَ نَقَص \_ فلما سَلَّمَ قيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ في الصلاةِ شيءٌ؟ قالَ: لا ومَا ذَاكَ؟ قالوا: صَلَّيْتَ كذا وكذا، قال: فثنى رِجْلَهُ، واستقبلَ القبلةَ، وسَجَدَ سجدتينِ، ثم سَلَّمَ، فلما أقبلَ علينا بوجهِهِ قالَ: «إنه لَوْحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ أنبأتُكم أقبلَ علينا بوجهِهِ قالَ: «إنه لَوْحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ أنبأتُكم به، وللكنِّي إنما أنا بَشَرٌ مثلُكُمْ أنسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ، فذكروني، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاتِه، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، ولْيُتِمَّ فلي مَلْهِ، ثَمْ ليَسْجُدُ سَجْدَتَيْن» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بنحوه مطولاً مسلم (۷۲ه) (۹۲)، وأبو داود (۱۰۲۲)، والنسائي ۳۲/۳ و۳۳، وأبو عوانة ۲۰۳/۲ من طريق الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم بن سويد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٩٧١، وابن أبي شيبة ٢/٥٧، والبخاري (٤٠١) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم (٧٧٥) (٨٩)، وأبو داود (٢٠٢٠)، وأبو عوانة ٢/٢٠، والبيهقي ٢/٣٣٥، والدارقطني ١/٥٧٧ من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

# ذِكرُ البيانِ بأن البَانِيَ على الأقلِّ في صلاته عِنْدَ شَكِّهِ عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بعدَه

٣٦٦٣ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا صفوانُ بنُ صالح، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكِ بنِ أنس، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاء بن يسارِ

عن أبي سعيد الخُدري أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال: «إذا صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانتْ ثالثةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتانِ، وإن كانتْ رَابِعَةً فالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ للشَّيْطَانِ»(١).

[4:37]

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عنه: روى هـُـذا الخَبَرَ أَحْمَدُ بنُ حنبل ، عن صفوانَ بنِ صالح .

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة. وهـو في «الموطأ» ١/٩٥ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلاً.

وأخرجه أبو داود (١٠٢٦) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك، والطحاوي ٢/٣٣١، والبيهقي ٢/٣٣١، والبغوي (٢٠٤١) من طريق يعقوب بن والبغوي (٢٠٤٧) من طريق مالك، وأبو داود (١٠٢٧) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلاً.

وأخرجه أحمد ٧٢/٣ و ٨٤ و ٨٧، والدارمي ٢٥١/١، ومسلم (٥٧١) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي ٢٧/٣ في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والطحاوي ٢٧/٣، وأبو عوانة ٢/٣١، والبيهقي ٢/٣١، وابن الجارود (٢٤١)، والدارقطني ٢٥/١ من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولاً.

#### ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةِ ما ذكرناه

٢٦٦٤ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ مُصعب، قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجّ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عجلانَ، عن زيدِ بن أسلم، عن عطاء بنِ يسار

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ، فليُلْقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليَقِينِ، فإنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فإن كَانَتْ صَلاتُهُ تامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ اللَّهُ نافلةً، والسَّجدتانِ نافلة، وإن كَانَتْ ناقِصَةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ تماماً لِصلاتِهِ والسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ»(١). [٣٤:١]

قال أبو حاتِم رَضِي اللَّهُ عنه: قد يتوهَّمُ من لم يُحْكِمْ صناعة الأخبار، ولا تفقَّه من صحيح ِ الأثار أن التحري في الصلاة، والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك:

لأن التحرِّيَ هو أن يَشُكُّ المرءُ في صلاته، فلا يدري

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سعيد الأشج: هو عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٢٣) عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٠٢٤)، وأبن ماجه (١٢١٠) في إقامة الصلاة: باب فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من طريق محمد بن العلاء، وابن أبي شيبة ٢٥/٢ كلاهما (محمد بن العلاء وابن أبي شيبة) عن أبي خالد الأحمر، به. وصححه ابن خزيمة (١٠٢٣).

وأخرجه النسائي ۲۷/۳، والطحاوي ۴۳۳/۱ من طريقين عن محمد بن عجلان، به. وصححه ابن خزيمة (١٠٢٤).

ما صَلَّى، فإذا كان كذلك عليه أن يتحرَّى الصواب، ولْيَبْنِ على الأُغلبِ عندَه، ويسجد سجدتي السهوِ بعدَ السَّلامِ على خبرِ ابن مسعود.

والبناء على اليقين: هو أن يَشُكَ المرء في الثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، فإذا كان كذلك عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وَلْيُتِمَّ صلاتَه، ثم يسجدُ سجدتي السهو قَبْلَ السلام على خبرِ عبدالرحمن بنِ عوف، وأبي سعيدٍ الخدري، سنتان غيرُ متضادتين.

#### [ذِكرُ] لفظةِ أمرٍ بقول ٍ مرادُها استعمالُه بالقلب دونَ النطق باللسان

٣٦٦٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضّرير، حدثنا يزيدُ بن زُريع، حدثنا هِشَامُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِياض

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا صَلَّى أَمْ أربعاً، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أربعاً، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، وإذا أَتَى أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، فقالَ: إنَّك قد أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إلا ما سَمِعَ صوتَهُ بأُذُنِهِ، أو وَجَدَ ريحَهُ بأَنْفِهِ»(١).

[77:1]

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض، فإنه لم يوثقه غير المؤلف •/٢٦٥ ولم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، وفي «التقريب»: عياض بن هلال، وقيل: ابن أبي زهير الأنصاري، وقال بعضهم: =

## ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ فَلْيَقُلْ: كَذَبْت، أَراد به في نفسِه لا بلسانِه

٢٦٦٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بِبُست، حدثنا الحسنُ بن علي الحُلواني، حدثنا عَبْدُالرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عياض بنِ هِلال

عن أبي سعيد الخُدري عن النبيِّ ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قد أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ في نفسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صوتاً بأذنِهِ، أَو يَجِدَ رِيحاً بأنفِهِ»(١). [٦٦:١]

ذِكرُ البيانِ بأنَّ البانيَ على الأقلِّ إذا شَكَّ في صلاتِه عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ الصلاةِ لا بعد

٢٦٦٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مُصعب، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ سعيد الكِنْدِيُّ، قال: حدثنا أبوخالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عجلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسار

عن أبي سعيدٍ الخُدري، قال: قال رسولُ اللَّهِ عِيدٍ : «إذا

<sup>=</sup> هلال بن عياض وهـو مرجـوح: مجهول من الثالثة، تفـرد يحيـى بن أبـي كثير بالرواية عنه.

وأخرجه أبو داود (١٠٢٩) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والترمذي (٣٩٦) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، والطحاوي ٢٩٣١، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض بن هلال وهو مجهول كما تقدم في الحديث السابق.

شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَ، ولْيَبْنِ على اليَقِينِ، فإنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فإن كانتْ صلاتُه تامةً، كانتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً والسجدتانِ نَافِلَةً، وإن كانتْ ناقِصَةً، كانتِ الرَّكْعَةُ تماماً بِصَلَاتِهِ والسَّجْدَتانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ(١).

ذِكرُ الخبرِ المصرِّح بصحة ما قُلنا: إن البانيَ على الأقل في صلاته يجبُ أن يسجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بَعْد

٢٦٦٨ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، قال: حدثني زيدُ بنُ أسلم، عن عطاء بن يسار

عن ابنِ عبَّاسِ أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال: «إذا صَلَّى أَحدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانتْ رابِعةً، فالسَّجدَتانِ ترغيماً للشَّيطانِ، وإن كانتْ خامِسةً شَفَعَتْهَا السَّجدتانِ»(٢).

قال أبو حاتِم: وَهِمَ في هذا الإسناد الدَّرَاورْدِي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري وكان إسحاقُ يُحَدِّثُ مِن حفظه كثيراً، فلعله مِن وهمه أيضاً.

<sup>(</sup>١) إسناده قوى على شرط مسلم. وانظر (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، لكن ذِكرُ ابنِ عباس بدل أبي سعيد فيه وهم كما قال المصنف، ونبه على هذا الوهم كذلك الحافظ في «التلخيص» ١٠٦/٥. وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٠٦/٥ عن عمران بن يزيد، عن عبدالعزيز بن محمد، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ البيانِ بأن البانيَ على الأقلِّ من صلاته إذا شَكَّ فيها أن يُحْسِنَ ركوعَ تلك الركعةِ وسجودَها

٢٦٦٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان العِجلي، قال: حدثنا سليمانُ بنُ عثمان العِجلي، قال: حدثني زيدُ بنُ أسلم، عن عطاء بنِ يسار

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُتِمُّ رُكُوعَها وسُجُودَها، ثم يَسجُدُ سجدتينِ وهو جالِسٌ، فإنْ كانَ قد صَلَّى خمساً، شَفَعَ بالسَّجدتينِ، وإنْ كانَ قد صَلَّى أربعاً كانَتِ السجدتانِ تَرغِيماً للشَّيطانِ»(١).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: خَبرُ ابنِ مسعود، وأبي سعيدٍ الخُدري مما قد يُوهِمُ عالَماً مِن الناسِ أن التحريَ في الصلاة والبناءَ على اليقين واحد، وحُكماهما مختلفانِ، لأن في خبر ابنِ مسعودِ في ذكر التحري أَمَرَ بسجدتي السهو بَعْدَ السلام، وفي خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين أَمَرَ بسجدتي السهو قَبْلَ السلام.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو عوانة ١٩٢/٢ – ١٩٣ عن عباس الدوري، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ۸۳/۳، ومسلم (۷۱۱) (۸۸) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبوعوانة ۱۹۲/ – ۱۹۳، والبيهقي ٣٣١/٢ من طريق موسى بن داود، عن سليمان بن بلال، به.

والفصلُ بين التحري والبناء على اليقين: أن البناءَ على اليقين: أن البناءَ على اليقين: هو أن يَشُكُ المَرْءُ في صلاته، فلا يدري ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً، فإذا كان كذلك، فَلْيَبْنِ على ما استيقن وهو الثلاث، ويتم صلاته، ويسجدُ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السلام.

وأما التحري، فهو أن يدخل المرء في صلاته، ثم اشتغل بقلبه ببعض أسباب الدِّين أو الدُّنيا حتى ما يدري أيَّ شيءٍ صَلَّى أصلًا، فإذا كان ذلك تَحرَّى على الأغلب عنده، ويبني على ما صَحَّ له من التحري مِن صلاته، ويتمها، ويسجد سجدتي السَّهُو بَعْدَ السلام حتى يكونَ مستعملًا للخبرين معاً.

#### ذِكرُ البيانِ بأن الساجِدَ سجدتي السهو بعدَ السَّلامِ عليه أن يتشهَّدَ ثم يُسلم ثانياً

• ٢٦٧٠ أخبرنا عَبْدُ الكبيرِ بنُ عمر الخطابيُّ بالبصرة أبوسعيد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عبدِاللَّه قال: حدثنا سعيدُ بنُ عبدِاللَّه الأنصاريُّ، عن أشعتُ، عن ابنِ سيرين، عن خالدٍ الحَدَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب

عن عِمرانَ بن حُصين أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ (١).

ومتب ساد. (۱) إسناده قوي شعید بن محمد بن ثواب ترجمه المؤلف في «الثقات» (1) بناده قوی شعید بن محمد بن ثواب الحصری من أهل البصرة، =

تفرَّد به الأنصاريُّ ما روى ابنُ سيرين عن خالدٍ غيرَ هـٰـذا الحديث، وخالدٌ تلميذُه.

٢٦٧١ أخبرنا شبابُ بنُ صالح، وعَبْدُ اللَّه بنُ قحطبة، قالا: حدثنا وَهْبُ بنُ بقية، قال: أخبرنا خالد، عن خالدٍ، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلب

عن عِمران بن حصين أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ في ثلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ، فقالَ لَهُ الخِرباقُ: يا رسولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ ﷺ: «أَصَدَقَ الخِرْبَاقُ؟» فقالُوا: نَعَمْ، فقامَ فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

يروي عن أبي عاصم وأهل العراق، حدثنا عنه عبدالكبير بن عمر الخطابي وغيره: مستقيم الحديث، كنيته أبوعثمان، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» ٩٤/٩ ـ ٩٥، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح غير أشعث \_ وهو ابن عبدالملك الحمراني \_ فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. محمد بن عبدالله الأنصاري: هو ابن المثنى، وأبو قلابة: عبدالله بن زيد، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة.

وأخرجه أبو داود (١٠٣٩) في الصلاة: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (٣٩٥) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، والنسائي ٣٦/٣ في السهو: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، والبغوي (٧٦١) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن عبدالله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٣٣/١ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم (٢٦٥٥).

#### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المرءَ إذا سَجَدَ سجدتي السَّهْوِ في الحالِ التي وصفناها بَعْدَ السَّلام عليه أن يتشهَّدَ بَعْدَهَا ثم يُسَلَّم

٣٦٧٧ أخبرنا عبدُ الكبيرِ بنُ عُمَرَ الخطَّابِي، قال: حدثنا سعيدُ بنُ محمد بن ثواب الحُصْرِي(١)، قال: حدثنا الأنصاريُّ، عن أَشْعَثَ، عن ابنِ سيرين، عن خالدٍ الحذاء عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى بِهِم، فَسَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ (٢).

ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن سجدتي السَّهْوِ يجب أن تكونا في كُلِّ الأحوالِ قَبْلَ السلامِ

٣٦٧٣ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عَوْنٍ، قال: حدثنا أبو بِشر بكرُ بنُ خَلَفٍ خَتَنُ المقري، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهَلَّب

عن عِمرانَ بنِ حُصين أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى صلاةَ الظُّهْرِ أَو العَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فقيلَ لَهُ، فقالَ: أكذلك؟ قالوا: نَعَمْ، فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، ثم سجدَ سجدتي السَّهْوِ، ثم سَلَّمَ (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: الحضرمي، والتصحيح من «الإِكمال» ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوى. وهو مكرر (۲٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. بكر بن خلف: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وانظر (٢٦٥٥).

#### ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنه مضادٌ لخبر عِمْران بنِ حُصينِ الذي ذكرناه

٢٦٧٤ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُزيمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: سَمِعْتُ يحيى بنَ أيوب، يُحَدِّثُ عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن سُويدِ بنِ قيس

عن معاوية بن حُدَيْج (١) قال: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ المغرِب، فسها، فسلَّمَ في الركعتين، ثمَّ انصرف، فقالَ لَهُ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّك سَهَوْتَ، فَسَلَّمْتَ في الرَّكْعَتَيْن، فَأَمَر بلالًا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الركعةَ، وسألتُ الناسَ عن الرَّجُلِ الذي قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّكَ سهوتَ، فقيلَ لي: تَعْرِفُهُ؟ الرَّجُلِ الذي قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّكَ سهوتَ، فقيلَ لي: تَعْرِفُهُ؟ فقلتُ: هو هـنذا، فقالوا: فقلتُ: هو هـنذا، فقالوا: هـن عُبيداللَّه (٢).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى :خديج.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس، فقد روى له أصحابُ السنن وهو ثقة. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ، إلا أنه قد توبع.

وأخرجه الحاكم ٢٦١/١ و ٣٢٣، وعنه البيهقي ٣٥٩/٢ من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٠١/٦، وأبو داود (١٠٢٣) في الصلاة: باب إذا صلى خمساً، والنسائي ١٨/٢ في الأذان: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، والبيهقي ٢٩٩٥، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه الحاكم ٢٦١/١.

### ذِكْرُ خبرِ ثالثٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنه مُضادٌ لخبر عِمران بنِ حُصين وَخَبَرِ معاوية ابنِ حُديج اللذين ذكرناهما قَبْلُ

٧٦٧٥ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا (١) السحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عبدالوهَّاب (٢) الثقفيِّ، قال: حدثنا أيوبُ، عن ابنِ سيرينَ،

عن أبي هريرة، قال: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إحدى صَلاتي العَشِيِّ وَأَظُنُّ أَنها الظُّهْرُ وَرُعْتَيْنِ، ثم قامَ إلى خشبة في قَبْلَةِ المسجدِ، فَوَضَعَ يديهِ عليها، إحداهما على الأخرى، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وقالوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، وفي القَوْمَ أبوبكرٍ وعُمَرَ، رضوانُ اللَّهِ عليهما، فهابا أن يُكلِّماهُ، قالَ: وفي القَوْمِ رَجُلُ إما قَصِيرُ اليدينِ وإما طويلُهما، يقالُ لَهُ: ذو اليَديْنِ، فقالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يا رسولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فقالَ صلَّى اللَّهُ فقالَ: ﴿ أَصَدَقَ ذُو اليدينِ؟ فقالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْنِ، ثم فقالَ: ﴿ أَصَدَقَ ذُو اليدينِ؟ فقالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ، وسجدَ مثلَ سجودِهِ أو أطولَ، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكبر. وكَبَّرَ، وسجد مِثْلَ سجودِه أو أطول، ثم رفع رأسَه وكبر.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) جملة «أخبرنا عبدالوهاب» سقطت من الأصل.

قال: ونبئت عن عِمرانَ بنِ حصين أنه قال: ثُمَّ سَلَّمَ (١). [٥:١٨]

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عنه: هذه الأخبارُ الثلاثةُ قد تُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أَنَّها متضادَّةٌ، لأن في خبرِ أبي هريرة أن ذا اليَدَيْنِ: هو الذي أَعْلَمَ النبيَّ عَيِّ ذلك، وفي خبر عمرانَ بنِ حصين أن الخِرْبَاق قال للنبيِّ فلا ذلك، وفي خبر معاوية بن حُديج أن طلحة بن عُبيْدِاللَّه قال له ذلك، وليس بين هذه الأحاديث تَضَادُ ولا تهاتر، وذلك أن خبر ذي اليدين سَلَّمَ النبيُّ عَنِي من الركعتين من صلاة الظهر أو العصر، وخبر عمران بنِ حصين أنه سَلَّمَ من الركعة الثالثة مِن صلاة الظهر أو العصر، وخبر أو العصر، وخبر معاوية بن حُديج أنه سَلَّم من الركعتين من صلاة أو العمر، وخبر أو العمر، وخبر معاوية بن حُديج أنه سَلَّم من الركعتين من صلاة المغرب، فَدَلَّ مما وصفنا على أنَّها ثلاثةُ أحوالٍ متباينة في شلاثِ صلواتٍ لا في صلاةٍ واحدةٍ.

### ذِكْرُ وصفِ سجدتي السَّهْوِ للقائم مِن الركعتين ساهياً

٣٦٧٦ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن الأعرِجِ

عن عَبْدِاللَّه بنِ مالك بن بُحَيْنَةَ قال: صلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، فقامَ وعليهِ جُلوسٌ، فلما كانَ في آخِر

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (٢٢٦٣).

[11:0]

صلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ (١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ على القائم ِ من الركعتين ساهياً إتمامَ صلاته وسجدتي السهو قَبْلَ السَّلام ِ لا بعد

٣٦٧٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ، عن ابنِ شهاب، عن عَبْدِالرحمان الأعرج

عن ابنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ قامَ في الركعتينِ، فقامَ النَّاسُ مَعَهُ، فلما جَلَسَ في أربعٍ، انتظَرَ النَّاسُ تسليمَه، كَبَّرَ، ثم سَجَدَ قبلَ أَن يُسَلِّمَ (٢).

# ذِكرُ وصف هاذه الصلاة التي سَجَدَ فيها عَلَيْ سجدتي السَّهْوِ للحالِ التي وصفناها قَبْلَ السَّلام

٣٦٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بن مَـوْهَبٍ، قال: أخبرني الليثُ بنُ سعـدٍ، عن ابنِ شهـابٍ، عن عبدالرحمان بن هُرمز الأعرج

واحرجه السائي ١٤/١ في السهو. بنب العبير في الد. الإسناد. السهو، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٣٥) و (١٩٣٨) و (١٩٣٨).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري (٨٣٠) في الأذان: باب التشهد في الأولى، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٣٧).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم.
 وأخرجه النسائي ٣٤/٣ في السهو: باب التكبير في سجدتي

عن عَبْدِ اللَّه بنِ بُحَيْنَةَ الأسدي حليف بني عبدالمطلب أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّه بني عبدالمطلب أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَ قَامَ في صلاةِ الظهرِ وعليهِ جُلُوسٌ، فلما أَتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مكانَ ما نَسِيَ من الجُلُوسِ (١).

### ذِكرُ البيانِ بأن قِيامَ المرءِ من الثِّنتين في صلاته ساهياً لا يُوجِبُ عليه غيرَ سجدتي السهو

٢٦٧٩ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالوهَّاب الثقفي، قال: سَمِعْتُ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريُّ يقول: أخبرني عَبْدُالرحمن الأعرجُ

أَن عبدَ اللَّه بنَ بُحَيْنَةَ أخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ في ثِنْتَيْنِ مِن الظُّهرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، سَجَدَ سَجُدَ سَجُدَتَيْنِ، ثمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلكَ (٢).

### ذِكرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذه السُّنَةَ تفرَّد بها عَبْدُ الرحمان الأعرج

• ٢٦٨٠ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الرحمان بن محمد الدَّغولي، قال: أخبرنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهلي، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، عن شُعبة، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن الأعرج وابن حَبَّان

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (١٩٣٥).

عن ابنِ بُحينة أنَّ النبي ﷺ صَلَّى، فَقَامَ في الشفعِ الذي يُريدُ أن يَجْلِسَ، فَسبحنَا فَمَضَى، فلما فَرَغَ من صلاتِه، سَجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ (١).

### ذِكرُ ما يَعْمَلُ المرءُ إذا سها في صَلاته، ثم رَجَعَ إلى التحرِّي

٢٦٨١ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه بن يزيد القَطَّاني بالرَّقَة، قال: حدثنا حكيمُ بنُ سيف الرَّقي، قال: حدثنا عُبيدُاللَّه بنُ عمروٍ، عن زيدِ بن أبي أُنيسة، عن الحَكَمِ بن عُتيبة، عن إبراهيمَ، عن علقمةً

عن عَبْدِ اللَّه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بهم خَمْسَ صلواتٍ، فلمَّا سَلَّمَ، قيلَ لَهُ ذلكَ، فاستقبلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجدتَيْنِ وهو جَالِسُ (٢).

ذِكرُ البيانِ بأن قولَ زيدِ بنِ أبي أُنيسة في هـٰذا الخبرِ صَلَّى بهم خمسَ صلوات أراد به الظُّهْرَ خمسَ ركعات

٢٦٨٢ أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي بالبصرة، حدثنا محمدُ بنُ بشار ومحمدُ بنُ مثنى، قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عَبْدِ اللَّه، عن النبي عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى الظهر خمساً،

<sup>(</sup>۱) إسناده على شرط البخاري. ابن حَبان: هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري. وانظر (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. حكيم بن سيف. صدوق روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وانظر (٢٦٥٨).

فقيلَ: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: «وما ذاك؟» قالَ: إِنَّكَ صلَّيتَ خمساً، فَسَجَدَ سَجدَتَيْنِ بَعْدَما سَلَّمَ (١٠). [٥:١٨]

# ذِكرُ الأمرِ المُجْمَلِ الذي فسرته أفعالُ المصطفى ﷺ التي ذكرناها قَبْلُ

٣٦٨٣ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن أسماء، قال: حدثنا عَمي جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء، عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، أنَّ أبا سلمة بنَ عبدَالرحمان حَدَّثه

أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «يأتي الشَّيْطَانُ أحدَكُمْ وهو في صَلاتِهِ لِيُلبسَ (٢) عليهِ حَتَّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سجدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ»(٣).

٢٦٨٤ - أخبرنا ابنُ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيِّب، وأبو سلمة بنُ عبدالرحمن، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وعُبيدُ اللَّه بن عبداللَّه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فليلبس.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ١٠٠/١.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٢٣٢) في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم (٣٨٩) (٨٢) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود (١٠٣٠) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والنسائي ٣١/٣ في السهو: باب التحري، والبيهقي ٣٠٠/٣ ووسم، والبغوي (٧٥٣).

أن أبا هريرة، قال: صَلَّى لنا رسولُ اللَّهِ عَلَى الطهرَ السَّمَالَيْنِ بن أو العصرَ، فسلَّمَ في ركعتينِ مِن أحدِهما، فقالَ لَهُ ذو الشِّمَالَيْنِ بن عبدعمرو بن نَضْلَةَ الخُراعي حليفُ بني زهرة: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولُ اللَّهِ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَى: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ» فقالَ ذو الشِّمَالَيْنِ: كانَ بَعْضُ ذلكَ يا رسُولَ اللَّهِ، فأقبلَ رسولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، وقالَ: «أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ» فأقبلَ رسولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، وقالَ: «أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ» قالوا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللَّهِ، فقامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، فقامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، فقامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[17:0]

### ذِكْرُ وصفِ إتمام الصَّلاةِ الذي ذكرناه في خبر يونس الأيليِّ

77٨٥ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، وأبي بَكْرِ بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ

عن أبي هريرة قال: صلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٢٥٥).

وقع في الرواية هنا «ذو الشمالين»، قال الحافظ في «الفتح» ٩٦/٣: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبدالبر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي تُتل ببدر، وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي واسمه الخِرباق.

أُو العَصْرَ، فَسَلَّمَ في الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذو الشِّمَالَيْنِ بنُ عبدِ عمرو، وكانَ حليفاً لبني زهرة: أَخُفِّفَتِ الصَّلاةُ أَم نَسِيتَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «ما يَقُولُ ذو اليَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ يا نَبِيً اللَّهِ. قالَ: فَأَتَمَّ بِهِم الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتينِ نَقَصَهُمَا، ثم سَلَّمَ.

[17:0]

قال الزهريُّ: كان هذا قَبْلَ بَدْرٍ، ثمَّ استَحكمتِ الأمورُ بعدُ (١).

## ذكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ أَتَمَّ صلاتَه التي وصفناها بسجدتي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ

۲۹۸٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أيوبَ بنِ أبي تَمِيمَـة(٢) السّختياني، عن محمد بنِ سيرين

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ انصَرَفَ مِن اثنتينِ، فقالَ لَهُ ذُو اليدينِ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فقالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثنتين أُخرَتين، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ، فَسَجَدَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثنتين أُخرَتين، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ، فَسَجَدَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۲۲۵۱)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ۲/۱۳: وانظر (۲۲۵۲). (۲) تحرف في الأصل إلى: قسمة.

مِثْلَ سُجُودِهِ أَو أَطْوَلَ، ثم رَفَعَ رأْسَهُ، ثم كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سجودِهِ أُوأَطْوَلَ، ثم رَفَعَ (١٠). [٥:١٧]

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن أَبا هُريرة لم يَشْهَدْ هَذه الصلاةَ مع المصطفى ﷺ

٢٦٨٧ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا عِكرِمَةُ بنُ عمار (٢)، قال: حدثنا ضَمْضَمُ بن جوسٍ الهِفَّاني

قال لي أبو هريرة: صَلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إحدى صلاتي العَشِيِّ، فَلَمْ يُصَلِّ بنا إلا ركعَتَيْنِ، فقالَ لَهُ رجلُ يقالُ لَـهُ: ذو اليدينِ مِنْ خُزَاعةَ: يا رسولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَم نَسِت؟ فقالَ: كُلُّ ذٰلكَ لَمْ يَكُنْ. فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنما صَلَّيْتَ بنا رَحُعتَيْنِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ إنما صَلَّيْتَ بنا رَحُعتَيْنِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ما يَقُولُ ذو اليدين؟ وأَقْبَلَ على القوم ، فقالُوا: يا رسُولَ اللَّهِ لم تُصَلِّ بنا إلا رَحْعَتَيْنِ، فقامَ القوم ، فقالُوا: يا رسُولَ اللَّهِ لم تُصَلِّ بنا إلا رَحْعَتَيْنِ، فقامَ

<sup>(</sup>١) أسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ٩٣/١.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٧١٤) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (١٣٢٨) في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (٧٢٥٠) في أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود (١٠٠٩) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي (٣٩٩) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي ٣٢/٣ في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم. وانظر (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمارة، وهو خطأ.

النبيُّ ﷺ فاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ فَصَلَّى الرَّكعتَيْنِ الباقيتينِ، ثم سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ<sup>(۱)</sup>.

### ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن أبا هريرة شَاهَدَ هذه الصَّلاةَ مع رسولِ اللَّه ﷺ

٢٦٨٨ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزَّهراني، قال:
 حَدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن محمد

عن أبي هُرَيْرَة، قال: صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِمَّا قال الطَهْرَ وإما قال العَصْرَ، قالَ: وأَكْبَرُ ظَنِي صلاتي العَصْرُ فَصَلَّى بنا ركعتين، ثم سلَّم، وتَقَدَّمَ إلى خَشَبةٍ في أنَّها العَصْرُ فَصَلَّى بنا ركعتين، ثم سلَّم، وتَقَدَّمَ إلى خَشَبةٍ في مقدم المسجدِ، فوضَعَ يَدَيْهِ عليها، إحداهما على الأخرى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فجعلوا يقولونَ: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، وفي القوم أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رِضوانُ اللَّهِ عليهما، فهابا أنْ يسألا رَسُولَ اللَّهِ عَليهما، فهابا أنْ يسألا رَسُولَ اللَّهِ عَليهما، فهابا أنْ يسألا أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيت؟ قالَ: ما قُصِرَتِ الصَّلاةُ ولا نَسِيتُ، قالَ: ما قُصِرَتِ الصَّلاةُ ولا نَسِيتُ، قالَ: أَكْ رَسُولَ اللَّهِ ، قالَ: أكذلك؟ قالوا: ولا نَسِيتُ، قالَ: أكذلك؟ قالوا:

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. قال ابن عدي: عكرمة بن عمار مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة.

وأخرجه أبو داود (١٠١٦) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، عن هارون بن عبدالله، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٣٦/٣ في السهو: باب السلام بعد سجدتي السهو، من طريق عبدالله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به نحوه.

نَعَمْ، قالَ: فَرَجَعَ، فصلَّى بِنا ركعتينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتينِ، فأطالَ نحواً مِن سجودِهِ، ثم رَفَعَ رأسَهُ، ثم سَجَدَ الثانيةَ، فأطالَ نحواً مِن سجودِهِ، ثم رَفَعَ رأسَهُ، فقيلَ لمحمدِ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قالَ: لَمْ أحفظُ ذلكَ من أبي هُريرة، وأُنبئت أن عِمْرَانَ بنَ صُلَّمَ؟ قال: ثم سَلَّمَ؟ قال: ثم سَلَّمَ (۱۷).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: أخبارُ ذي اليدين معناها: أنَّ المصطفى عَلَيْ تكلَّم في صلاته على أن الصَّلاة قد تَمَّتُ له، وأنه قد أدَّى فرضَه الذي عليه، وذو اليدين قد توهَّم أن الصلاة قد رُدَّتْ إلى الفريضة الأولى، فتكلَّم على أنَّه في غيرِ الصلاة، وأن صلاتِه قد تَمَّتْ، فلما استثبت على أنَّه مَا كان مِن استثباته على يقينِ أنه قد أتمَّ صلاته.

وأما جوابُ الصحابةِ رضوانُ اللَّه عليهم له: أَنْ نَعَم، فكان الواجبُ عليهم أن يُجيبوه، وإن كانوا في نفسِ الصَّلاةِ، لقول اللَّه جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلرَّسُولِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (٩٧٣) (٩٨) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (۱۰۰۸) و (۱۰۱۱) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والطحاوي ٤٤٤/١، والبيهقي ٣٥٧/٢ من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر (٢٢٤٦).

إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُم ﴿ [الأنفال: ٢٤] فأما اليوم، فقدِ انقطع الوحيُ، وأُقِرَّتِ الفرائضُ، فإن تكلَّم الإمامُ وعندَه أن الصلاة قد تَمَّتْ بَعْدَ السلام لم تَبْطُلْ صلاتُه، وإن سأل المأمومين فأجابوه، بَطَلَتْ صلاتُهم، وإن سأل بعضُ المأمومين الإمامَ عن ذلك، بطلت صلاته لاستحكام الفرائض، وانقطاع الوحي.

والعلةُ في سهو النبي على في صلاته أنه على معلماً قولاً وفعلاً، فكانت الحالُ تطرأ عليه في بعض الأحوال، والقصدُ فيه إعلامُ الأمة ما يجب عليهم عِنْدَ حدوثِ تلك الحالةِ بهم بعدَه على .

#### ذكر تسمية المصطفى على سجدتي السهو المرغمتين

٢٦٨٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ ابنُ عبدِالعزيز بنِ أبي رِزْمةَ، قال: حدثنا الفضلُ بنُ موسى، عن عبدِاللَّه بن كيسان، عن عِكرمة

عن ابن عبّاس أنَّ النبيَّ ﷺ سَمَّى سَجْدَتي السَّهْوِ السَّهْوِ النبيَّ اللهُوْغمتين (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ما نصه: قلت: كرر المؤلف هذا الحديث، فذكره في أول السهو الإسناد والترجمة. قلت: وهو مكرر الحديث (٢٦٥٥).

#### ٢٦ ـ باب المسافر

• ٢٦٩ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ عليّ بنِ المُثنَّى، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عبداللَّهِ بنِ خالدٍ القرشيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: حدَّثنا عَبْدُاللَّه بنُ العلاءِ بنِ زَبْرٍ، أنَّه سَمِعَ مُسْلِمَ بنَ مِشْكَمٍ أَبا عُبيد (١) اللَّه يقول:

حدَّ ثنا أبو ثعلبةَ الحُشَنِيُّ، قال: كان النَّاسُ إذا نزلوا مَنْزِلاً، تفرَّقُوا في الشِّعابِ والأُودِيةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ في هنذِه الشِّعابِ والأودِيةِ إنَّما ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». قالَ: في هنذِه الشِّعابِ والأودِيةِ إنَّما ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». قالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلاً إلاَّ انضمَّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ حتَّى لو بُسِطَ فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلاً إلاَّ انضمَّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ حتَّى لو بُسِطَ عليهم ثَوْبُ لَعَمَّهُمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) كذا الأصل «عبيد» بالتصغير، وهو كذلك في «الثقات» ٧٩٨/، و «تاريخ البخاري» ٢٧٢/٧، و «الجرح والتعديل» ١٩٤/، ووقع في «التهذيب»: «عبد» مكبراً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. إسماعيل بن عبدالله بن خالد القرشي: وثقه الدارقطني، وقال أبوحاتم: صدوق، و ذكره المؤلف في «الثقات»، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير مسلم بن مشكم فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة.

وأخرجه أحمد ١٩٣/٤، وأبو داود (٢٦٢٨) في الجهاد: باب =

### ذِكْرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ من نفى جَوَازَ التزوَّدِ للأسفار

٢٦٩١ - أخبرنا محمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسفَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ المَباركِ المُخَرَّمِيِّ، قال: حدثنا شَبَابَةُ، قال: حدَّثني وَرْقَاءُ، عَنْ عمرو بنِ دينارٍ، عن عِكرمةَ

عَن ابنِ عبَّاسٍ، قال: كَانُّوا يَحُجُّونَ ولا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى ﴾ [البقرة: ١٩١](١). [٢٧:٤]

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٧٣٠)، وأبو داود (١٧٣٠) في المناسك: باب التزود في الحج، من طريق المخرّمي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٢٣) في الحج: باب قول الله تعالى: (وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» فيما ذكره إبن كثير ٢٤٦/١ من طريق ورقاء، به.

وأخرجه النسائي في السير من «الكبرى» كما في «التحفة» ٥/٤٥ من طريق سفيان، عن عمروبن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأخرجه سفيان بن عيينة عن عكرمة مرسلاً كما في البخاري، والطبري (٣٧٣٣) و (٣٧٥٩)، وابن أبي حاتم.

التحفة» ١٩٣٨، والحاكم ١١٥/١، والبيهقي ١٥٢/٩ من طرق عن الكيرى» كما في «التحفة» ١٩٣٨، والحاكم ١١٥/١، والبيهقي ١٥٢/٩ من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! مع أن مسلم بن مشكم لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي فمن رجال البخاري. شبابة: هو ابن سوار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري.

## ذِكرُ ما يدعو المرءُ بهِ لأخيه إذا عَزَمَ على سفرٍ يُريدُ الخروجَ فيه

٢٦٩٢ أخبرنا ابن قتيبة قال: حدَّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدَّثنا ابن وهب<sup>(١)</sup>، أخبرني أسامة بن زيدٍ، أنَّ سعيداً المَقْبُرِيَّ حدَّثه

عن أبي هُريرة، أنَّ رجلًا جاءَهُ(٢) وهو يُرِيدُ سَفَراً، فَسَلَّمَ عليهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أُوصِيكَ بِتَقْوى اللَّهِ، والتَّكْبِير على كُلِّ شَرَفٍ». حتى إذا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قالَ: «اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عليهِ السَّفَرَ»(٣).

### ذِكْرُ ما يقولُ المرءُ لأخيه عند الوداع ِ فيحفظُه اللَّه في سفره

٢٦٩٣ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمن بن محمد الدَّغولي قال:

<sup>(</sup>۱) جملة «حدثنا ابن وهب» سقطت من الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ۲۲۰/٥

<sup>(</sup>٢) أي: جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. أسامة بن زيد: هو الليثي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم، وقال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة... وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧/١٢، وأحمد ٢/٥٢٧ و٣٣١ و٣٤٥) في و٢٧٤، والنسائي في «اليوم والليلة» (٥٠٥)، والترمذي (٣٤٤٥) في الدعوات: باب رقم (٤٤)، وابن ماجه (٢٧٧١) في الجهاد: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، و الحاكم ٩٨/٢ وصححه، والبيهقي ٥/١٥١، والبغوي (١٣٤٦) من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وسيكرره المؤلف برقم (٢٧٠٢).

حدثنا أبوزُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عائذٍ قال: حدثنا الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثنا المُطْعِمُ بنُ المِقْدَادِ

عن مُجَاهِدٍ قال: خَرَجْتُ إلى العِرَاقِ أنا ورَجُلٌ معي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَر، فلما أرادَ أن يُفَارِقَنَا قالَ: إِنَّهُ لَيْسَ معي شيءٌ أُعطيكُما، ولكنْ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيْ يقولُ: «إذا اسْتُودِعَ اللَّه شيئاً حَفِظَهُ، وإنِّي أَسْتَودِعُ اللَّه دِينَكُما وأمانَتَكُما، وخواتيمَ عَمَلِكُما» (١).

### ذِكرُ الأمرِ بالتَّسميةِ لِمَنْ أراد رُكُوبَ الإِبلِ لِيُنَفِّرَ الشَّياطينَ عن ظهورها بها

٢٦٩٤ أخبرنا ابنُ قتيبة قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى قال: حدثنا ابنُ وهب قال: حدثنا أسامةُ بن زيدٍ أنَّ محمدَ بنَ حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلمي، حدثه

أَن أَبِاهِ (٢) حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى ظَهْر كُلِّ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. أبو زرعة الرازي: هو عُبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد. وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٥٠٩) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن ابن عائذ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ١٧٣/٩ من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، به.

وأخرجه أحمد ٧/٢ و٢٥ و٣٨ و١٣٦ و٣٥٨، والنسائي (٥٠٦)، وابن ماجه (٢٨٢٦)، والترمذي (٣٤٤٣) و (٣٤٤٣)، والحاكم ٩٧/٢ من طرق عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أبا» وهو خطأ.

بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فإذا رَكِبْتُموهَا، فَسَمُّوا اللَّه، ولا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ»(١).

### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الركوبِ لِسفر يُرِيدُ الخُرُوجَ فيه

م ٢٦٩٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامي قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي الزُّبير، عن عليِّ بنِ عَبْدِاللَّه البارقي (٢)

عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَركَبَ رَاحَلَتَهُ كَبَّرَ ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هِـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 18]. يقرأ الآيتينِ، ثُمَّ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 18]. يقرأ الآيتينِ، ثُمَّ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ في سَفَرِي هـٰذَا البِرَّ والتَّقْوى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ مُوِّنْ علينا السَّفَرَ، واطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا في سَفَرِنَا في سَفَرِنَا في سَفَرِنَا في سَفَرِنَا في اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا في الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا في الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا في الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا في حَامِدُونَ لِرَبِّنَا في حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَلَى اللَّهُمَّ الْمَالِيَا»، وكانَ إذا رَجَعَ قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ لَرَبِّنَا في حَامِدُونَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. وهو مكرر (۱۷۰٤).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: القاري.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامي فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد ١٤٤/٢، والترمذي (٣٤٤٧) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، والدارمي ٢٨٥/٢، والحاكم ٢٥٤/٢ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده.

## ذِكرُ الخبرِ المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن خَبرَ أبي الزُّبير الذي ذكرناه تفرد به حمادُ بنُ سلمة

٢٦٩٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ داود أبو<sup>(۱)</sup> الربيع، حدثنا ابنُ وهبٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، أن أبا الـزبيرِ أخبره، أن علياً الأَسْدِيَّ أخبره

أن عبدَاللَّه بن عمر عَلَّمه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا استوى على بعيرِهِ خارجاً إلى سَفَرِ كَبَّرَ ثلاثاً، وقالَ: « ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَنْذَا وما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَا نسألُكَ في سَفَرِنا هنذا البِرَّ والتقوى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علينا سَفَرَنَا هنذا، واطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ وكآبةِ والخَلِيفَةُ في الأهل ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وكآبةِ المَنْظَرِ (٢)، وسُوءِ المُنْقَلَبِ في الأهل والمال والولد»، فإذا رَجَعَ المَنْظر (٢)، وسُوءِ المُنْقَلَبِ في الأهل والمال والولد»، فإذا رَجَعَ المُنْقَرِ (٢) عنه وزادَ فيهنَّ: «آيبون، تائبونَ، عابدونَ، لِربنا حامدونَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وأبو، بزيادة الواو، وهو خطأ، والتصويب من «التقاسيم» ٧٢١/٥ وهي كنية سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وفي «التقاسيم» ٥/٢٢١: وكآبة الشقة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. على الأسدي: هو على بن عبدالله البارقي الأزدي، قال أبو عبيد وابن السكيت: الأسد بالسين والأزد بالزاي: وهم أزدُ شنوءة.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٦/٦، و «اليوم والليلة» (٥٤٨)، والبيهقي ٢٥١/٥ ـ ٢٥٢ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

### ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَزِيدَ في هـٰذا الدُّعاء كلماتِ أُخَر

٢٦٩٧ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهمداني، حدثنا عمرو بنُ عثمان ابنِ سعيدٍ، حدثنا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، حدثنا أبو نَوْفَل عليُّ بنُ سليمان (١)، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عليِّ بنِ ربيعة الأُسدِي، قال:

ركب عليَّ دابَّةً، فقالَ: بسم اللَّه، فلمَّا استوى عليها، قالَ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا، وحَمَلَنَا في البَرِّ والبَحرِ، ورزقَنَا مِنَ الطَّيِّباتِ، وفَضَّلَنا على كثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ تفضيلاً: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي الطَّيِّباتِ، وفَضَّلَنا على كثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ تفضيلاً: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنْذَا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ثم كَبَر ثلاثاً، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ. ثمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ. ثمَّ قالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ هَذَا وأنا رِدْفُه (٢).

وأخرجه عبدالرزاق (٩٢٣٢) \_ ومن طريقه أحمد ٢٠٥٠، وأبو داود (٢٥٩٩) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر \_ ومسلم (١٣٤٢) في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، وابن خزيمة (٢٥٤٢) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وانظر ما بعده.

### ذكر ما يَحْمَدُ العَبْدُ ربَّه جَلَّ وعلا عندَ الركوبِ لِسفرِ يُريدُه

٣٦٩٨ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبداللَّه بنِ الجُنيد، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ قال: حدثنا أبو الأحوصِ، عن أبي (١) إسحاق

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: ابن.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفي، وقد أخرج الشيخان حديث أبي إسحاق برواية أبي الأحوص عنه. وأخرجه الترمذي (٣٤٤٦) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٢٦٠٢) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا =

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ دعوةَ المسافرِ لا تُرَدُّ مــا دامَ في سفره

٢٦٩٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ سليمان بنِ فارس، حدثنا الحسينُ بنُ عيسى البسطامي، قال: حَدَّثنا عَبْدُالصَّمد، قال: حدثنا هِشَامُ الدَّسْتُوائي، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي جعفرٍ

عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «ثَلَاثُ دَعَـواتٍ مُسْتَجَابَـاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْـوَةُ المَظْلُومِ، ودَعْـوَةُ المُشْلُومِ، ودَعْـوَةُ المُسْافِر، ودَعْوَةُ الوالِدِ على وَلَدِهِ»(١).

= ركب، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٤٧١ من طريقين عن أبى الأحوص، به.

وأخرجه أحمد ٩٧/١ و٩١٥ و١٢٨، والطيالسي (١٣٢)، والنسائي في السِّير كما في «التحفة» ٤٣٦/٧، والحاكم ٩٩/٢ وصححه، من طريقين عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الحاكم ٩٨/٢ من طريق المنهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة، به.

وقوله «وما كنا له مقرنين»، قال ابن جرير ٥٤/٢٥: وما كنا له مطيقين ولا ضابطين، من قولهم: قد أقرنتُ لهذا، إذا صرتَ له قرناً وأطقته، وفلان مقرن لفلان: أي ضابط له مطيق...

(۱) حدیث حسن، رجال إسناده ثقات إلا أن فیه انقطاعاً إن كان أبوجعفر هو محمد بن علي كما قال المؤلف، فإنه لم یدرك أبا هریرة، وإن كان غیره، فهو مجهول، فقد جاء في «المیزان» ۱۱/٤: أبوجعفر الیمامي عن أبي هریرة، وعنه عثمان بن أبي العاتكة مجهول. أبوجعفر عن أبي هریرة، أُراه الذي قبله، روى عنه یحیی بن أبي كثیر وحده، فقیل: الأنصاري المؤذن، له حدیث النزول، وحدیث «ثلاث دعوات»، ویقال: مدنی، فلعله محمد بن علی بن الحسین، وروایته عن أبي هریرة وعن

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: اسمُ أبي جعفرٍ: محمدُ بنُ علي بنِ الحُسين بن علي بنِ أبي طالب(١).

= أم سلمة فيها إرسال، لم يلحقهما أصلاً.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٢) و (٤٨١)، وأبو داود (١٥٣٦) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي (١٩٠٥) في البر والصلة: باب ما جاء في دعوة الوالدين، و (٣٤٤٨) في الدعات: باب رقم (٤٨)، وابن ماجه (٣٨٦٢) في الدعاء: باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، والطيالسي (٢٥١٧)، وأحمد ٢/٨٥٨ و ٣٤٨ و ٤٧٨ و و٢٥٥ طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وله شاهد يتقوى به عند أحمد ١٥٤/٤ من طريق زيد بن سلام، عن عبدالله بن زيد بن الأزرق (لم يوثقه غير ابن حبان) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم».

(١) رده عليه الحافظ في «التهذيب» ١٢/٥٥ بقوله: وليس هذا بمستقيم، لأن محمد بن علي لم يكن مؤذناً، ولأنأبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة، فتعين أنه غيره، والله تعالى أعلم.

على أن ابن ماسي قد سماه كذلك في «فوائده» في آخر جزء الأنصاري ورقة ٢/٩، والبرزالي في أحاديث منتخبة منه برقم (١٥) فقد رويا الحديث عن أبي مسلم الكجي، حدثنا أبوعاصم الضحاك بن مخلد، عن الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، فقالا: عن محمد بن علي، عن أبي هريرة. وقول الشيخ ناصر في «صحيحته» (١٧٩٧): وهذا سند صحيح رجالهم كلهم ثقات، سبق قلم منه، فإن محمد بن علي لم يدرك أبا هريرة فهو مرسل، وقد أعله بذلك في «صحيحته» (٥٩٦).

### ذِكْرُ الشيءِ الذي إذا قال المسافِرُ في منزله أمِنَ الضَّرَر في كُلِّ شيءٍ حتى يَرْتَحِلَ منه

• ٢٧٠٠ أخبرنا ابنُ سَلْم قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ، أنَّ يزيدَ بنَ أبي حبيبٍ، والحارثَ بنَ يعقوبٍ حدَّثاه عن يعقوبَ بنِ عبداللَّه بن الأشج، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن سَعْدِ بنِ أبي وقًاص ٍ

عَنْ خَوْلَة بنتِ حكيم السُّلَمِيَّةِ أَنَّها سَمِعَتِ النبيَّ عَيْ النبيِّ عَيْ النبيِّ عَيْ النبيِّ عَيْ النبي عَيْ اللهِ التَّامَّاتِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شيءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ (١). [٢:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (۲۷۰۸) (٥٥) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، وابن ماجه (٣٥٤٧) في الطب: باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه، وابن خزيمة (٢٥٦٧) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦/٣٧٧، والنسائي في «اليوم والليلة» (٥٦٠) عي \_وعنه ابن السني (٥٣٠) ومسلم (٢٧٠٨)، والترمذي (٣٤٣٧) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا نزل منزلاً، وابن خزيمة (٢٥٦٦)، والبيهقي ٢٥٣/٥ من طرق عن الليث، عن يريد بن أبي حبيب، به.

وأخرجه أحمد ٣٧٧/٦ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد، به.

وأخرجه مالك ٩٧٨/٢ وعنه عبدالرزاق (٩٢٦١) وأحمد ٣٧٧/٦ والنسائي (٥٦١)، والدارمي ٢٨٧/٢ من طرق عن خولة بنت حكيم.

وأخرجه عبدالرزاق (٩٢٦٠)، والنسائي (٥٦١) من طريق ابن عجلان، عن يعقوب بن عبدالله، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: يَعْقُوبُ بنُ عبداللَّه هو أخو بُكُيْر بنِ عبداللَّه بن الأشج، والحارث بن يعقوب بن عبداللَّه بن الأشج، والحارث بن يعقوب هو والد عمرو بن الحارِث مصري.

### ذِكرُ ما يقولُ المُسَافِرُ إذا أَسْحَرَ في سفرٍ

١٧٠١ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهمَدَاني، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهِر بنُ السَّرح، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن سُهَيْلٍ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَرًا (١) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وحُسْنِ بلائِهِ، ربَّنا صَاحِبْنا، فَأَفْضِلْ عَلَيْنا عَائذٌ (٢) باللَّهِ مِنَ النَّالِ» (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: سحر.

<sup>(</sup>٢) عائذ: أي أنا عائذ، ورواية غير المصنف «عائذاً» بالنصب، قال النووي في «شرح مسلم» ١٧/ ٤٠: هو منصوب على الحال، أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٢٧١٨) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وأبو داود (٥٠٨٦) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في السير كما في «التحفة» ٢٩٠٩، وابن خزيمة ٢٩٤١، وابن السني في «اليوم والليلة» (٥١٥) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخطأ الحاكم فاستدركه على مسلم، وخرجه ٢٩٦١، من الطريق التي أخرجها مسلم.

وأخرجه عبدالرزاق (۹۲۳٦) و(۹۲۳۷)، وابن أبي شيبة ۲۰/۱۰ من طريق مجاهد عن ابن عمر موقوفاً عليه.

## ذِكْرُ الأمرِ بالتكبيرِ للَّه جَلَّ وعلا على كُلِّ شَرَفٍ للمُسافِرِ في سفره ﴿

٢٧٠٢ - أخبرنا سليمانُ بنُ الحسنِ العَطَّارِ بالبصرة، قال: حدَّثنا الفُضَيْلُ بنُ سليمان، قال: الفُضَيْلُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا أسامةُ بنُ زيدٍ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: جاءَ رجلٌ يُرِيدُ سفراً، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِيكَ بِتَقْوَى يا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، والتَّكْبِيرِ على كُلِّ شَرَفٍ»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قالَ النبيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ ازْوِلَهُ الأَرْضَ وهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»(١). [١٠٤:١]

## ذِكْرُ الأمرِ بالإِسراعِ في السَّيْرِ على ذواتِ الأربعِ إِ المَّانِ المَّرِءِ في السَّنة عليها إذا سَافَرَ المرءُ في السَّنة عليها

٣٧٠٣ ـ أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِاللَّه، عن شُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إذا سَافَرْتُمْ في السَّنَةِ، في السَّنَةِ،

قوله: «سمع سامع»، قال النووي في «شرح مسلم» ٣٩/١٧: رُوي بوجهين: أحدهما: فتح الميم من «سمّع» وتشديدها، ومعناه: بلّغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء، والوجه الثاني: ضبط «سمِع» بكسر الميم وتخفيفها، أي: شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. وقد تقدم (٢٦٩١).

فأسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا، وإذا عَرَّسْتُمْ فاجْتَنِبُوا الطَّرِيقِ(١)، فإِنَّها مَأْوى الهَوَامِّ »(٢).

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عن سَفَرِ المرءِ وحدَه بالليلِ

٢٧٠٤ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ
 إبراهيم قال: حدثنا وكيعٌ قال: حدثنا عَاصِمُ بنُ محمد، عن أبيه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في

وأخرجه أحمد ٢/٧٣٧ و٣٧٨، ومسلم (١٩٢٦) في الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، والترمذي (٢٨٥٨) في الأدب: باب رقم (٧٥)، وأبو داود (٢٥٦٩) في الجهاد: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق، وابن خزيمة (٢٥٥٠) و (٢٥٥٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» بتحقيقنا (١١٥) و (١١٦)، والبيهقي ٥/٢٥٦ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيكرره المؤلف برقم (٢٧٠٥).

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٦٩/١٣: المراد بالسنة: الفحط، ومنه قوله تعالى: (ولقد أخذنا آلَ فرعون بالسنين) أي: بالقحوط... ومعنى الحديث: الحتّ على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجّلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها (النّقي: المخ) وربما كلّت ووقفت. والتعريس: نزول المسافر للاستراحة آخر الليل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاجتنبوا هوامَّ الطريق، وانظر الحديث (٢٧٠٥) فقد جاء على الصواب كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

الوحْدَةِ ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَداً»(١).

ذِكْرُ الزجر عَنِ التَّعريس على جَوَادِّ<sup>(٢)</sup> الطريق

٢٧٠٥ حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ محمَّدِ الأزديُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ
 إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِيرٌ، عن سُهَيْل بنِ أبي صَالِح ِ، عن أبيه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّه ﷺ، قال: «إذا سَافَرْتُمْ في السَّنةِ في الخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبلَ حَقَّها، وإذا سَافَرْتُمْ في السَّنةِ فأَسْرِعُوا السَّيْرَ، وإذَا عَرَّسْتُمْ باللَّيْلِ، فاجْتَنِبوا الطَّرِيقَ، فإِنَّها مأوى الهَوَامِّ (٣).

وأخرجه أحمد ٢٤/٢ و ٦٠، وابن أبي شيبة ٣٨/٩ و٢١/١٢٥ \_ ٥٢٢ و ٥٢١ و ٥٢١ و ٥٢٢ و ٥٢٢ و ٥٢٢ و ٥٢٢ و وعنه ابن ماجه (٣٧٦٨) في الأدب: باب كراهية الوحدة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣/٢ و ٨٥ و ١٢٠، والدارمي ٢٨٧/١، والبخاري (٢٩٩٨) في الجهاد: باب السير وحده، والترمذي (١٦٧٣) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، وابن خزيمة (٢٥٦٩)، والبيهقي ٥/٧٥٦ من طرق عن عاصم، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.

وأخرجه أحمد ١١٢/٢، والنسائي في السير كما في «التحفة» ٣٨/٦ من طريق عمر بن محمد \_ أخي عاصم بن محمد، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بن محمد: هو ابن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العمرى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جواز، والتصويب من «التقاسيم» ٢/١٣٩، وجواد الطريق: جمع جادّة، وهي معظم الطريق.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٧٠٣)، جرير: هو ابن عبدالحميد.

### ذِكرُ مَا يُستحبُّ للمرءِ أن يستعمِلَ في سفره إذا صَعُبَ عليه المشيُّ والمَشَقَّةُ

٢٧٠٦ أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا عَبْدُاللَّه بنُ عُمَرَ بنِ أبان،
 قال: حدَّثنا عَبْدُالوهَّابِ الثَّقفيُّ، عَنْ جعفر بنِ محمَّدٍ، عن أبيه

عَنْ جَابِر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عامَ الفَتْحِ إلى مَكَّةَ في رَمَضَانَ حتى بَلَغَ كُرَاعَ الغَميم. قالَ: فَصَامَ النَّاسُ وهُمْ مشاةً وركبان، فقيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسِ قَلْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، إِنَّما ينظُرونَ ما تَفْعَلُ، فدعا بِقَدَح، فرفَعَهُ إلى فيهِ حتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثمَّ شَرِبَ، فأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وصَامَ بَعْضٌ، فقيل للنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ بعضَهُمْ صامَ، فقالَ: «أُولِئِكَ العُصَاةُ». واجتمعَ المُشَاةُ مِنْ أصحابِهِ، فقالوا: نَتَعَرَّضُ لدعواتِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وقد اشتدَّ السَّفَرُ، وطالتِ المَشَقَّةُ، فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتعِينُوا السَّفَرُ، وطالتِ المَشَقَّةُ، فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتعِينُوا بالنَّسْلِ، فإنَّهُ يقطعُ عَلَمَ الأَرْضِ، وتَخِفُونَ لَهُ» قالَ: ففعلنا، بالنَّسْلِ، فإنَّهُ يقطعُ عَلَمَ الأَرْضِ، وتَخِفُونَ لَهُ» قالَ: ففعلنا، فخففنا له(١).

وأخرجه مسلم (١٩٢٦) في الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٩٦/٩، وابن خزيمة (٢٥٨٧)، والبيهقي ٥/٢٥٦، والبغوي (٢٦٨٤) من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر: هو ابن محمد بن علي الصادق. وهو في «مسند أبي يعلى» (۱۸۸۰). وأخرجه ابن خزيمة (۲۵۳۱) عن محمد بن بشار، عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ ما يقولُ المرءِ عند قُفولِه مِن الأسفار

٢٧٠٧ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أَبي بكر، عن مالكٍ، عن نافع ٍ

عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهِ أُو حَجَّ أُو عُمرةٍ كَبَّرَ على كلِّ شَرَفٍ في الأرضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثم يَقُولُ: «لا إلله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ وهُو على كُلِّ شَيءٍ قديرٌ، آيبُونَ تَائِبونَ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ وهُو على كُلِّ شَيءٍ قديرٌ، آيبُونَ تَائِبونَ عَابِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وعدهُ، ونصَرَ عَابِدُونَ، ساجدونَ، لِربنا حامدونَ، صَدَقَ اللَّهُ وعدهُ، ونصَرَ عَبْدُهُ، وهزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»(١).

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢ / ٣٣، والبخاري (١٧٩٧) في العمرة: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ومسلم (١٣٤٤) في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داود (٢٧٧٠) في الجهاد: باب في التكبير على كل شرف في المسير، والنسائي في السير كما في «التحفة» ٢ / ٢١٠، و البيهقي ٥ / ٢٥٩.

وأخرجه عبدالرزاق (٩٢٣٥)، وأحمد ٢١/٢، وابن أبي شيبة ١٢١/١ و٢١/١٣، ومسلم (١٣٤٤) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٩٥٠) في الحج: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في «اليوم والليلة» (٥٣٩) من طريقين عن نافع، به.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٣٧)، والحاكم ٤٤٣/١ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي ٢٥٦/٥ من طرق عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، به. وانظر (٣٥٤١) (٣٥٤٣). والنسل: هو الإسراع في المشي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ٢/٩٨٠.

## ذِكْرُ الإِخبارِ عما يجبُ للمرء عندَ طُولِ سفرته سفرته سرعةُ الأُوْبَة إلى وطنه

٢٧٠٨ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك عن سُمَيِّ، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ قال: «السَّفَرُ قِطْعَةً مِن العَذَابِ، يمنعُ أَحَدَكُم نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وشَرَابَهُ، فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وشَرَابَهُ، فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِن سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إلى أَهْلِهِ»(١).

### ذِكرُ ما يقولُ المسافرُ إذا رأى قريةً يُرِيــدُ دخولَهــا

۲۷۰۹ أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتْيْبَة، قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيِّ، قال: قُرِىءَ على حَفْص بنِ مَيْسَرَةَ وأنا أَسْمَعُ، قال: حَدَّثني موسى بن عُفْبَة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه

أَن كعباً حَلَفَ له بالذي فَلَقَ البحرَ لموسى أَن صهيباً حدَّثَهُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ٢/ ٩٨٠.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٣٦/٢ و ٤٤٥، والدارمي ٢/٤٢٠، والبخاري (١٨٠٤) في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب، و (٣٠٠١) في الجهاد: باب السرعة في السير، و (٤٢٩) في الأطعمة: باب ذكر الأطعمة، ومسلم (١٩٢٧) في الإمارة: باب السفر قطعة من العذاب، وابن ماجه (٢٨٨٢) في المناسك: باب الخروج إلى الحج، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢٠٥)، والقضاعي في «الشهاب» (٢٢٥)، والبيهقي ٥/٥٩٠، والبغوي (٢٦٨٧).

وأخرجه أحمد ٤٩٦/٢ من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرَى قريةً يُرِيدَ دُخُولَها إلا قالَ حين يراها: «اللَّهُمَّ رَبَّ السماواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، ورَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، ورَبَّ الشَّياطِينِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، ورَبَّ الشَّياطِينِ السَّياطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ، ورَبَّ الشَّياطِينِ وما أَضْلَلْنَ، نسألُكَ خَيْرَ هاذه القَرْيَةِ وخَيْرَ أَهْلِها، ونعوذُ بكَ مِنْ شَرِّهَا وشرِّ ما فيها»(١).

### ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ الإيضاعُ إذا دنا مِن بلده

• ٢٧١٠ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمان السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابري، قال: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبرني حُمَيْدُ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن كما قال الحافظ فيما نقله عنه صاحب «الفتوحات الربانية»، وأبو مروان والد عطاء ذكره المؤلف في «الثقات»، وروى عنه جمع. وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٢٥) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٤٤٥)، وابن خزيمة (٢٥٦٥)، والحاكم ٢٥٢/١ من طرق عن الحاكم عن حفص بن ميسرة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني (٧٢٩٩) من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، به. قال الهيثمي في «المجمع» ١٣٥/١٠: رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكلاهما ثقة.

وأخرجه النسائي (٥٤٣) من طريق سليمان، عن أبي سهل بن مالك، عن أبيه، عن كعب.

وفي الباب عن عائشة عند ابن السني (٢٨٥).

عن أنس بنِ مالكِ أن النبي ﷺ كان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ، فَنَظُر إلى جُدُرات المدينةِ أَوْضَعَ رَاحِلتَهُ، وإن كانَ على دَابَّة حرَّكها مِن حُبِّهَا(١).

### ذِكرُ ما يقولُ المرءُ عندَ القدومِ مِنْ سفره

٢٧١١ ــ أخبرنا أبو خليفة، قال: أخبرنا أبو الوليدِ الطَّيالِسِيُّ،
 قال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قال: أخبرنا إسحاق، عَنِ الرَّبيعِ

عن البَرَاء، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (٢).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد ١٥٩/٣، والبخاري (١٨٠٢) في العمرة: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، و(١٨٨٦) في فضائل المدينة، والترمذي (٣٤٤١) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٧٤/١، والبيهقي ٥/٢٦٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٨٠٢)، والبيهقي ٥/٠٢٠ من طريق محمد بن جعفر، عن حميد، به.

قوله «جُدُرات» بضم الجيم والدال: جمع جُدُر بضمتين، جمع جدار، وفي رواية للبخاري «درجات» جمع درجة، والمراد طُرُقها المرتفعة، قال الحافظ: وللمستملي «درجات» جمع درجة وهي الشجرة العظيمة. قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. وأوضع معناه: أسرع.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع \_وهو ابن البراء \_ ذكره المؤلف في «الثقات»، وقال العجلي: كوفي ثقة، وروى له الترمذي والنسائي. وأخرجه أحمد ٢٨١/٤ و٢٨٩ و٢٩٨، والطيالسي (٢١٦)، =

#### ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحر في صِنَاعة العلم أن خبرَ شُعبة الذي ذكرناه معلولٌ

۲۷۱۲ ـ أخبرنا النضرُ بنُ محمد بنِ المبارك، قال: حدثنا محمدُ بنُ عثمان العِجلي، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى، عن فِطْرٍ، عن أبى إسحاق، قال:

سَمِعتُ البراءَ يقول: كانَ النبيُّ ﷺ إذا رَجَعَ من سفرٍ، قالَ: آيبُونَ، تائبونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (١٠).

٣٧١٣ ـ أخبرنا الفَصْلُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ كثيرٍ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عَنِ الأسودِ بنِ قيسٍ، عن نُبَيْحٍ العَنزِيِّ

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا دَخَلَ

<sup>=</sup> والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٥٠)، وفي السير كما في «التحفة» ٢٠/٥، والترمذي (٣٤٤٠) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۹۲٤٠)، وابن أبي شيبة (۹۶۹۲) و (۱۰٤۷۰)، وأحمد ۲۰۰۱۶ من طرق عن أبي إسحاق، به.

وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوريُّ هذا الحديثُ عن أبي إسحاق، عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر وهو ابن خليفة القرشي المخزومي فقد روى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة.

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٥٤٩) من طريق يحيى بن آدم، عن منصور، وإسرائيل وفطر، بهذا الإسناد.

أحدكُمْ ليلًا، فلا يَطْرُقْ أَهْلَهُ طُروقاً»(١).

## ذِكرُ الخَبرِ المقتضي لِلَّفْظَةِ المختصرة التي ذكرناها

٢٧١٤ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب، قال: حدثنا سُرَيْجُ<sup>(۲)</sup> بن يونس، قال: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عن سيَّارٍ، عن الشَّعبِيِّ

عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا(٣)، قالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدًّ

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي وهو نبيح بن عبدالله العنزي أبو عمرو الكوفي \_ فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة، و العجلي، وذكره المؤلف في «الثقات»، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والمؤلف والحاكم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧/١٧، وأحمد ٣٩٩/٣، والترمذي (٢٧١٢) في الاستئذان: باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلًا، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٣٢، والطيالسي (١٧٢٤)، وأحمد ٣٠٢/٣، ومسلم (٧١٥) (١٨٤) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (٢٧٧٦) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢/٥٢، والبيهقي ٥/٠٢٠ من طريقين عن محارب بن دثار، عن جابر.

وأخرجه أحمد ٣١٠/٣ من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: شريح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قريباً، وهو خطأ.

الْمَغِيبَةُ(١).

### ذِكرُ الأمرِ للقادِم ِ مِن السَّفَرِ أَن يركعَ ركعتَيْنِ في المسجدِ قَبْلَ دخولِه منزلَه

٢٧١٥ - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبو الوليد، حدثنا شُعْبَةُ، أخبرنا مُحَارِبُ بنُ دثارِ، قال:

سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يأْتِيَ فِي سَفَرٍ قالَ: فَلَمَّا أَتَى المَدِينةَ، أَمَرَهُ النبيُّ ﷺ أَنْ يأْتِيَ المَسْجِدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٢).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف. سيار: هو أبو الحكم العنزي. وقد تحرفت «المغيبة» في الأصل إلى «المعتدة».

وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والدارمي ١٤٦/٢، والبخاري (٥٠٧٩) في النكاح: باب تزويج الثيبات، و (٧٤٧) باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ومسلم ١٥٢٧/٣ (١٨١) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (٢٧٧٨) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في عشرة النساء كما في «التحفة» ٢٠٥/٢ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٧٨٦)، وأحمد ٣٥٥/٣، ومسلم، والبيهقي ٢٦٠/٥ من طريق شعبة، به.

(٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هشام بن عبدالملك وأخرجه الطيالسي (١٧٢٧)، ومسلم (٧١٥) (٧٢) في صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

### ذِكرُ مَا يقولُ المرءُ عندَ دخوله بيتَه إذا رَجَعَ قافلإ مِن سفره

البَزَّارُ، على، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هشام البَزَّارُ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرَمَة

عن ابنِ عبَّاس، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ فِي سَفْرِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ والخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، والكآبة في الأهْل ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، والكآبة في المُنْقَلَب، اللَّهم اقْبِضْ لنا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ» فإذا في المُنْقَلَب، اللَّهم اقْبِونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ» فإذا دَخَلَ أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ» فإذا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ: «تَوْباً تَوْباً، لِرَبِّنَا أَوْباً، لا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً» (١٠). [١٢:٥]

### ذِكرُ الأمرِ بإرضاء المرءِ أهـــلَهُ عِنْدَ قدومِه مِن سفره

٢٧١٧ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات غير سماك فإنه صدوق، لكن روايته عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٢) عن أبي يعلى، به.

وأخرجه أحمد ٢٥٦/١ و٢٩٩ ـ ٣٠٠، وابن أبي شيبة محرجه أحمد ٢٥٠/١، والبيهقي ٢٥٠/٥ من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومَن تلزمك نفقته، سُمُّوا ضبنة، لأنهم في ضِبن من يعولهم، والضبن: ما بين الكشح والإبط.

محمدُ بنُ بشًار، قال: حدثنا عَبْدُالوهَّابِ الثقفي، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن عمر، عَنْ وَهْب بن كيسان

عن جابر قال: خَرَجْتُ مع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزَاةٍ، فقال: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: «بِكُراً أَمْ ثَيِّباً؟» قلتُ: بَلْ فقالَ: «فَهَلَّ جَارِيةً تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُكَ؟» قلتُ: إِنَّ لي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَن أَتَزَوَّجَ امرأةً تَجْمَعُهُنَّ وتُمَشِّطُهُنَّ، وتَقُومُ عليهُنَّ. قالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فإذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ»(١).

قال أبو حاتِم: الكَيْسُ: أراد به الجِمَاعَ. [١:١٨]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٢٠٩٧) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر (٧٠٩٤).

## ٢٧ ـ فصلفي سفر المرأة

۲۷۱۸ – أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان

عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ »(١).

### ذِكرُ وصف ذي المَحْرَمِ الذي زجر سفرُ المرأةِ إلا معه

٢٧١٩ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكربنُ أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا وَكِيعُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالِح

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُسَافِرُ المَوْأَةُ سَفَراً يَكُونُ ثلاثةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إلا مَعَ أبيها أو ابْنِهَا أو أَخِيهَا أو زَوْجِهَا، أو ذي مَحْرَمٍ »(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (۱۳٤٠) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
 وأخرجه أبو داود (۱۷۲٦) في الحج: باب في المرأة تحج بغير =

#### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

• ٢٧٢٠ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بن بَزِيع قال: حدثنا حسَّانُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ الصائغُ، قال: قال نافعٌ مولى ابنِ عُمَرَ

عَنْ عبدِ اللَّه أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم تَحْرُمُ عَلَيْهِ»(١). [٢١:٢]

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ هـٰذا الزَّجْرَ إنما هُوَ زَجْرُ حتم ٍ لا ندب

۲۷۲۱ \_ أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، قال: حَدَّثنا سُهَيْلُ بنُ المفضل، قال: حَدَّثنا سُهَيْلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ

<sup>=</sup> محرم، وابن ماجه (۲۸۹۸) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، وابن خزيمة (۲۵۱۹)، والبيهقي ۱۳۸/۳، والبغوي (۱۸۵۰) من طرق عن وكيع. به.

وأخرجه الدارمي ٢٨٦/٢، ومسلم (١٣٤٠)، والترمذي (١١٦٩) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن خزيمة (٢٥٢٠) من طرق عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، حسان بن إبراهيم \_ وإن كان روى له الشيخان \_ يخطىء، فلا يرقى حديثه إلى الصحة. إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (۲۷۲۲) و (۲۷۲۲).

لاَمْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلاثاً إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم مِنْهَا»(١). [٢:١٧]

### ذِكرُ الزجرِ عن سَفَرِ المرأةِ ثلاثَ لَيال ٍ مِن غير ذي مَحْرَم ٍ يَكُونُ معها

٣٧٢٢ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا هارونُ بنُ عبدالله الحمَّال، قال: حدثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، عنِ الضَّحاك بنِ عثمان، عن نافع

عنِ ابنِ عُمَرَ أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثلاث لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمٍ »(٢).

ذِكرُ الخَبَرِ الدَّال على أنَّ هنذا الزَّجْرَ بذكر هنذا العَدَدِ لم يُرِدْ به إباحةَ ما دونَه

٢٧٢٣ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى قال: حدثنا المُقَدَّمِيُّ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٧) عن أحمد بن المقدام ومحمد بن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٣٣٩) (٤٢٢) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، من طريق أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه أبو داود (١٧٢٥) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، من طريق جرير، عن سهيل، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم (١٣٣٨) (٤١٤) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وانظر (٢٧٢٩) و (٢٧٣٠).

قال: حدثنا يحيى ، عن شُعبة ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَيْرٍ ، عن قزعَة مولى زيادٍ

عن أبي سعيد الخُدري عن النبي عَلَيْ قال: «لا تُسَافِرُ المَوْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إلا مَعَ زَوْجٍ أو ذِي مَحْرَمٍ »(١). [٢١:٢] ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يَدُلُّ على أن ذكرَ العدد في هذا الزجرِ ليس القصدُ فيه إباحةَ ما دونه

٢٧٢٤ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا
 جَرِيرٌ، عن عَبْدِالملِك بنِ عُمَيْرٍ، عن قَزَعَة

عن أبي سعيد، عن النبيّ على قال: «لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أو ذو مَحْرَم مِنْهَا» (٢). [٢١:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وقزعة مولى زياد: هو قزعة بن يحيى البصرى.

وأخرجه البخاري (١١٩٧) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، ومسلم ٩٧٥/٢ – ٩٧٦ (٤١٦) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي ١٣٨/٣، والبغوي (٤٥٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسلم ٩٧٥/٢ ـ ٩٧٦ (٤١٥) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٧/٣ و٤٥ من طريقين عن عبدالملك بن عمير، به. وأخرجه أحمد ٤٥/٣ و ٢٢ و ٧٧، من طرق عن قزعة، به.

وأخرجه أحمد ٢٥/٣ و ٥٣ و ٦٤ و ٧١، من طرق عن أبي سعيد الخدري.

### ذِكرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُ على أن هنذا الزَّجْرَ المذكورَ بهنذا العددِ لم يُبِحْ استعمالُه فيما دُونَ ذلك العَدَدِ

م٧٧٥ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن سعيد بنِ أبي سعيد المَقْبُرِي

عن أبي هُريرة أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا يَحِلُ لامرأةٍ تُوْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» (١).

ذِكرُ خبرٍ رابع يَدُلُّ على أنَّ هـٰذا الزجرَ الذي خصَّ بهذا العددِ ليس القصدُ فيه إباحةَ استعمالِه فيما دُونَه

٢٧٢٦ \_ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُول:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ۲/۹۷۹. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٥٨١، وابن خزيمة (٢٥٢٤)، والبيهقي ٣/١٣٩، والبغوي (١٨٤٩).

وأخرجه الترمذي (١١٧٠) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داود (١٧٢٤) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (٢٥٢٣) من طرق عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

«لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُـوْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أَن تُسَافِرَ يَوْماً وَاحِداً لَيْسَ مَعَهَا ذو مَحْرَمٍ »(١).

قال أبو حاتِم: سَمِعَ هذا الخبر سعيدُ المقبري عن أبي هُريرة، وسمعه مِن أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان.

ذِكرُ خبرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ على أن هـٰذا الزَّجْرَ الذي قُرِنَ بهذا العَدَدِ لم يُرِدْ به إباحةَ ما دونَه

٢٧٢٧ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمة، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (١٠٨٨) في تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة، ومسلم (١٣٣٩) (٤٢٠) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي ٣/١٣٩ من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٥) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٩) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، من طريق شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

عن أبي هُريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ بَرِيداً إلا مَعْ ذي مَحْرَم (١).

قال أبو حاتم: سَمِعَ هذا الخبر سهيلُ بنُ أبي صالح عن أبي هريرة أبي هريرة وسمِعه من سعيدٍ المقبري، عن أبي هريرة فالطريقان جميعاً محفوظان.

### ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن هـٰـذا العدد لم يُرِدِ النفي عما وراءَه

٣٧٢٨ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني قال: حدثنا عيسى بنُ حمَّادٍ، قال: أخبرنا الليثُ، عن سعيدٍ المَقْبُرِي، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا يَحِلُ لامرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا(٢). [٢١:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجال رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي وهو ثقة.

وأخرجه البيهقي ٣/١٣٩ من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٦) من طريق خالد، عن سهيل، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (١٣٣٩) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (١٧٢٣) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، والبيهقي ١٣٩/٣ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

### ذِكرُ خبرٍ سَادِس يَدُلُّ على أن هنذا الزجرَ الذي ذكرنا بهنذا العَدَدِ قصد به دونَه وفوقَه

۲۷۲۹ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبداللَّه بنِ نُمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، عن نافع عبداللَّه بنِ نُمير، قال: حدثنا أبي قال: «لا تُسَافِرُ المَوْأَةُ عِن ابنِ عُمَرَ أن رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قال: «لا تُسَافِرُ المَوْأَةُ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم ٍ»(١).

ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعة العلم أن المرأة لها السَّفَرُ أقلَّ مِن ثلاثة أيام إذا كانت مَعَ غيرِ ذي(٢) مَحْرَمٍ

• ٢٧٣٠ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا هشامُ بنُ عمارٍ، عن أنس بن عياض، قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٣٣٨) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤٣/٢، والبخاري (١٠٨٧) في تقصير الصلاة: باب في كم الصلاة، وأبو داود (١٧٢٧) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (٢٥٢١)، والبيهقي ١٣٨/٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٠٨٦) من طريق أبي أسامة، عن عبيدالله بن عمر، به. وانظر (٢٧٢٠) و (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ذو، والجادة ما أثبت.

عن ابنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لاتُسَافِرُ المرأةُ ثلاثةَ اللهُ عَلَيْ قال: (المُعَهَا ذو مَحْرَم ١٢:٤]

ذِكرُ الزجر عن أن تُسَافِرَ المرأةُ سفراً قَلَّتْ مُدَّتُه أو كَثُرَتْ مِن غير ذي مَحْرَم ِ يكونُ معها

۲۷۳۱ \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عمرو بنُ دينار، سَمِعَ أبا مَعْبَدٍ

سمع ابنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَخْلُونَّ رَجُلُ بامرَأَةٍ ولا تُسَافِرُ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمٍ <sup>(۲)</sup>. [۲۱:۲]

ذِكرُ البيانِ بأن المرأة ممنوعة عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سفراً قَلَّت مُدَّتُهُ أَم كَثُرَتْ إلا مَعَ ذي مَحْرَم منها

٣٧٣٢ \_ أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم، قال: حدثنا أبو عاصِم، عَنِ ابنِ عجلانَ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معبد: هو نافذ المكي، وهو مولى ابن عباس.

وأخرجه مسسلم (١٣٤١) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبـي شيبة، عن أبـي خيثمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ٢٨٦/، وأحمد ٢٢٢/، والبُخاري (٣٠٠٦) في النكاح: في الجهاد: باب من اكتتب في جيش المسلمين، و (٣٣٣٥) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، والطحاوي ٢/٢١، والبيهقي ٣/٣١ و٥/٢٢٦، والبغوي (١٨٤٩) من طريق سفيان، به.

عن أبي هُريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُ لاَمْرَأَةٍ تُسَافِرُ إلاَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ إلاَ ).

ذِكرُ لفظةٍ تُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِــلْمِ أَن عائشةَ رضوانُ اللَّه عليها اتَّهَمَتْ أبا سعيد في هـٰـذه الرواية

٣٧٣٣ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدثتني عَمْرَةُ بِنْتُ عبدالرحمان أن عائِشَةَ أُخْبِرَتْ

أَنَ أَبِا سَعِيدٍ الخُدرِي قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلاْ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » قَالتْ عَمْرَةُ: فالتفتَتْ عائشةُ إلى بَعْضِ النساءِ، فقالتْ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ (٢). [١٢:٤]

قال أبو حاتِم: لم تَكُنْ عائشةُ بالمتَّهِمة أبا سعيد الخدري في الرِّواية، لأن أصحابَ النبي ﷺ كُلَّهُم عُدولُ ثقات، وإنما أرادَتْ عائشةُ بقول: مَا لِكُلِّكم ذو مَحْرَمٍ، تريد: أن ليسَ لِكُلِّكم ذو

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن عجلان: هو محمد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١١٥/٢ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٢٢٦/٥ من طريق عباس الدوري، حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، به.

محرم تُسَافِرُ معه، فاتَّقُوا اللَّه، ولا تُسَافِرْ واحدةً منكن إلا بذي مَحْرَم يَكُونُ معها(١).

### ذِكرُ البيانِ بأن هذا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْم لا زَجْرُ ندبِ

٢٧٣٤ – أخبرنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن الجُنيد ببست، قال: حدثنا تُتَّبَّةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن عمرِو بنِ الحارث، عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرة بنتَ عبدالرحمان حدثته

أنَّها كانت عِنْدَ عائشة تقولُ لِعائشة: إِنْ أَبَا سَعِيدٍ الخُدري يُخْبِرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُسَافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيام إلا مَعْ ذي محرم » قالتْ عمرة: فالتفتت إلينا عائشةُ فقالت: ما كُلُّهُنَّ لها ذو مَحْرَم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقل الزركشي في «الإجابة» ص ١٣١ كلام المصنف هذا، وقال بإثره: قلت: ينافي هذا رواية البيهقي «ماكلهن من ذوات محرم» وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما قبله.

### ۲۸ ــ فصل في صـــلاة السفر

محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدِ بنِ عبداللَّه بن مَوْهَبٍ، حَدَّثني الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبداللَّه بنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثني الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِاللَّه بنِ أبي بكر بن عبدِالرحمن، عن أُمَيَّةَ بنِ عبدِاللَّه بنِ خالد

أَنَّه قال لعبدِ اللَّهِ بنِ عُمر: إِنَّا نَجِدُ صلاةَ الحَضرِ وصَلاةَ الخَوْفِ، ولا نَجِدُ صلاةَ السَّفَرِ في القُرآنِ، فقالَ لَهُ عبدُاللَّه: ابنَ الخَوْفِ، ولا نَجِدُ صَلاةَ السَّفَرِ في القُرآنِ، فقالَ لَهُ عبدُاللَّه: ابنَ أخي (١) إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وعَلاَ بَعَثَ إلينا مُحَمَّداً عَلَيْهُ ولا نَعْلَمُ شَيْئًا، فإنَّما نَفْعَلُ كما رأيناه يَفعلُ (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن أخ.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. وأخرجه أحمد ٩٤/٢، والنسائي ١١٧/٣ في تقصير الصلاة في في السفر، وابن ماجه (١٠٦٦) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، والحاكم ٢٥٨/١ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٣٦/٣ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد به، وقال: ورواه الليث، عن عبدالله بن أبي بكر.

وفي «المستدرك» زيادة «عن أبيه» بين عبدالله بن أبى بكر وبين =

قال أبو حاتم رَضِيَ اللَّهُ عنه: أباحَ اللَّه جل وعلا قَصْرَ الصلاةِ عند وجودِ الخَوْفِ في كتابه حيثُ يقولُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الصلاةِ عند وجودِ الخَوْفِ في كتابه حيثُ يقولُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أن تقصُرُ والصلاةِ في السَّفَرِ عند [النساء: ١٠١] وأباحَ المُصطفى عَلَيْ قَصْرَ الصلاةِ في السَّفَرِ عند وجودِ الأمنِ بغيرِ الشَّرطِ الذي أباحَ اللَّهُ جَلَّ وعَلاَ قَصْرَ الصلاةِ

وأخرجه ابن جرير (١٠٣١٨) عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد، أنه قال لعبدالله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة المسافر، فقال عبدالله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملاً عملنا به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» 180/1 - 187 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 70/1 - 70 عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبدالله بن عمر...

وأخرج النسائي ٢٢٦/١ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة، من طريق محمد بن عبدالله الشعيثي، عن عبدالله بن أبيي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله عز وجل: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ﴾ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي: وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبدالله بن أبي بكر.

<sup>=</sup> أمية بن عبدالله، وهي من خطأ الطبع، فقد جاء على الصواب في «المختصر». وجاء في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عبدالله بن أبي بكر: روى عن أبيه، عن عبدالله بن خالد، وهو تحريف قبيح، صوابه: روى عن أمية بن عبدالله بن خالد.

به، فالفِعْلانِ جميعاً مُباحانِ مِنَ اللَّه، أحدُهما إباحةٌ في كتابه، والآخرُ إباحةٌ على لسانِ رسولِه ﷺ.

### ذِكرُ البيانِ بِأَنَّ عددَ الصَّلُواتِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ في أَوَّلِ ما فُرِضَ كانَ ركعتينِ

٢٧٣٦ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن صالح ِ بنِ كَيْسَانَ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبير

عن عائشة أَنَّها قالت: فُرِضَت الصلاةُ ركعتينِ رَكْعَتَيْنِ في الحَضِرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السفرِ، وَذِيدَ في الحَضَرِ<sup>(١)</sup>.

[1:17]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «الموطأ» ١٤٦/١ في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (٣٥٠) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ومسلم (٦٨٥) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (١١٩٨) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي ١/٥٢٠ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة.

وأخرجه أحمد ٦ /٢٧٢، والبيهقي ١٤٣/٣ من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۱۰۹۰) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (۳۹۳۰) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (٦٨٥)، والدارمي ١٤٣/١، والنسائي ٢٢٥/١، والبيهقي ١٤٣/٣ من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وأخرج أحمد ٢٣٤/٦ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ قَوْلَ عائشةَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتينِ ركعتينِ أرادَتْ بهِ في أَوَّلِ ما فُرِضَتِ الصلاةُ

٧٧٣٧ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بحَرَّانَ، قالَ: أخبرنا النُّفَيْلي قال: حَدَّثنا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ عَمرو، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عُرْوةَ

عن عائشةَ أَنَّها قالت: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ في الحَضَرِ والسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ، وأُقِرَّتْ في السَّفَرِ (١). [٢١:١]

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ الحضر زِيدَ فيها خَلا الغداةِ والمَغْرِبِ

٢٧٣٨ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ مَعْشَر بِحَرَّانَ قالَ: حَدَّثنا عبدُاللَّهِ بنُ الحسنِ، عن داودَ بنِ عبدُاللَّهِ بنُ الحسنِ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن الشّعبي، عن مسروقٍ

عن عائشة قالت: فُرِضَتْ صلاةُ السَّفَرِ والحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ، زِيدَ في صلاةِ الحضرِ ركعتان ركعتان، وتُرِكَتْ صلاةُ الفَجْرِ لِطُولِ القراءةِ، وصلاةُ المَعْرِبِ لأنها وِثْرُ النَّهَارِ(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. النفيلي: هو سعيد بن حفص النفيلي، ذكره المؤلف في «الثقات» وروى عنه جمع، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، ومن فوقه على شرطهما. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبى زينب، ومحبوب لقبه، قال ابن معين: ليس به =

### ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أَنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ إِنَّما هُو أَمْرُ إِباحةٍ لاَ حَتْمٍ

٢٧٣٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حَدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جُرَيْج، عن عبدالله بن بَابَيْه (١)

عن يَعْلَى بنِ أُمِيةً قال: قلتُ لعُمَرَ بنِ الخَطَّاب: قُولُ اللَّه جل وعلا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ أَن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُم ﴾ فقد أَمِنَ الناسُ، فقالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منهُ، فسألتُ رسولَ اللَّهِ عَنْ ذلك، فقالَ عَلَيْ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِها عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ »(٢).

<sup>=</sup> بأس، وضعفه النسائي، وقال أبوحاتم: ليس بقوي. وأخرج له البخاري في «صحيحه» حديثاً واحداً في كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقروناً بغيره، وروى له الترمذي وقد توبع على هنذا الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٠/١٥ من طريق مرجى بن رجاء، عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف، ويقال: بحذف الهاء كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الزعافري الكوفي، ويعلى بن أمية: هو ابن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش، وهو يعلى بن منية، و «منية» جدته نسب إليها، صحابى مشهور روى عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مسلم (٦٨٦) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي =

قالَ أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: ابنُ أبي عَمَّار هذا: هو عبدُ الرحمان بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي عَمَّار من ثِقاتِ أهل مَكَّةَ (١).

[1:17]

ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَهُ ﷺ: «فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ» أرادَ بهِ الصَّدَقة التي هِيَ الرُّخْصَةُ لمن أتى بها دونَ أَنْ تكونَ صَدَقَةَ حتم لا يَجُوز تعدِّيها

• ٢٧٤٠ أخبرنا ابنُ خُزَيْمة قال: حَدَّثنا بُندار قالَ: حَدَّثنا بُندار قالَ: حَدَّثنا يعن يعنى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريج قال: أخبرني ابنُ أبي عَمَّار، عن عبدِاللَّه بن بَابَيْه

عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ قال: قلتُ لعمرَ بنِ النَّخطَّابِ: عَجِبْتُ

<sup>= 117/</sup>۳ في تقصير الصلاة في السفر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥/١، ومسلم (٦٨٦)، وابن ماجه (١٠٦٥) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة فيالسفر، وابن خزيمة (٩٤٥)، والطبري (١٠٣١٠) و (١٠٣١١)، والبيهقي ٣/١٣٤ من طريق عبدالله بن إدريس، به.

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (١٥)، وأحمد ٣٦/١، والترمذي (٣٠٣) في التفسير: باب سورة النساء، وأبو داود (١١٩٩) و (١٢٠٠) في الصلاة: باب قصر المسافر، والدارمي ٢٥٤/١، والبغوي (١٠٣١)، والبيهقي ٣/٤١٢ و١٤٠ و١٤١، والطبري (١٠٣١٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٥/١، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ٢١٦، من طرق عن ابن جريج، به. وانظر (٢٧٤٠) و (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>١) هو القس صاحب سلامة التي يُقال لها: سلامة القس، وهو ثقة.

للناس وقصرهُمُ الصَّلاةَ ، وقَدْ قالَ اللَّهُ: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَنْ تَقْصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَقَدْ ذَهَبَ اللَّهِ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَقَدْ ذَهَبَ هَلذا ، فقالَ عمرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه ، فذكرتُ ذلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فقالَ: «هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بها عليكُمْ ، فَاقْبَلُوا رُخْصَتَهُ » (١).

### ذِكرُ الأمرِ بقَبُولِ قَصْرِ الصَّلاةِ في الْأَسْفار، إذْ هُو مِن صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بها على عبادِه

ا ۲۷٤١ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحي، حدَّثنا مُسَدَّد، عن يَحْيى، عن ابنِ جُريج، حدَّثنا عبدُالرحمان بن عبدِاللَّه بن أبي عمار، عن عبدِاللَّه بنِ بَابَيْه

عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ قال: قلتُ لِعُمَرَ: إقصارُ الناسِ الصلاةَ، وإِنَّما قالَ اللَّهُ جَلَّ وعلا: ﴿إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد ذَهَبَ ذاك؟ فقالَ: عَجِبْتُ منهُ حَتَّى سألتُ رسولَ اللَّهِ عَيْنَ ، فقالَ: «صَدَقةُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِها عَلَيْكُمْ، فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٩٤٥). وانظر (٢٧٣٩) و (٢٧٤١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (١١٩٩) في الصلاة: باب صلاة المسافر، من طريق مسدّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٨٦)، وأبوداود (١١٩٩)، وأحمد ٣٦/١ من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر (٢٧٣٩) و (٢٧٤٠).

### ذِكرُ استحبابِ قَبُول ِ رُخْصَةِ اللَّهِ إِذِ اللَّهُ جَل وعلا يُحِبُّ قَبُولَها

٢٧٤٢ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيم مَوْلَى ثَقيف، حدثنا قُتُشِبَةُ بن سَعيدٍ، حدَّثنا الدَّرَاوَرْدي، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّة، عن حَرْبِ بنِ قَيْسٍ، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُـوْتَى مَعْصِيتُه»(١). [١٧:١]

(۱) إسناده قوي. حرب بن قيس روى عنه عمارة بن غزية، وعبدالله بن سعيد بن أبي هند، ونقل البخاري في «تاريخه» ۲۱/۳ قول عمارة بن غزية فيه: إنه كان رضى، وذكره المؤلف في «الثقات»، وباقي السند على شرط مسلم. وعبدالعزيز: هو الدراوردي. وسيرد عند المؤلف برقم (۳۵۳).

وأخرجه أحمد ١٠٨/٢ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد إلا أنه سقط من السند: حرب بن قيس من المطبوع.

وأخرجه البزار (۹۸۸) و (۹۸۹) من طريق أحمد بن أبان، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۷۸) من طريق سعيد بن منصور كلاهما عن عبدالعزيز الدراوردي، به.

وأخرجه ابن منده في «التوحيد» ورقة ٢/١٢٥، والطبراني في الأوسط ٢/١٠٤/١ من طرق عن عبدالعزيز، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به.

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 1/۲۲۳ عن ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع به، وهاذا سند صحيح ومتابعة قوية لعبدالعزيز.

وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس بلفظ «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». وقد تقدم برقم (٣٥٤).

### ذِكرُ الإِباحةِ للنَّاوي السَّفَرَ الذي يكونُ مُنْتَهى قصدِه ثمانيةً وَأَرْبَعينَ مِيلًا بالهاشميةِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ في أَوَّلِ مَرْجَلتِه

٣٧٤٣ ـ أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الْأَزْدي قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق قال: حدَّثنا معمرٌ، عن أيوب، عن أبي قِلابَة

عن أنس بن مالك قال: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعْ رسول ِ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ أَرْبعاً، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العصرَ بذي الحُلَيْفَةِ رَكعتينِ، وكانَ مُسافراً (١).

= وعن ابن مسعود عند الطبراني في «الكبير» (١٠٠٣٠)، وأبي نعيم المراد الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، وروي موقوفاً وهو أصح.

وعن عائشة عند المؤلف في «الثقات» ١٨٥/٧، وابن عدي في «الكامل» ١٧١٨/٥ بلفظ « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» قلت: وما عزائمه؟ قال: «فرائضه». وفي سنده عمر بن عبيد بياع الخُمُر، وهو ضعيف.

(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبدالرزاق (٤٣١٥). أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمي.

وأخرجه الشافعي في «السنن» (١٤)، والبخاري (١٥٤٧) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، من طريق عبدالوهّاب بن عبدالمجيد الثقفي، وأحمد ١١١/٣ من طريق سفيان، والبخاري (١٥٥١) و (١٧١٤) في الحج: باب نحر البدن القائمة، من طريق وهيب، ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر (٢٧٤٤) و (٢٧٤٧) و (٢٧٤٧).

وذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة.

### ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاويَ للسفرِ الذي ذكرناه ليس لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حتى يُخَلِّفَ دُورَ البَلْدَةِ وراءَه

الله بن الجُنيد قال: حدَّثنا قُتيبةُ بنُ عبدِاللّه بن الجُنيد قال: حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ

عن أنس بنِ مالك أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلَّى الظهرَ بالمدينةِ أربعاً، وصَلَّى العَصْرَ بذي الحُليفةِ رَكْعَتَيْنَ. قالَ: أخبرنا أنسُ وسَمِعَهم يَصْرُخُونَ بِهِما الحَجِّ والعُمْرةِ (١).

ذِكرُ الخبرِ الدالِّ على أَنَّ الناوي سَفَراً يكونُ نهايةُ قَصْدِه ما وصفنا له قَصْرَ الصلاة إذا خَلَّفَ دُورَ البلدةِ وراءَه

٧٧٤٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنى قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة قال: حَدَّثنا غُنْدَرُ قال: حَدَّثنا شُعبةُ، عن يَحْيى بنِ يَزيد الهُنَائيِّ قالَ:

سَاَلْتُ أَنسَ بنَ مالكٍ عَنْ قصرِ الصَّلاةِ، فقالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرةَ ثلاثَةِ أَمْيالٍ، أو ثَلاثةِ فراسِخَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (٦٩٠) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي ٢٣٧/١ في الصلاة: باب صلاة العصر في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٥٤٨) و (٢٩٥١) في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر (٢٧٤٣) و (٢٧٤٧) و (٢٧٤٨).

\_ شعبةُ الشاكُ \_ صَلَّى رَكعتين (١).

### ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أَنَّ هـٰذا الفِعْلَ إِنَّما هُو مباحٌ لِمَنْ عَزَمَ على السَّفَرِ الذي يجوزُ فيه القَصْرُ

٢٧٤٦ أخبرنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ الجُنيد قال:
 حَدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قالَ: حَدَّثنا بكرُ بنُ مُضَرَ، عن عَمْرِو بنِ الحارث،
 عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ

عن أنس بنِ مالك قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ الظهرَ بالمدينةِ أربعَ ركعاتٍ، ثم خَرَجَ إلى بعض ِ أسفارِهِ فَصَلَّى لَنا عندَ الشجرةِ ركعتين (٢).

ذِكرُ مِا يُسْتَحَبُّ للمسافرِ إذا خَلَف دُورَ البَلْدةِ وراءَه أن يَقْصُرَ الصَّلاةَ

٧٧٤٧ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِاللَّه بن يزيدَ القَطَّان قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في «صحيحه» (٦٩١) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. غندر: لقب محمد بن جعفر المدنى البصرى.

وأخرجه مسلم (٦٩١)، وأبوداود (١٢٠١) في الصلاة: باب متى يقصر الصلاة، من طريق محمد بن بشار، عن غندر، به.

وأخرجه أحمد ١٢٩/٣ من طريق غندر، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (٢٧٤٨).

والشجرة: موضع قريب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وهي على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويُحرم منها.

أيوبُ بنُ محمدٍ الوَزَّان قال: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة

عن أنس أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بالمدينةِ أربعاً، وصَلَّى الظُّهْرَ بالمدينةِ أربعاً، وصَلَّى العَصْرَ بذي الحُلَيْفة رَكْعَتَيْنِ(١).

ذِكرُ البيانِ بِأَنَّ الخارجَ في سفرِه الذي يُوجِبُ له القَصْرَ كانَ له أن يَقْصُرَ الصَّلاةَ وإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نهايةَ سَفَرِه

معمدُ بنُ محمدُ الهَمَذَاني قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارِ قال: حدثنا عبدُالرحمنُ قال: حدثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، وإبراهيمَ بنِ مَيْسرة

عن أنس بنِ مالكٍ أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهرَ بالمدينةِ أربعاً، وصَلَّى العَصْرَ بذي الحُلَيْفةِ رَكْعتينِ(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان: ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (۱۷۱۵) في الحج: باب نحر البدن القائمة، ومسلم (۲۹۰) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وانظر (۲۷٤۳) و (۲۷٤۲) و (۲۷٤۲).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالرحمن: هوابن مهدي. وأخرجه البخاري (۱۰۸۹) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (۲۹۰)، والدارمي ۲۰۱۱ و۳۵۰ و۳۵۰، وأبوداود (۲۰۲۱) في الصلاة: باب متى يقصر المسافر، والترمذي (۲۶۰) في الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي ۲/۳۵۱ في الصلاة: باب عدد صلاة الظهر في الحضر، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۲۰)، وابن أبي شيبة ۲/۲۶۲، وعبدالرزاق (۲۳۱۶) من طرق عن سفيان، =

# ذِكرُ الإِباحةِ للمسافرِ إِذَا أَقَامَ في منزل ٍ أَو مدينةٍ ولم يَنْوِ إِقَامةَ أَرْبع ٍ بها أَنْ يَقْصُرَ (١) صلاته وإِنْ أَتَى عليه بُرْهةٌ من الدَّهْرِ

٣٧٤٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالرحمان السَّامي قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل قالَ: حَدَّثنا عبدُالرزاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن محمدِ بنِ عبدالرحمان بنِ ثَوْبان

عن جابرِ بنِ عبدِاللَّه أنَّ النبيَّ ﷺ أقامَ بتبوكَ عِشْرينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصلاة(٢).

= بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٥٤٦) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وعبدالرزاق (٤٣٢٠)، من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك.

وانظر (۷۲٤٣) و (۷۲٤٤) و (۷۲٤٧).

(١) في الأصل: ولا أن يقصر، وهو خطأ.

(۲) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبدالرزاق (٤٣٣٥)، ومسند أحمد ١٠٥/٣.

وأخرجه من طريق أحمد أبو داود (١٢٣٥) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقال: غير معمر لا يُسنده. وردَّه الإمام النووي في «الخلاصة» فيما نقله عنه الزيلعي ١٨٦/٢، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة.

وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٢/٤٥ بإثر قول أبي داود: ورواه ابن حبان، والبيهقي ٣/١٥٢ من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في «العلل» بالإرسال والإنقطاع، وأن علي بن =

### ذِكرُ خبرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ في صِناعةِ العلمِ أَنَّه مُضَادٌ للخبرِ الذي ذكرناه قبلُ

• ٢٧٥ \_ أخبرنا عمرُ بنُ محمد الهَمَذَاني قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ يوسُفَ الصَّيْرَفي قال: حدثنا حَفْصُ بنُ غِياث، عن عاصم الأُحول، عَنْ عِكْرِمةَ

عن ابنِ عَبَّاس أنَّ النبيِّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فأقامَ بهَا سَبْعَ عَشْرَةَ ليمَّ مَكَّةَ، فأقامَ بهَا سَبْعَ عَشْرَةَ ليلةً يَقْصُرُ الصَّلاةَ.

قال ابن عباس: مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلاةَ، ومَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ (١).

المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن ثوبان مرسلاً (أخرجه ابن أبي شيبة )، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى،
 عن أنس، فقال: بضع عشرة، وفي سنده: عمرو بن عثمان الكلابي،
 وهو متروك كما في «المجمع» ٢/١٥٨.

قلت: بهذا اللفظ رواه جابر، أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع». قلت: وفي سنده: أبو أنيسة لا يعرف، وأبو الزبير رواه عن جابر بالعنعنة.

وأخرجه البيهقي ١٥٢/٣ من طريق عبدالرزاق به، و قال: تفرد معمر بروايته مسنداً.

(١) صحيح. إبراهيم بن يوسف الصيرفي: صدوق فيه لين، وقد توبع ومن فوقه من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (١٢٣٠) في الصلاة: باب متى يتم السفر، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني ٢/٣٨٧ ــ ٣٨٨ من طريق عاصم وحصين، عن عكرمة، به.

### ذِكرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذي ذكرناه في الظَّاهرِ

۲۷۰۱ ـ أخبرنا أبو يَعْلَى قال: حَدَّثنا أبو خَيْثَمَةَ قال: حَدَّثنا أبو خَيْثَمَةَ قال: إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، عن يَحْيَى بنِ (١) أبي إسحاقَ قال:

سألتُ أنسَ بن مالكِ عن قصرِ الصلاةِ، فقالَ: سافَرْنا مَعْ رسولِ اللَّهِ ﷺ من المدينةِ إلى مكةَ، فَصَلَّى بنا ركعتينِ حَتَّى رَجَعْنا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أقامَ؟ قالَ: نَعَمْ أَقَمْنا بِمَكَّةَ عَشْراً (٢). [١:٤]

= وأخرجه أبو داود (۱۲۳۲) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن الأصبهاني، عن عكرمة، به.

وأخرجه البخاري (١٠٨٠) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (٢٩٨٤) و (٢٩٩١) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، والترمذي (٢٩٥) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وابن ماجه (١٠٧٥) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبغوي (١٠٢٨) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. بلفظ «تسعة عشر». ولفظ البخاري: «أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا.

وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية «سبعة عشر» وعدَّها في بعضها وهي رواية «تسعة عشر».

قال الحافظ في «التلخيص» ٤٦/٢: وهو جمع متين.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: عن.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي.

وأخرجه أحمد ١٩٠/٣ عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

ذِكرُ الخبرِ الدالِّ على أَنَّ المُسافرَ له القصرُ في السَّفَرِ ما لَمْ يَعْزِمْ على إقامةِ أَرْبعٍ في مَوْضِعٍ واحدٍ وإنْ طالَ مَكْتُه في المَوْضِعِ الواحدِ وجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أربعٍ

٢٧٥٢ ـ أخبرنا عبدُاللَّهِ بنُ محمدٍ الأَوْدي قالَ: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُالرزاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن يحيى بنِ أبراهيمَ عن محمدِ بنِ عبدِالرحمٰنِ بنِ ثَوْبان

عن جابرِ بنِ عبدِاللَّه قَالَ: أَقَامَ النبي ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ (١).

= وأخرجه مسلم (٦٩٣) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبى كريب، حدثنا ابن عُلية به.

وأخرجه البخاري (١٠٨١) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (٢٩٧١) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم (٢٩٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٢٤)، وأبو عوانة ٢٩٣٧، والترمذي (٤٨٥) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وأبو داود (١٢٣٣) في الصلاة: باب متى يتم المسافر، والنسائي ١٢١/٣ في تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والدارمي ٢/٥٥١، وابن ماجه (١٠٧٧) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبيهقي ٣/١٣٦، وأحمد باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبيهقي ٣/١٣٦، وأحمد باب كم يقمر الصلاة عن يحيى بن أبي إسحاق، به. وانظر (٢٧٥٤).

ولا يعارض حديث أنس هذا حديث ابن عباس السابق، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٧٤٩).

### ذِكرُ الإِباحةِ للمُسافِرِ ترك الصلاةِ النافلةِ في عَقِبِ المَفْروضاتِ وقُدًّامَها

٣٧٥٣ - أخبرنا الحَسنُ بنُ سُفيانَ قالَ: حَدَّثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسي قال: حدثنا يَحْيَى القَطَّان، عَنِ ابنِ أبي ذئبٍ، عن عُثمانَ بنِ عبدِاللَّه بن سُراقة

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يُصَلِّي في السَّفَرِ قَبْلَها وَلَا بَعْدُ، يُريدُ قبلَ الفرائض ولا بعدَها(١). [١٩:٤]

ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ في صناعةِ العلمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ على إقامةِ عشرِ في بلدةٍ واحدةٍ له أن يَقْصُرَ الصَّلاةَ

 ٢٧٥٤ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ الجُنيد إملاءً قالَ: حَدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ

عن أنس بن مالك قالَ: خَرَجْتُ مَعَ النبيِّ عَلَيْهِ من المدينةِ إلى مَكَّةَ، فَلَمْ يزلْ يَقْصُرُ حتى رَجَعَ وأقامَ بها عشراً (٢). [٥:٨]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي.

وأخرجه النسائي ١٢٢/٣ ـ ١٢٣ في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبدالرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبوعوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري، و أخرجه مسلم (٦٩٣) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي ١١٨/٣ في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٢٧٥١).

### ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المُتَبَحِّرِ في صناعةِ العلم أن للمقيم بمكة على أيِّ حالةٍ كانَ له أن يَقْصُرَ مِنَ الصَّلاةِ

م ۲۷۰۰ \_ أخبرنا أبو خَليفة قال: حدَّثنا أبو الوليدِ قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن موسى بنِ سَلَمَة قالَ:

سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: أَكُونُ بمكةً، فكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: صلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّة أبي القاسمِ ﷺ (١).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ الحَاجَّ لَهُ القصرُ في صلابَه أيامَ حَجِّهِ

٢٧٥٦ - أخبرنا أبو يَعْلَى، قالَ: حَدَّثنا عبدُاللَّهِ بنُ عامر بنِ زُرارةَ،
 قالَ: حَدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (٢) عن أبيه، عن أبي إسحاقَ

عن حارثة بنِ وَهْبِ الخُزَاعِي قال: صليتُ مع النبي ﷺ بمكة الصلواتِ رَكْعَتَيْنِ في حِجَّةِ الوَدَاعِ أَكْثَرَ ما(٣) كانَ الناسُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن سلمة هو الهذلي البصري.

وأخرجه مسلم (٦٨٨) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي ٣/١٩ في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمكة، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٨٨)، والنسائي ١١٩/٣ من طريق قتادة، به. (٢) في الأصل: «حدثنا ابن أبني زائدة» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «ما» سقطت من الأصل.

وآمنّهُ(١).

### ذِكرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمرَ بإتمام الصلاة لِمَنْ أقامَ بمنى أيامَه تلك في حِجَّتِه

٢٧٥٧ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمدٌ بنُ كثيرٍ، قالَ: أخبرنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبدالله بن عامر بن زرارة: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي. وفي الصحيحين رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، وقد رواه غير زكريا عنه، وفيهم من سمع منه قبل الاختلاط. وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو عبيدالله بن عمر لأمه، له صحبة، نزل الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جندب الخير الأزدي، وحفصة بنت عمر، وغيرهم. وعنه معبد بن خالد، والمسيب بن رافع، وغيرهم. واسم أمه: أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعي، وقد تزوجها عمر رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (٦٩٦) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، والترمذي (٨٨٢) في الحج: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، والنسائي ١١٩/٣ و ١٢٠ في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمنى، وأبو داود (١٩٦٥) في المناسك: باب القصر لأهل مكة، وأحمد ٤/٣٠، والطبراني ٣/(٣٤٤) و (٣٢٤٣) و (٣٢٤٩) و (٣٢٤٩) و (٣٢٤٩) و (٣٢٤٩) من طرق عن أبي إسحاق ور (٣٢٥٠) و (٣٢٥١) و (٣٢٥١) السبيعي، بهذا الإسناد. ولفظه عندهم «بمنى» إلا الطبراني ٣/(٣٢٥١) ففيه: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبمنى ركعتين...».

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٤ من طريق معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي. وانظر الحديث الآتي.

عن حارثة بنِ وَهْب، قالَ: صَلَّيتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أو صلَّى بِنا بِمنى ونَحنُ أوفرُ ما كُنَّا رَكْعَتَيْنِ (١). [٥:٨]

ذِكرُ الخَبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الحاجَ عليه أَنْ يُتَمِّمَ الصَّلاةَ بِمِنى أَيامَ مُقامِه بِها

٢٧٥٨ - أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ سَلْم، قالَ: حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بنُ
 يحيى، قال: حَدَّثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ
 شِهاب، عن سالم بنِ عبداللَّه

عن أبيهِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاةً المُسافرِ بِمِنى رَكعتينِ، وأبو بكرٍ، وعمرُ وعثمانُ ركعتينِ صَدْراً مِنْ خلافتِهِ، ثُمَّ أَتَمَها أَرْبعاً (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير هو العبدي. وأخرجه الطبراني ٣/(٣٢٤٥) عن أبي خليفة بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٤، والبخاري (١٠٨٣) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، و (١٠٥٦) في الحج: باب الصلاة بمنى، من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن وهب: هو عبدُالله بن وهب بن مسلم القرشي.

وأخرجه مسلم (٦٩٤) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٩٤)، والدارمي ١/٣٥٤ و٥١٥ ــ ٤٥٢ من طريق الزهري، به.

وأخرجه البخاري (١٠٨٢) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، من طريق عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ مسلم: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً».

وأخرجه البخاري (١٦٥٥) في الحج: باب الصلاة بمنى، والنسائي ١٢١/٣ من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه.

وأخرجه مسلم (١٩٤) من طريق حفص بن عاصم، عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال: ست سنين. . . قال الحافظ في «الفتح» وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال: ست سنين . . . قال الحافظ في «الفتح» بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه: ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبدالله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة، صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة، قصرالصلاة، فإذا فرغ من الحج، وأقام بمنى أتم الصلاة.

### ۲۹ ـ باب سجـود التلاوة

### ذكرُ رجاءِ دخول ِ الجنانِ لِمَنْ سجدَ للَّهِ في تِلاوتِه

٧٧٥٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيْمةَ، حدثنا أبو السائب سلمُ بنُ جُنادةَ، حدثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش ِ، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا قَرأ ابنُ آدمَ السجدةَ، فَسَجَدَ اعتزَلَ الشيطانُ يَبْكي، ويَقُولُ: يا وَيْلَه أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسُّجودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجنةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النارُ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. مسلم بن جنادة: ثقة، روى له الترمذي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٥٤٩).

وأخرجه مسلم(٨١) في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وابن ماجه (١٠٥٢) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، من طريق أبى معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢ /٤٤٣، والبغوي (٩٥٣)، من طريق يعلى بن عبيد (وقد تحرف في أحمد إلى: يعلى... أنبأنا عبيد)، وأحمد ٢ /٤٤٣ من =

### ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تلاوةَ القُرآنِ أن يَسْجُدَ عندَ سجودِ التلاوةِ

• ٢٧٦٠ أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ عَبْدَة، قال: حدثنا فُضَيْلُ بنُ سُليمانَ، قالَ: حَدَّثنا عُبيدُاللَّه بنُ عمر، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ القُرآنَ، فيأتي على السَّجْدةِ فيسجُدُ ونَسْجِدُ مَعَهُ لسجودِهِ (١).

وأخرجه أحمد ٢/٢١، والبخاري (١٠٧٥) في سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارىء، و (١٠٧٦) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، و (١٠٧٩) باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام، ومسلم (٥٧٥) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن خزيمة (٥٥٧) و (٥٥٨)، وأبو داود (٤١٢) في الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، والبغوي (٧٦٨) من طرق عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد. بلفظ «كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته» واللفظ لمسلم.

وأخرجه أبو داود (١٤١٣) من طريق عبدالله بن عمر، عن نافع به. وعبدالله هذا المكبر: ضعيف، لكن يعتضد برواية أخيه عبيدالله بن عمر الثقة المتقدمة.

<sup>=</sup> طريق محمد بن عبيد، و٢/ ٤٤٣، ومسلم (٨١) من طريق وكيع، وابن خزيمة (٩٤٥) من طريق جرير، كلهم عن الأعمش، به، ولفظهم: «فعصيت» بدل «فأبيت».

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن مرزوق، وإن خرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم: متكلم فيه، لسوء حفظه، لكنه قد توبع عليه.

### ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ السجود إِذَا قَرَأً ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾

الطَّائي، قال: أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سنان الطَّائي، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن عبدِاللَّهِ بنِ يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سُفيان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمين

عن أبي هُريرةَ أنَّه قرأَ بِهمْ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾ فَسَجَدَ فيها، فَلمَا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فيها(١). [٥:٨]

وأخرجه البخاري (١٠٧٤) في سجود القرآن: باب سجدة ﴿إذَا السماء انشقت﴾، والدارمي ٣٤٣/١، ومسلم (٥٧٨)، والنسائي ١٦٦/٢، من طرق عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٦٦) في الأذان: باب الجهر في العشاء، و (٧٦٨) باب القراءة في العشاء بالسجدة، و (١٠٧٨) باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، ومسلم (٧٧٥)، وأبو داود (١٤٠٨) في الصلاة: باب السجود في ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ و ﴿اقرأ﴾، والنسائي ١٦٢/٢ باب السجود في الفريضة، والبغوي (٧٦٧) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة بلفظ: «صليت مع أبي هريرة العَتَمَةَ، فقرأ: ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزالُ أسجد فيها حتى ألقاه».

وأخرجه ابنُ خزيمة (٩٥٥) من طريق بكربن عبدالله بن نعيم بن عبدالله المجمر، أنه قال: صليتُ مع أبي هريرة فوق هذا المسجد، فقرأ: ﴿إِذَا السَّاءِ انشقتَ ﴾ فسجد فيها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في «الموطأ» ٢٠٥/١ في القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٧٨) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي ١٦١/٢ في الافتتاح: باب السجود في ﴿إذَا السماء انشقت﴾.

### ذِكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة ﴿والنجم﴾

٢٧٦٧ \_ أخبرنا الصَّوفيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ، حدثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن يَزيدَ بنِ قُسَيْط، عن عَطاء بنِ يَسار

عن زيدِ بنِ ثابت قال: قَرَأْتُ عِنْدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ(١).

وهو في «مسند ابن الجعد» (۲۸۵۸).

وأخرجه أحمد ١٨٦/٥، والدارمي ٣٤٣/٢، والترمذي (٣٧٦) في الصلاة: باب ما جاء من لم يسجد فيه، والبخاري (١٠٧٣) في سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وأبو داود (١٤٠٤) في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل، والبغوي (٧٦٩)، وابن خزيمة (٨٦٥)، من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (٧٦٩).

وأخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٧٧٥) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي ١٦٠/٢ في الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، وابن خزيمة (٥٦٨)، من طريق يزيد بن خُصَيْفة، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، به.

وأخرجه أبو داود (١٤٠٥)، وابن خزيمة (٥٦٦)، والدارقطني درجه أبو داود (١٤٠٥)، وابن خزيمة (٥٦٦)، والدارقطني عن ابن عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبى صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. الصوفي: هو أحمد بن الحسن بن عبدالجبار، مترجم في «السير» ١٥٢/١٤، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ويزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبدالله بن قسيط.

# ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا قَرَأَ سورةَ ﴿النجم﴾ استعمال السجودِ للَّه جَلَّ وعلا

٣٧٦٣ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا الحَسَنُ بنُ عمر بن شقيق، وعمرُ بنُ يَزيد السَّيَّاري، قالا: حَدَّثنا عبدُالوارثِ بنُ سعيد، عن أيوب، عن عِكْرَمة

عَن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ في النجمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمونَ والمشركونَ والجِنُّ والإِنْسُ(١). [٥:٨]

# ذِكرُ الخبرِ الدالِّ على أنَّ عُمومَ هـٰذا الخبرِ أُرِيدَ بعضُ العُموم ِ لا الكُلُّ

أخبرنا أبو خَليفة، قال: أخبرنا محمدُ بنُ كثيرٍ، عن شُعبةً، عن أبى إسحاق، عن الأسودِ

عن عبدِاللَّه أنَّ النبيَّ ﷺ قَرَأَ سُورةَ النجمِ، فَسَجَدَ فَما بَقِيَ أَحَدٌ من القومِ إلَّا سَجَدَ إلا رجلٌ واحدُ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصىً، فَوَضَعَهُ على جَبْهَتِهِ، وقالَ: يَكْفِيني.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. الحسن بن عمر بن شقيق: صدوق من رجال البخاري. وعمر بن يزيد السياري: صدوق، روى له أبو داود، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (١٠٧١) في سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين، و (٤٨٦٢) في التفسير: باب ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾، من سورة النجم، والترمذي (٥٧٥) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في النجم، والبغوي (٣٦٣)، والدارقطني ٤/٩/١، من طريق عبدالوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

قال عبدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُه بَعْدُ قُتِلَ كافراً (١). [٥:٨]

## ذِكرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَنْ يَسَجُدَ عَنْدَ قَرَاءَتِهُ سورةَ ﴿ص﴾

۲۷٦٥ - أخبرنا ابنُ سلم قالَ: حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى قال: حَدَّثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمروبنُ الحارث، حدثنا سعيد بن أبي هلال(٢)، عن عياض ِ بنِ عبدِاللَّه بن سَعْدٍ

عن أبي سعيد الخُدْري قال: قَرَأَ رسولُ اللَّهِ ﷺ (ص) وَهو على المِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ الناسُ

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد ٢٠١/١ و٣٣٤ و٣٤٣ و٢٠١، والبخاري (١٠٦٧) باب في سجود القرآن وسنتها، و (١٠٧٠) باب سجدة النجم، و (٣٨٥٣) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، و (٣٩٧٢) في المغازي: باب قتل أبي جهل، ومسلم (٢٧٥) في المساجد: باب سجود التلاوة، وأبو داود (١٠٤٦) في الصلاة: باب من رأى فيها السجود، والنسائي وابن خزيمة (٣٥٧)، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٨٨/١، والبخاري (٣٨٦٣) في التفسير: باب ﴿ فَاسْجُدُوا للهُ وَاعْبُدُوا ﴾ من سورة: والنجم، من طريقين عن أبي إسحاق، به.

(٢) «حدثنا» لم ترد في الأصل، واستدركت من «التقاسيم» ٤/٢٤٩، و «سعيد بن أبي هلال» سقط من «الإحسان» و «التقاسيم»، واستدرك من مصادر التخريج، ومن الحديث (٢٧٩٩).

مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يُومٌ آخُرُ قَرَأُهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السجدةَ تَنَشَّزَ الناسُ للسجودِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّما هي توبةُ نبيٍّ، ولكني رأيتُكُمْ تَنَشَّزتم للسُّجودِ» فنزلَ فَسَجَدَ وسجدوا(١). [٥:٨]

### ذِكرُ العلةِ الَّتي مِنْ أَجْلِها سَجَدَ ﷺ في ﴿ص﴾

٢٧٦٦ - أخبرنا ابن خُزيمة قال: حدثنا أبو كُرين والأشجُّ، قالا: حَدَّثنا أبو خالدٍ الْأَحمرُ، عن العَوَّام ِبنِ حَوْشَبٍ، عن مُجاهد قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن سلم: هوعبدالله بن سلم المقدسي، له ترجمة في السير (۳۰٦/۱٤).

وأُخرجه أبو داود (١٤١٠) في الصلاة: باب السجود في (ص)، والبيهقي ٣١٨/٢، من طريق عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٢ / ٣٦١ ـ ٤٣١، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في «التفسير» ٧/٥٥ من رواية أبي داود، وقال: تفرد به أبو داود، وإسناده على شرط الصحيح. وسيرد برقم (٢٧٩٩).

وقوله: «تنشز الناس للسجود» أي: تهيئوا له واستعدوا.

ورواية غير المصنف: «تَشَزَّنَ» وهو بمعنى: تنشز، قال الخطابي: وتشزن الناس: معناه: استوفزوا للسجود وتهيَّؤوا له، وأصله من الشَّزن، وهو: القلق، يقال: بات فلان على شزن، إذا بات قلقاً يتقلب من جنب إلى جنب.

وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٦٤/٢ في تفسير قول عثمان رضي الله عنه: «ميعادكم يوم كذا كذا حتى أتشزن».

يريد: أستعد للاحتجاج، وهو مأخوذ من الشزن، وهو عرض الشيء وجانبه، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويجلس مستوفزاً على جانب. وسيأتي عند المصنف (٢٧٩٩)، بلفظ «تيسرنا» وهو بمعنى: تهيأنا أيضاً.

قلتُ لابنِ العباسِ: سجدةُ (ص) مِنْ أَيْنَ أَخذتَها؟ قال: فَتَلاَ عليَّ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ﴿ حتى بَلَغَ إلى قوله: ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: ٨٤ – قوله: كانَ داودُ سجدَ فيها، فَلِذٰلكَ سَجَدَ رسولُ اللَّهِ ﷺ (١).

[\(\):\(\)]

ذِكرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَنْ يَسْجُدَ عندَ قراءتِه سورةَ ﴿اقرأُ باسم ِ رَبِّكَ﴾

٢٧٦٧ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حَـدَّثنا أبـو بكر بنُ

(۱) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، والأشج: هو عبدالله بن سعيد الأشج، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وهو وإن خرج له البخاري متابعة، وروى له الباقون، ووثقه غير واحد: يخطىء، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قلت: وقد توبع على حديثه هذا.

وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٥٥٢).

وأخرجه البخاري (٣٤٢١) في الأنبياء: باب ﴿واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب﴾ و (٤٨٠٦) و (٤٨٠٧) في التفسير: سورة (ص)، من طرق عن العوام بن حوشب بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٦٣٢) في التفسير: باب ﴿أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ من طريق سليمان الأحول عن مجاهد، به مختصراً.

وأخرجه النسائي ٢/١٥٩ في الافتتاح: باب سجود القرآن، السجود في (ص)، والدارقطني ١/٤٠٧، وابن خزيمة (٥٥١)، من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص)، وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها شكراً». واللفظ للنسائي. ولفظ ابن خزيمة: «أنه كان يسجد في (ص) فقيل له، فقال: ﴿أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ وقال: سجدها داود، وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أبي شيبة، قال: حدثنا ابنُ عُينْنَةَ، عن أَيُّوبَ بنِ مُوسى، عن عَطاءِ بنِ

عن أبي هُريرةَ قال: سَجَدْنَا مَعَ النبيِّ ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴾ و ﴿ اقرأ باسم رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ ﴾ (١). [٥:٨]

#### ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته

٢٧٦٨ \_ أخبرنا ابنُ خُزيمةَ قال: حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص.

وأخرجه مسلم (٥٧٨) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن ماجة (١٠٥٨) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٧٨)، وأبوداود (١٤٠٧) في الصلاة: باب السجود في ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ و ﴿اقرأ﴾، والنسائي ١٦٢/٢ في الافتتاح: باب السجود في ﴿اقرأ باسم ربك﴾، والترمذي (٥٧٣) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ و ﴿إِذَا السماء انشقت﴾، والدارمي ٢٩٤٣، وابن خريمة (٤٥٥)، والبغوي (٧٦٤)، من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٥٥) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن موسى، به.

وأخرجه مسلم (٥٧٨)، والدارقطني ٤٠٩/١ من طريق عبدالرحمن الأعرج، والترمذي (٥٧٤) من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، كلاهما عن أبى هريرة مثله.

وأخرج النسائي ١٦٢/٢ من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك).

الصباح، قالَ: حدثنا محمدُ بنُ (١) يزيدَ بنِ خُنيس قال: حدثني حسنُ بنُ محمدِ بنِ عُبيداللَّه بن أبي يزيد قال: قال لي ابنُ جُريجٍ: ياحَسنُ حدَّثني جَدُّك عُبيدُاللَّهِ بنُ أبي يزيد

<sup>(</sup>١) «محمد بن» سقطت من «الإحسان» واستدركت من «التقاسيم» ٥/١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) «عن ابن عباس» سقطت من «الإحسان» و «التقاسيم»، واستدركت من هامش «التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، الحسن بن محمد بن عبيدالله لم يرو عن غير ابن جريج، وعنه محمد بن يزيد بن خنيس، قال العقيلي في «الضعفاء» ٢٤٣/١: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به، واستغرب الترمذي حديثه، وقال الذهبي في «الميزان» وقال غيره (أي غير العقيلي): فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، وقال في «المغني»: غير معروف، وقال في «الكاشف»: غير حجة، ومع ذلك فقد وافق الحاكم على تصحيحه! وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٥٦٢)، وقد سقط من إسناده «حسن بن محمد بن عبيدالله بن أبي يزيد» و «عبيدالله بن أبي يزيد» فيستدرك من هنا. وقد وهم محققه، فصحح إسناده مع جهالة الحسن بن محمد، وأقره =

# ذِكْرُ البيان بأنَّ سجودَ المَرْءِ عندَ القراءةِ(١) في المواضع المعلومةِ من كتابِ اللَّه ليسَ بفرض

٣٧٦٩ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى، وعثمانُ بن عمر، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ قُسَيْط، عن عَطاءِ بنِ يَسار

عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ: قَرَأْتُ عَلَى النبيِّ ﷺ (النجم) فلم يَسْجُدْ (٢).

#### \* \* \*

= على هذا الوهم الشيخ ناصر.

وأخرجه الترمذي (٥٧٩) في الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، و (٣٤٢٤) في الدعوات: باب ما يقول في سجود القرآن، والبغوي وابن ماجه (١٠٥٣) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، والبغوي (٧٧١)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/٣٤١، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢١٤/٦ من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ٢١٩/١ \_ ٢٢٠ وقال: هذا حديث صحيح، رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.

(١) كتب في الأصل فوقها: التلاوة.

(۲) إسناده صحيح على شرطهما. يحيى: هويحيى بن سعيد بن فروخ، وابن قسيط: هويزيد بن عبدالله بن قسيط. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۵۲۸).

وأخرجه أحمد ١٨٣/٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (٢٧٦٢). بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء السادس من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء السابع وأوَّلُه باب باب صلاة الجمعة

الموضوع رقم الحديث

# فهرس الجزء السادس من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

### حرف الألف:

| 771177   | البراء           | آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون   |
|----------|------------------|-------------------------------------|
| 7177     | ابن عباس         | ∕ آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون  |
| 7717_779 | ابن عمر <b>٥</b> | آيبون تائبون لربنا حامدون           |
|          | r                | ابن أخي إنَّ الله جل وعلا بعث إلينا |
|          |                  | محمّداً ﷺ ولا نعلم شيئاً، فإنما     |
| 7770     | ابن عمر          | نفعل كما رأيناه يفعل                |
| 9770     | جابر بن عبدالله  | أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا هذا     |
| 7279     | ابن عباس         | أتصلي الصبح أربعاً؟                 |
|          |                  | أتى النبي ﷺ بني عمرو بن عوف         |
| 1777     | سهل بن سعد       | ليصلح بينهم                         |
|          |                  | أتىٰ رسول الله ﷺ بني عمرو بن عوف    |
| 711      | جابر بن عبدالله  | يوم الأربعاء                        |
|          |                  | أتيت النبي ﷺ وهو بالأبطح في قبّة له |
| 3 P.YY   | أبو جحيفة        | حمراء من أدّم                       |
|          | عبدالله بن       | أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود     |
| 404.     | عمرو بن العاص    |                                     |
|          |                  | احب العمل إليه ما داوم عليه العبد   |
| Y0.V     | أم سلمة          | وإنْ كان يسيراً                     |
| 7414     | أبو هريرة        | أُحلَّتْ لي الغنائم                 |
| 7777     | أبو هريرة        | الاختصار في الصلاة راحة أهل النار   |

| رقم الحديث                 | الموضوع                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو هريرة ٢٧٠٥، ٢٧٠٣       | إذا سافرتم في الخصب، فاعطوا الإبل حقها إذا سمع الصارخ _ يعني الدّيك _ وكان أحبُّ العمل إليه أدومه وإنْ |
| عائشة ٢٤٤٤                 | قل                                                                                                     |
| أبو سعيد الخدري            | إذا شك أحدكم فلم يدرِ كمْ صلَّى ثلاثاً أو أربعاً إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ                        |
| عبدالله ٢٦٥٩               | إذا شك احددم في صلاته فليتحر<br>الصواب<br>إذا شك أحدكم في صلاته فليلق                                  |
| أبو سعيد الخدري ٢٦٦٧، ٢٦٦٧ | الشك                                                                                                   |
| أبو سعيد الخدري ٢٣٧٢، ٢٣٧٥ | إذا صلّىٰ أحدكم إلىٰ سترة، فليدن منها، فإنّ الشيطان يمرُّ بينه وبينها                                  |
| سهل بن أبي حَثْمَةً        | إذا صلّىٰ أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته                                         |
| أبو هريرة ٢٤٧٨             | إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً                                                               |
| أبو هريرة ٢٤٦٨             | إذا صلَّىٰ أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع علىٰ يمينه                                                        |
| جابر بن عبدالله            | إذا صلّىٰ أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه                                                         |
| أبو سعيد الخدري            | إذا صلَّىٰ أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلَّىٰ<br>أم أربعاً                                                    |
| ابن عباس ۲۶۶۳، ۲۶۳۹        |                                                                                                        |
| أبو هريرة ٢٣٧٦، ٢٣٧٦       | إذا صلّىٰ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه                                                                      |
| أبو هريرة ٢٣٠٤             | إذا صلّىٰ أحدكم في الثوب الـواحد<br>فليخالف بين طرفيه                                                  |

| رقم الحديث   |                                  | الموضوع                                                          |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | إذا صلَّىٰ أحدكم يوم الجمعة فَليصلِّ                             |
| Y £ Y Y      | أبو هريرة                        | بعدها أربعاً                                                     |
| 7279         | أبو هريرة                        | إذا صلَّيت بعد الجمعة فصلِّ أربعاً                               |
| 74.0         | جابر بن عبدالله                  | إذا صلّيت وعليك ثوب واحد                                         |
| ي ۲۲۳۷       | علي بن طلق الخنفم                | إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف                                  |
|              |                                  | إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق                                |
| PFYY         | أبو هريرة                        | أمامه                                                            |
|              |                                  | إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة                               |
| 3777         | أبو ذر                           | تواجهه                                                           |
|              |                                  | إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح                                 |
| 7774         | أبو ذر                           | الحصي                                                            |
|              |                                  | إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم                                  |
| 4000         | أبو هريرة                        | القرآن علىٰ لسانه                                                |
|              |                                  | وإذا قام أحدكم من الليل فليبدأ بركعتين المرابعة                  |
| 77.7         | أبو هريرة                        | خفيفتين                                                          |
|              |                                  | إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد اعتزل                               |
| 4404         | أبو هريرة                        | الشيطان يبكي                                                     |
|              |                                  | إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده                                    |
| 789.         | جابر                             | فليجعل لبيته نصيباً                                              |
|              |                                  | ﴿ إِذَا كَانَ أَحْدُكُمْ فَي صَلَاتُهُ فَلَا يَتْفُلُ عَنَ       |
| 7777         | أنس بن مالك                      | يمينه                                                            |
|              |                                  | إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يدع أحداً                               |
| 7777 , 7577  | أبو سعيد الخدري                  | يمرُّ بين يديه                                                   |
|              | <del>.</del>                     | إذا كان أحدكم يصلّي، فلا يدّعنُّ أحداً                           |
| 744.         | ابن عمر                          | يمر بين يديه                                                     |
| 7417,4418    | . <i>ن</i><br>أبو هريرة          | إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم                                     |
|              |                                  | إذا لم يكن بين يديك كآخرة الرحل                                  |
| <b>۲</b> ۳۸۳ | أبو ذر الغفاري                   | إدا هم يكن بين يديك تأخره الرحل<br>المرأة والحمار والكلب والأسود |
| 7447         | ببو در الغفاري<br>أبو ذر الغفاري | إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل                               |
| , ,          | ابو در المساري                   | إدا تم يس بين يديد سن عرد عرد                                    |

| رقم الحديث      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | MANAGE AND ASSESSMENT OF THE SECOND OF THE S | إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح          |
| 1771            | سهل بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرجال                                  |
| ,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إذا نام أحدكم في صلاته، فليرقد حتى ا    |
| 7014            | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يذهب عنه النوم                          |
| لْلَمِيَّة ٢٧٠٠ | خولة بنت حكيم السُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إذا نزل أحدكم منزلاً فليقِل             |
| 3407            | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إذا نَعَسَ الرجل وهو يصلِّي فلينصرف     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُـؤخرة      |
| 7444            | طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرحل                                   |
| 7077            | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اذهب فأنت أميرهم                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اذهبوا بهذه الخميصة إلى                 |
| 7440            | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبي جهم بن حذيفة                        |
| 7414            | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أرسلت إلىٰ الخلق كافة                   |
| 7417            | أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأرض كلها مسجد إلا الحمَّام والمقبرة   |
| 7471            | أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «ارکبـوا» فرکب ورکبنـا، فسار حتیٰ       |
| 770.            | عمران بن حصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ارتفعت الشمس                            |
| 3 P Y Y         | سلمة بن الأكوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ازرره ولو بشوكة                         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استعينوا بالنسل، فإنه يقطع عَلَمَ       |
| 77.7            | جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأرض                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي         |
| 7400            | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تطوعاً                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استيقظ رسول الله ﷺ فجعل يمسح            |
| 7097            | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النوم عن وجهه بيديه                     |
| 7777, 777       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأسود شيطان                            |
|                 | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أشار رسول الله ﷺ إلىٰ أبـي بكر (في      |
| ****            | سهل بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصلاة)                                 |
| 7727            | عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أشهدت معنا                              |
| 7021            | ابو هريرة<br>ابو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا<br>أصابُوا ــ أو نعم ما صنعوا ــ      |
| 1771            | ابو هريره<br>عمران بن حصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اصدق الخرباقُ؟ قالوا نعم                |
| , , , ,         | عمران بن مصنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العمدن العربان، عاور علم                |

| رقم الحديث        |                  | الموضوع                                                 |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 7777, 7778        | أبو هريرة ٢٦٧٥   | أصدق ذو اليدين                                          |
|                   |                  | اضطجع رسول الله ﷺ وأهله في                              |
| 7097              | ابن عباس         | طولها (الوسادة)                                         |
|                   |                  | أطعم الطعام، وأفش السلام، وصل                           |
| 7009              | أبو هريرة        | الأرحام                                                 |
|                   |                  | اعترض الشيطان في مُصلاًي فأخذت                          |
| 7454              | أبو هريرة        | بحلْقِهِ فخنقته                                         |
| 7414              | أبو هريرة        | أُعطيتَ جُواً مع الكَلِم                                |
|                   |                  | أعوذ بكلمات الله التامَّات من شـر                       |
| لسلمية ۲۷۰۰       | خولة بنت حكيم اا | ما خلق                                                  |
| 72                | جابر بن عبدالله  | أفتَّان أنت يا معاذ، أفتَّان أنت يا معاذ                |
| 7217              | أنس بن مالك      | افترض الله علىٰ عباده صلواتٍ خمس                        |
|                   | -                | أقامُ النبي ﷺ بتبوك عشرين يومّـاً                       |
| 7007              | جابر بن عبدالله  | يقصر الصلاة                                             |
|                   |                  | أقبلت راكباً علىٰ أتان وأنا يومئذ قد                    |
|                   |                  | ناهزت الاحتلام ورسول الله ﷺ                             |
| 7444              | ابن عباس         | يصلي بالناس                                             |
| AYFY              | جابر بن عبدالله  | أقبلنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية                      |
| 7401              | أبو هريرة        | اقتلوا الأسودين في الصلاة                               |
|                   |                  | أقيمتٌ صلاة الصبح، فقمت لأصلي                           |
| 7279              | ابن عباس         | ركعتين فأخذ بيدي النبي ﷺ                                |
|                   |                  | أكما يقول ذو اليدين؟ (التسليم على                       |
| <b>P377, 5077</b> | أبو هريرة        | إثنتين من صلاة العشي)                                   |
|                   |                  | الا أخبركم بأسرع كرَّة وأعظم غنيمةً                     |
| 7040              | أبو هريرة        | من هذا البعث                                            |
|                   |                  | <ul> <li>ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما</li> </ul> |
|                   | علي بن أبي طاله  | أنفسُنا بيد الله                                        |
| 7447, 7447        | أبو سعيد الخدري  | ألا من يتصدَّق على هذا فليصلِّ معه                      |
|                   |                  | التبس عليه ﷺ فلما فـرغ (في                              |
| 7757              | عمر بن الخطاب    | الصلاة)                                                 |

| رقم الحديث         |                | الموضوع                                        |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 7001               | عائشة          | ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بليٰ                    |
| Y7.1               | جبير بن مُطعم  | الله أكبر كبيراً                               |
| <b>۲</b> ٦٣٦       | ابن عباس       | اللَّهمُّ اجعل في قلبي نوراً                   |
| 7957,7997          | أبو هريرة      | اللُّهمُّ ازوِ لَـهُ الأرض، وهوِّن عليـه السفر |
| Y7•Y               | عائشة          | اللَّهم اغفر لي، واهدني وارزقني                |
|                    |                | اللَّهم اكتب لي عندك بها أجراً،                |
|                    |                | ُ واجعلها لَّي عندك ذكراً (سجود                |
| <b>YY</b> 7A       | ابن عباس       | التلاوة)                                       |
|                    |                | اللَّهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر           |
| Y797               | عبدالله بن عمر | والتقويٰ                                       |
| 9957, 5957         | ابن عمر        | اللَّهمَّ أنت الصاحب في السفر                  |
| 7717               | ابن عباس       | -                                              |
|                    |                | اللَّهم إني أسألك في سفري هذا البر             |
| 7790               | ابن عمر        | والتقوي                                        |
|                    |                | اللَّهم إني أعوذ بك من الشيطان من              |
| 77.1               | جبير بن مطعم   | همزه ونفثه ونفخه                               |
| 7797               | عبدالله بن عمر | اللِّهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر            |
| Y7                 | عائشة          | اللُّهمُّ ربُّ جَبريل وميكائيل وإسرافيل        |
|                    |                | اللَّهمّ ربُّ السماوات السبع وما أظلَلْنَ      |
|                    |                | (عنـد رؤية القـرية التي يـريد                  |
| 44.4               | صهيب           | دخولها)                                        |
| 7447               | أنس بن مالك    | اللَّهمّ لا خير إلا خير الأخرة                 |
|                    |                | اللَّهمُّ لك الحمد أنت قيَّام السماوات         |
| 7099               | ابن عباس       | والأرض                                         |
|                    |                | اللَّهمُّ لك الحمد، أنت نور السماوات           |
| <b>YPOY</b> , APOY | ابن عباس       | ِ وَالْأَرْضَ                                  |
| 7790               | ابن عمر        | اللُّهمُّ هوِّن علينا السفر                    |
|                    |                | أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس                  |
| **1*               | جابر           | الكَيْسَ                                       |

| رقم الحديث                                      |                                               | الموضوع                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                               | أما بعد إنَّهُ لم يخف عليَّ شأنكم الليلةَ                                                                |
|                                                 |                                               | ولكني خشيت أن تفرض عليكم                                                                                 |
| 7020                                            | عائشة                                         | صلاة الليل                                                                                               |
|                                                 |                                               | أما بعد، فإنه لَّم يخف عليَّ شأنكم                                                                       |
| 7022,7024                                       | عائشة                                         | الليلة                                                                                                   |
| 7777, 7777                                      | أبو هريرة                                     | أما يخشىٰ الذي يرفع رأسه قبل الإِمام                                                                     |
|                                                 |                                               | أمر رسول الله ﷺ بقبـور المشركين                                                                          |
| 7477                                            | أنس بن مالك                                   | فنبشت                                                                                                    |
|                                                 | 0.0                                           | أمر رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في                                                                         |
| 7401                                            | أبو هريرة                                     | الصلاة                                                                                                   |
|                                                 |                                               | أمرنا رسـول الله ﷺ أن نصلًي بعد                                                                          |
| 7 £ 1 7                                         | أبو هريرة                                     | الجمعة أربعاً                                                                                            |
|                                                 |                                               | أمره النبيي ﷺ أن يأتي المسجد                                                                             |
| YV10                                            | جابر بن عبدال <b>له</b>                       | فيصلِّي ركعتين                                                                                           |
| <b>YV1</b> £                                    | جابر بن عبدالله                               | أمهلوا حتَّى تمتشط الشَّعِثَةُ                                                                           |
|                                                 |                                               | أنَّ رسول الله ﷺ اتَّخذ حجـرةً من                                                                        |
|                                                 |                                               | حصر فی رمضان فصلًی فیهـا                                                                                 |
| 1837                                            | زید بن ثابت                                   | ليالي                                                                                                    |
|                                                 | . 0                                           | أنَّ رسول الله ﷺ أتىٰ بعد ارتفاع النهار                                                                  |
|                                                 | أم هانىء بنت                                  | يوم الفتح، فأمر بثوب فستر عليه                                                                           |
| <b>70 T O T O T O T O T O O O O O O O O O O</b> | ابي طالب                                      |                                                                                                          |
|                                                 |                                               | إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما                                                                      |
| ***                                             | أبو سعيد الخدري                               | يستقبل ربه                                                                                               |
|                                                 |                                               | إنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي فإنَّ الله قبل                                                                 |
| 0777                                            | جابر بن عبدالله                               |                                                                                                          |
|                                                 | -                                             | 4                                                                                                        |
| <b>7 2 9 9</b>                                  | جابر بن عبدالله                               | يقصر الصلاة                                                                                              |
|                                                 |                                               |                                                                                                          |
| 7740                                            | ابن عمر                                       | 4                                                                                                        |
| 1 <b>~ £ 9</b>                                  | جابر بن عبدالله<br>جابر بن عبدالله<br>ابن عمر | وجهه أنَّ النبي ﷺ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة إنَّ الله جل وعلا بعث إلينا محمداً ﷺ ولا نعلم شيئاً |

| رقم الحديث |                       | الموضوع                               |
|------------|-----------------------|---------------------------------------|
|            |                       | إنَّ الله يحب أن تؤتىٰ رخصه كما يكره  |
| 7757       | ابن عمر               | أن تؤتىٰ معصيته                       |
| 7407       | أبو هريرة             | إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب      |
|            |                       | إنَّ الله يحدث من أمره ما شاء         |
| 7755,775   | عبدالله بن مسعود      | (ما يشاء)                             |
| רגרץ       | أبو هريرة             | أنَّ رسول الله انصرف من إثنتين        |
|            |                       | أنَّ رسول الله ﷺ أوتر بخمس، وأوتر     |
| 7547       | عائشة                 |                                       |
| 3737, 7737 | ابن عباس              | بسبع<br>أنَّ النبي ﷺ أوتر بركعة       |
| 1777       | <b>0</b> . <b>0</b> . | J. J                                  |
| 7409       | أبو هريرة             | إنّ التثاؤب في الصلاة من الشيطان      |
|            |                       | إنَّ رسول الله ﷺ ترك كثيراً من العمل  |
|            |                       | خشية أن يستن الناس به،                |
| 7047       | عائسسة                | فيفرض عليهم                           |
| Y79.       | أبو ثعلبة الخشني      | إنَّ تفرُّقكم في هذه الشعاب والأودية  |
|            |                       | إنْ حضرت صلاة العصر ولم آت فمر        |
| 1777       | سهل بن سعد            | أبا بكر                               |
|            |                       | أنَّ رسول الله ﷺ خرج إلى الصلاة       |
|            |                       | وهو حامل على عاتقه أمامة بنت          |
| 745.       | أبو قتادة             | أبى العاص                             |
|            |                       | أنَّ رسول الله ﷺ خرج في جـوف          |
|            |                       | الليل، فصلِّي في المسجد،              |
| 4088       | عائشة                 | فصلَّىٰ رجاله بصَّلاتُه (التراويح)    |
|            |                       | أنَّ رسول الله ﷺ خرج في جوف الليل     |
|            |                       | فصلّی فی المسجد، فـصلی                |
| 7024       | عائشة                 | الناس                                 |
| 7445       | أبو جحيفة             | أنِّ رسول الله ﷺ خرج في حُلَّةٍ حمراء |
|            | • · J.                | أنَّ رَسُولُ الله ﷺ خرج من جوفُ الليل |
|            |                       | فصلیٰ فی المسجد، فصلیٰ                |
| Y0 80      | عائشة                 | رجال بصلاته (التراويح)                |
| -          |                       |                                       |

| رقم الحديث  |                       | الموضوع                                                    |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                       | أنَّ رسول الله ﷺ خرج وهو متوكاً على                        |
| 7740        | أنس بن مالك           | أسامة بن زيد                                               |
| 7594        | أنس بن مالك           | أنَّ رسول الله ﷺ دخل المسجد فرأى حبلًا ممدوداً بين ساريتين |
|             | اس بن مانت            | مبر سمدود بین ساریس<br>أنَّ رسول الله ﷺ ذهب إلى بنى        |
| ***         | سهل بن سعد            | عمروبن عوف ليصلح بينهم                                     |
|             |                       | أنَّ النبي ﷺ رأى شيطاناً وهـو في                           |
| 740.        | عائشة                 | الصلاة                                                     |
|             | أبو هريرة،            | إنَّ رسول الله ﷺ رأىٰ في القبلة نخامة                      |
| <b>NFTY</b> | أبو سعيد الخدري       | a                                                          |
|             |                       | إنَّ ربك ليعجبُ من عبده إذا قال: ربِّ                      |
| APFY        | علي                   | اغفر لي ذنوبـي                                             |
|             | •                     | أنَّ رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة                           |
|             |                       | والنبي على المنبر فدعاه                                    |
| 70.0,70.4   | أبو سعيد الخدري       | فأمره أن يصلًى ركعتين                                      |
|             |                       | أنَّ رسول الله ﷺ زار أهل بيت من                            |
| 74.4        | أنس بن مالك           | الأنصار                                                    |
| <b>*</b>    | ابن عباس<br>ابن عباس  | انُّ رسول الله ﷺ سجد في النجم                              |
|             | 0 . 0.                | أنَّ رسول الله ﷺ سَلَّمَ في ثــلاث                         |
| 3057,1757   | عمران بن حصين         | ركعات من العصر                                             |
|             |                       | أنَّ النبـي _ ﷺ _ سلمٌ من إثنتين من                        |
| 7759        | أبو هريرة             | صلاة العشيّ                                                |
|             | 3.3                   | أنَّ النَّبِي ﷺ سمَّىٰ سجدتي السَّهو                       |
| 0057, PAFY  | ابن عباس              | بي .<br>المرغِمَّين                                        |
| 7217        | بى . ب<br>أنس بن مالك | إنْ صدق دخل الجنة                                          |
|             | معاوية بن الحكم       | إنَّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من                        |
| 77£A.77£V   | السلمي                | رو حدرت مدار يست ميه سيء س<br>كلام الناس                   |
|             | اسسي                  | إنَّ رسول الله ﷺ صلاها كذلك (في                            |
| 74          | جابر بن عبدالله       | ان رسون الله پيچو صارته تدنت رخي<br>ثوب واحد)              |

| رقم الحديث            |                         | الموضوع                                                  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                       |                         | أنَّ رسول الله صلىٰ بهم خمس                              |
| 1177                  | عبدالله                 | طبلواب                                                   |
|                       |                         | أنَّ النبي صلَّى بهم، فسجد سجدتي السهو                   |
| 777777                | عمران بن حصین ۷۰        | السهو                                                    |
| <b>V=</b> \/ <b>W</b> | 5.1                     | أنَّ النبي ﷺ صلَّىٰ صلاة الـظهـر<br>أو العصر ثلاث ركعات  |
| <b>777</b>            | عمران بن حصين           | او العصر علات رفعات<br>أنَّ النَّ ﷺ ماً ملات هاأتُّ      |
| 7757                  | عمر بن الخطاب           | أنَّ النبي ﷺ صلَّى صلاة، فالتُبس عليه                    |
|                       | · == = · O. y ·=        | أنَّ رسول الله ﷺ صلَّىٰ صلاة المسافر                     |
| <b>YV</b> 0A          | عبدالله بن عمر          | بمنیٰ رکعتین                                             |
|                       |                         | أنَّ رسول إلله ﷺ صلَّىٰ الظهر بالمدينة                   |
| , 4757, 4             |                         | أربعا وصلى العصر بذي الحليفة                             |
| Υ'                    | أنس بن مالك ٧٤٨         | ركعتين أريب المراد                                       |
| <b>V</b> 7 A .        | 7 1                     | أنَّ النبي ﷺ صلَّىٰ فقام في الشفع                        |
| <b>۲</b> ٦٨•          | ابن بحينة               | الذي يريد أن يجلس أنَّ رسول الله ﷺ صلَّىٰ في المسجد      |
| 7027                  | عائشة                   | ان رسون الله ﷺ صلى في المسجد ذات ليلةٍ فصلًى بصلاته ناسٌ |
| 7017                  | عائشة                   | أنَّ النبي ﷺ صلّىٰ متربّعاً                              |
|                       |                         | أنَّ النبي ﷺ صلَّىٰ وعليه مِرْط لبعض                     |
| 7479                  | ميمونة                  | نسائه<br>نسائه                                           |
| 7771                  | أبو سعيد الخدري         | إنْ عَجِلَتْ به بادرة فليجعلها في ثوبه                   |
| 7770                  | جابر بن عبدالله         | إنْ عجلت به بادرَة فليقل بثوبه هكذا                      |
| ***                   | أبو سعيد الخدري         | إنْ عجلت به بادرة فليقل هكذا                             |
|                       |                         | أنَّ رسول الله ﷺ قام في ثنتين من                         |
| <b>7779</b>           | عبدالله بن بحينة        | الظهر، فلم يجلس                                          |
|                       |                         | أنَّ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلم قام                 |
| 77.87                 | ابن بحينة               | في الركعتين<br>أنَّ اللهُ عَلَاقِهِ تا : احترانا:        |
| ی ۲٦٧۸                | مالگام م                | أنَّ رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر<br>وعليه جلوس         |
| ي ۱۱۷۸                | عبدالله بن بحينة الأسدة | وعنيه جنوس                                               |

| رقم الحديث  |             | الموضوع                                 |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|
|             |             | أنَّ النبي ﷺ قدم مكَّة فأقام بها سبع    |
| <b>YV0.</b> | ابن عباس    | عشرة ليلةً يقصر الصلاة                  |
| 4778        | عبدالله     | أنُّ النبيي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد       |
|             |             | أنَّ النبي ع كان إذا قام من الليل       |
| 1091        | حذيفة       | يَشُوص فاهُ                             |
|             |             | أنَّ النبي عَلَيْ كان إذا قدم من سفر    |
| **1.        | أنس بن مالك | فنظر إلى جدرات المدينة                  |
|             |             | أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا قدم من سفر     |
| <b>TV11</b> | البراء      | قال                                     |
|             |             | أنَّ رسول الله ﷺ كان تُرْكزُ له العنزةُ |
| ***         | ابن عمر     | فيصلى إليها                             |
|             |             | أنَّ النبي ﷺ كان لا يصلِّي في السفر     |
| 2004        | ابن عمر     | قبلُها ولا بعدُ                         |
| 3737        | عائشة       | أنَّ النبي ﷺ كان يُخفِّفُ ركعتي الفجر   |
| 3777        | أنس         | أنَّ رسول الله ﷺ كان يشير في الصلاة     |
|             |             | أنَّ النبي ﷺ كان يصلِّي ركعتي الفجر     |
| 7577        | حفصة        | إذا أضاء الفجر                          |
| 741.        | ابن عباس    | أنَّ النبي ﷺ كان يصلي على الخمرة        |
| 7414        | أم حبيبة    |                                         |
|             | ,           | أنَّ النبي ﷺ كان يصلِّي فمرَّت شاة      |
| 7471        | ابن عباس    | بین یدیه                                |
|             |             | إنْ كُــانَ رسـول ٍ الله ﷺ يصلِّي في    |
| Y0.A.       | حفصة        | سبحته قاعدأ                             |
|             |             | أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي في الليل      |
| 3377        | عائشة       | وأنا نائمة بينه وبين القبلة             |
|             |             | أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي وأنــا        |
| 7457        | عائشة       | معترضة في القبلة أمامه                  |
|             |             | أنَّ رسول الله ﷺ كان يفصل بين           |
| 7277        | ابن عمر     | الشفع والوتر                            |
|             |             |                                         |

| رقم الحديث |                               | الموضوع                                                          |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            | **                            | أنَّ رسول الله ﷺ كان يقرأ في                                     |
| 7277       | عائشة                         | الركعتين اللتين يوتر بعدها                                       |
|            | • .                           | أنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر بخمس                                   |
| 7279       | عائشة                         | ركعات لا يقعد إلا في آخرهن                                       |
|            | N.                            | أنَّ النبي ﷺ كان يوتر بـ ﴿سبح اسم<br>ربـك الأعلى﴾ و﴿قل يـا أيهـا |
| 7547       | أبي بن كعب                    | الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾                                     |
| 7577,7577  | عائشة                         | أنَّ النبي ﷺ كان يوتر بواحدة                                     |
| 7814       | عبدالله بن عمر                | إنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر علىٰ البعير                            |
| 7740       | ابو بكرة                      | أنَّ النبي ﷺ كبّر في صلاة الفجر يوماً                            |
| 7779       | ابو بحره<br>ابو <b>ذ</b> ر    | أنَّ الكلب الأسود شيطان                                          |
| 11771      | _                             | إن كنت لا بد فاعلاً فمرة (مس                                     |
| 7770       | معيقيب بن أبي<br>فاطمة الدوسي | إن نسب لا بند فاعار قمره (مس الحصي في الصلاة)                    |
| 1110       | فاطمه الدوسي                  | أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا بعث معاذاً إلىٰ                           |
| 7819       | ابن. عباس                     | اليمن الله وهي عند المعادا إلى                                   |
|            | <i>O</i> • <i>O</i> .         | أنَّ نبعً الله ﷺ لم يكنْ علىٰ شيء من                             |
|            |                               | النوافل أشد معاهـدة منه عليٰ                                     |
| 7207       | عائشة                         | الركعتين قبل الصبح                                               |
|            |                               | أنَّ رسول الله ﷺ لم يكن علىٰ شيء                                 |
|            |                               | من النوافل أشدٌ معاهدة منه على                                   |
| 7574       | عائشة                         | الركعتين قبل الفجر                                               |
|            |                               | أنَّ النبي ﷺ لم يكنْ يصلِّي الضحى                                |
| Y0 YA      | ابن عمر                       | بي تحدِّد من غيبة<br>إلا أن يقدم من غيبة                         |
|            |                               | أنَّ النبي ﷺ مرَّ بحبل ممدود بين                                 |
| Y0AY       | أنس بن مالك                   | سارتين في المسجد                                                 |
|            |                               | أنَّ معاذاً كان يُصلِّي مع رسول الله ﷺ                           |
| 78.4       | جابر بن عبدالله               | صلاة العشاء الأخرة                                               |
|            |                               | أنَّ النبي عِلَيْ نام عن ركعتي الفجر                             |
| 7077       | أبو هريرة                     | فصلاًهما بعدما طلعت الشمس                                        |
|            |                               |                                                                  |

| رقم الحديث           |                       | الموضوع                                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | ,                     | إِنَّ رسولَ الله ﷺ نهانا أن نعيد صلاةً                |
| 7897                 | سليمان بن يسار        | في يوم مرتين                                          |
| 7777,7777            | أنس بن مالك           | أنَّ النبي ﷺ نهىٰ أن يصلىٰ بين القبور                 |
| 444.                 | أبو هريرة             | أنَّ النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء                 |
|                      |                       | أنَّ رسول الله ﷺ نهيٰ عن السَّدل في                   |
| 7404,444             | أبو هريرة             | الصلاة                                                |
|                      |                       | أنَّ النبي ﷺ نهىٰ عن الصلاة إلى                       |
| 7474                 | أنس بن مالك           | القبور                                                |
|                      |                       | أنَّ رسول الله ﷺ نهىٰ عن الصلاة في                    |
| 7414                 | عبدالله بن عمرو       | المقبرة                                               |
| Y0 A V               | ثوبان                 | انَّ هذا السفر جَهْدُ وثقلُ                           |
|                      |                       | انظروا إلىٰ عبدي، رجع رجاءً فيما                      |
| 700X, 700Y           | ابن مسعو <b>د</b>     | عندي (قدسي)                                           |
|                      |                       | انظروا إلىٰ عبدي هذا يعالج نفسَهُ                     |
| ¥                    | 1                     | ليسألني ما سألني عبدي هذا                             |
| Y000                 | عقبة بن عامر          | فهوله<br>انّاه تتد ما ترب أما الكتاب                  |
| 7819                 | ابن عباس<br>ا         | إنَّك تقدم على قوم من أهل الكتاب                      |
| 7017                 | جابر                  | إنَّك سلَّمت عليَّ وأنا أصلِّي                        |
| 777.                 | سهل بن سعد            | إنما التصفيق للنساء                                   |
| <b></b>              | 1 4.1                 | إنَّما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو                     |
| ***                  | عبدالله بن عباس       | مكتوف<br>إنّما هو اختلاس يختلسه الشيطان من            |
| ***                  | عائشة                 | إنما هو احتلاس يحتلسه السيطان من<br>صلاة العبد        |
|                      |                       | طماره العببد<br>إنَّما هي توبـة نبـيٍّ، ولكني رأيتكم  |
| <b>۲</b> ۷٦ <i>٥</i> | أبو سعيد الخدري       | إلىد تمي توب تبيى، ودنتي ربيدتم<br>تَنَشَّزْتم للسجود |
|                      | بور سند الم           | أنّه بات عند خالته ميمونة فقام                        |
| Y7.YV                | ابن عباس              | النبئ ﷺ يصلِّي من الليل                               |
|                      | <b>3</b> . <b>3</b> . | أنّه بات عند ميمونة زوج النبــي ﷺ                     |
| 7097                 | ابن عباس              | وهي خالته                                             |

| رقم الحديث           |                                    | الموضوع                                                |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                      |                                    |                                                        |
| <b></b>              | . 11 . f                           | أنَّه دخل علىٰ النبي ﷺ فرآه يصلِّي                     |
| 74.0                 | أبو سعيد الخدري                    | علیٰ حصیر                                              |
| ~~~                  | ∵ 1 f                              | أنَّه دخل على رسول الله ﷺ فرآه                         |
| 7794                 | عمر بن أبي سلمة                    | يصلي في ثوب واحد                                       |
| 7797                 | 71 f                               | أنّه رأى النبي ﷺ يصلي في ثوب                           |
| 77A7 . 77 <i>0</i> / | عمر بن أبي سلمة<br>عبدالله         | واحد<br>أنَّه صلَّىٰ الظهر خمساً                       |
| 1 1711 6 1 107       | عبدالله                            |                                                        |
| 7571                 | قيس بن قَهد                        | أنَّـه صلَّىٰ مع رسـول الله ﷺ الصبح                    |
| 141                  | فیس بن فهد                         | ولم يكن ركع ركعتي الفجر                                |
| ***                  |                                    | أنَّه صلَّىٰ مع رسول الله ﷺ فتنخع                      |
| 77.1                 | عبدالله بن الشَّخِير<br>أبو هريرة  | فدلکها بنعله الیسریٰ<br>أنّه کان إذا سافر وجاء سحراً   |
| 11.1                 | ابو هريره                          |                                                        |
| 7202                 |                                    | أنه كان يصلّي ركعتين خفيفتين حين                       |
| 7232                 | ابن عمر                            | ينادي المنادي لصلاة الصبح                              |
| 1411                 | ابن عمر                            | أنَّه كان يوتر على البعير                              |
| <b>00</b>            | *                                  | إنَّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم                     |
| Y77Y                 | عبدالله                            | به                                                     |
| Y0 & V               | <b>أبو ذ</b> ر                     | إنَّه من قام مع الإمام حتىٰ ينصرف<br>كتب له قيامُ ليلة |
|                      |                                    |                                                        |
| ستمي ۱۱۴۲            | معاوية بن الحكم الـ                | إنها مؤمنة فأعتقها<br>إنّي خشيت ــ أو كرهت ــ أنْ يكتب |
| 72.9                 | جابر بن عبدالله                    | ائي حسيت _ او ترامت _ ان يعتب<br>عليكم الوتر           |
|                      |                                    | عیدم .<br>إنّی کرهت _ أو خشیت _ أن یکتب                |
| 7510                 | جابر بن عبدالله                    | ہی عربت ہے ہو مسیف کے ہی یا علیہ<br>علیکم الوتر        |
| Y01A                 | جابر بن عبدالله<br>جابر بن عبدالله | یہ ہم رو<br>إني کنت أصلي                               |
|                      |                                    | ا ي<br>أوصاني خليلي أبو القـاسم بثلاث:                 |
| 7047                 | أبو هريرة                          | الوتر قبل النوم                                        |
|                      |                                    | أوصيك بتقوىٰ الله والتكبير على كلّ                     |
| 77.7.77.             | أبو هريرة                          | شرف                                                    |
|                      |                                    |                                                        |

| رقم الحديث |                       | الموضوع                              |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 779.179    | أبو هريرة ٦           | أو كلكم يجد ثوبين                    |
| 74.2.414   | طلق بن على ٧          | ·                                    |
| 7790       | أبو هريرة             | أُوَلِكُلِّكُمْ ثُوبان               |
|            |                       | أوَّل ما فرضت الصلاة في الحضر        |
| ***        | عائشة                 | والسفر ركعتين                        |
| 77.7       | جابر                  | أولئك العصاة                         |
|            |                       | أومًا رسول الله ﷺ إلىٰ أبـي بكر أن   |
| 1777       | سهل بن سعد            | امضي (في الصلاة)                     |
| لمي ۲۲٤۷   | معاوية بن الحكم الس   | ائتن <i>ي</i> بها                    |
| <b>.</b>   | 1                     | أيحبُّ أحمدكم أن يستقبله الـرجــل    |
| ***        | أبو سعيد الخدري       | فيبصق في وجهه                        |
|            |                       | أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كلُّ  |
| 7007       | ابن مسعود             | ليلة                                 |
|            |                       | أيُّكم صلَّىٰ مع رسول الله ﷺ صلاة    |
| 7270       | سعيد بن العاص         | الخوف؟                               |
| 0777       | جابر بن عبدالله       | أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟           |
| لمي ۲۲٤٧   | معاوية بن الحكم الس   | أين الله                             |
| -          | ·                     | أيهـا إلناس ِ خـذواٍ من الأعمـال مـا |
|            |                       | تُطيِقونَ، فإنَّ الله لا يملُّ حتىٰ  |
| 7071       | عائشة                 | تملُّوا                              |
|            |                       |                                      |
|            |                       | حرف الباء:                           |
| 7887       | ابن عمر               | بالحزم أحذت                          |
| 7220       | ابن عمر               | بادروا الصبح بالوتر                  |
| 7077       | عبدالله بن مسعود      | بال الشيطان في أُذنه أوْ في أذنيه    |
|            | -                     | بتُ عنـد خالتي ميمـونـة، فقـام       |
| 7777       | ابن عباس              | بك صف الله ﷺ من الليل                |
|            | <i>J</i> . <i>J</i> . | بتُ عند خالتي ميمونة ورسول الله ﷺ    |
| 7777       | ابن عباس              | ب عندها تلك الليلة                   |
|            | ابن جس                |                                      |

| 1.         | ,                  |                                            |
|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| رقم الحديث |                    | الموضوع                                    |
|            |                    | بعث رسول الله بعثاً، فأعْظَموا الغيمةَ     |
| 7040       | أبو هريرة          | وأسرعوا الكرة                              |
|            |                    | بعث رســول الله ﷺ بعثاً وهم نفـرً          |
| Y0VA       | أبو هريرة          | فدعاهم                                     |
|            |                    | بعثني رسـول الله ﷺ في حـاجـة،              |
|            |                    | فأدركته فسأمت عليه                         |
| 7017       | جابر               | وهو يصلي ، فأشارَ إليَّ                    |
|            |                    | بعثنى رسول الله ﷺ مبعثاً فوجدته يسير       |
|            |                    | ّ مشـرقاً ومغـرباً فسلمت عليـه،            |
| 7019       | جابىر              | فأشار بيده                                 |
| 7454       | عائشة              | بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار              |
|            |                    |                                            |
|            |                    | حسرف التساء:                               |
| 7401       | أبو هريرة          | التثاؤب من الشيطان                         |
|            |                    | تىخلص ــ ﷺ ــ عِحتىٰ وقىف فىي              |
| 777.       | سهل بن سعد         | الصف، فصفَّق الناس                         |
| 7777, 7777 | أبو هريرة          | التسبيح للرجال والتصفيق للنساء             |
|            |                    | (تصدَّقوا» فتصدقوا، فأعطاه ﷺ ثوبين         |
| 70.0       | أبو سعيد الخدري    | مما تصدِّقوا                               |
|            |                    | تعاد الصلاة من ممرِّ الحمار والمرأة        |
| 1 1977     | أبو <b>ذ</b> ر     | والكلب الأسود                              |
| Y0VA       | أبو هريرة          | تعلُّم القرآن واقرأه وارقدْ                |
| 405.       | بريدة              | تُنَحي الأذىٰ، وإلا فركعتي الضحیٰ          |
| ***        | عبد الله بن الشخير | تنخع فدلكها بنعله اليسرى                   |
|            |                    | توباً توباً، لربنا أوباً، لا يغادِرُ علينا |
| 7/17       | ابن عباس           | حوبأ                                       |
|            |                    | توفِّي رسول الله ﷺ، والأمر على ذلك         |
| 7084       | عروة بن الزبير     | (يعني التراويح)                            |
|            |                    |                                            |

| رقم الحديث                              |                  | الموضوع                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~                                     | . f              | حرف الثاء:                                                                                            |
| 7799                                    | أبو هريرة        | ثلاث دعوات مستجابات لا شكُّ فيهنَّ أُنَّ أُونَ مِنْ أَنَّ أَوْ مَا مِنْ مِنْ أَنَّ أَوْ مَا مِنْ مِنْ |
| 7097                                    | ابن عباس         | ثمَّ أُوتر، ثمَّ اضطجع حتَّىٰ جاءَه<br>المؤذَّن                                                       |
|                                         |                  |                                                                                                       |
|                                         |                  | حرف الجيم:                                                                                            |
|                                         |                  | جاء أبيُّ بن كعب إلى النبي ﷺ<br>فقال: يا رسول الله، إنّه كان منى                                      |
| Y00+ , Y019                             | جابر بن عبد الله | الليلة شيء<br>الليلة شيء                                                                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | بربر بن حبد الله | جاء رجلً إلى رسول الله ﷺ فقال:                                                                        |
|                                         |                  | يا رسول الله، إني رأيتٌ في هذه                                                                        |
| <b>777</b>                              | ابن عباس         | الليلة فيما يرئ النائم                                                                                |
| 777.                                    | سهل بن سعد       | جاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة                                                                      |
| 1771                                    | سهل بن سعد       | جاء رسول الله ﷺ يشقُّ الصفوفَ                                                                         |
| <b>777</b>                              | ابن عباس         | جرَّني حتىٰ أقامني عن يمينه                                                                           |
| 7717                                    | أبو هريرة        | جعلَتْ لي الأرض طهوراً ومسجداً                                                                        |
|                                         |                  | حــرف الحــاء:                                                                                        |
|                                         |                  | حفظت عن رسول الله ﷺ ركعتين قبل                                                                        |
| 757                                     | ابن عمر          | الظهر، وركعتين بعدها                                                                                  |
| 77%0                                    | أبو ذر           | الحمار والكلب الأسود والمرأة                                                                          |
|                                         |                  | حــرف الخــاء:                                                                                        |
| 7717                                    | أبو هريرة        | خُتِمَ بِي النبيُّون                                                                                  |
| 7447                                    | جابىر            | خرج عام الفتح إلى مكَّة في رمضان                                                                      |
|                                         |                  | خرج رسول الله ﷺ وعليه خُلَّة حمراء                                                                    |
| 3 PTY                                   | أبو جحيفة        | كأني أنظر إلىٰ بياض ساقيه                                                                             |
| 7777                                    | أبو هريرة        | خرج رسول الله ﷺ وقد أقيمت الصلاة                                                                      |

| رقم الحديث   |                          | الموضوع                              |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
|              |                          | خرجتُ مع النبي ﷺ من المدينة إلىٰ     |
|              |                          | مكة، فلم يزل ِيقصر حتىٰ رجع          |
| 4408         | أنس بن مالك              | وأقام بها عشرأ                       |
| 1001         | عائشة                    | خُلُقُ نبي الله ﷺ كان القرآن         |
| 7137         | أنس بن مالك              | خمس صلواتٍ                           |
|              |                          | خمس صلوات افترضه نَّ الله علىٰ       |
| 7117         | عبادة بن الصامت          | عباده                                |
|              |                          | حـرف الــدال:                        |
|              |                          | دخــل رســول الله ﷺ بيتي فصــليٰ     |
| 7041         | عائشة                    | الضحىٰ ثمانِ ركعاتٍ                  |
|              |                          | دخل رجلُ المسجد ــوالنبي ﷺ يخطبِ     |
|              |                          | يوم الجمعة، فقال له: صلِّ            |
| 70.1         | . جابسر                  | ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس           |
|              |                          | دخل رجال من الأنصار يسلمون           |
| 4404         | ابن عمر                  | عليه ﷺ (في مسجد قباء)                |
|              |                          | دخلَ سُلَيْكُ الغَـطفانيُّ المسجـدَ  |
|              |                          | والنبي ﷺ يخطب فأمره أن               |
| 70           | أبو هريرة ــ جابر        | يصلِّي ركعتين                        |
|              |                          | دخل سليك الغطفاني المسجد يوم         |
|              |                          | الجمعة _ورسول الله ﷺ                 |
|              |                          | يخطب الناس _ فقال لـه                |
| 40.5         | جابر بن عبد ال <b>له</b> | رسول الله ﷺ: أركع ركعتين             |
|              |                          | دخل النبي ﷺ مسجد بني عَمْرُو بن      |
| <b>YY0</b> A | ابن عمر                  | عوف (يعني مسجد قُباء)                |
|              |                          | دخل رسول الله ﷺ المسجد وحَبْلُ       |
|              |                          | ممدود بين ساريتين، فقــال:           |
| 7897         | أنس بن مالك              | ما هذا؟                              |
|              | <b>3. 3</b>              | دعا بقدح فرفعه إلىٰ فيـهِ حتَّىٰ نظر |
| 77.7         | جابر                     | الناس<br>الناس                       |
|              | <i>J</i>                 | 5                                    |

|              |                                       | حرف الـذال:                                                   |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7019         | جابر بن عبد الله                      | ذاك أنّي كنتُ أصلّي                                           |
|              | معاوية بن الحكم                       | ذلك شيء يجدونه في صُدُورهم                                    |
|              | السلمي ۲۲٤٧ ـ                         | ولإ يضرهم                                                     |
| 4444         | أبو رافع مولى النبي ﷺ                 | ذلك كَفُلَ الشيطانِ (الضفيرة)                                 |
|              |                                       |                                                               |
| ****         |                                       | حبرف البراء:                                                  |
| 74.0         | أبو سعيد الخدري                       | رآه يصلِّي على حصير يسجد عليه                                 |
| 7794         | عمر بن أبي سلمة                       | راه يصلّي في ثوب واحد                                         |
| 9770         | جابر بن عبد الله                      | رأى نخامة في قبلة المسجد                                      |
|              |                                       | رأيت رسول إلله ﷺ أناخ راحلته ثم                               |
| 7779         | جابر بن عبد الله                      | نزل فصلّی                                                     |
|              |                                       | رأيت النبي ﷺ حين فرغ من طوافه                                 |
| 7777         | المطلب بن أبي وداعة                   | أتى حاشية المطاف                                              |
|              |                                       | رأيت النبي ﷺ صنع كما صنعت ثم                                  |
| APFY         | علي                                   | ضحك                                                           |
|              |                                       | رأيت رسول الله ﷺ قرأ السجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              |                                       | فسمعته وهو ساجد يقول مثل                                      |
| <b>A FYY</b> | ابن عباس                              | ما قال الرجل عن كلام الشجرة                                   |
|              |                                       | رأيت النبي ﷺ وهــو يصــلي على                                 |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | راحلته يُصلِّي النوافــل فَي كلِّ                             |
| 7074         | جابسر                                 | وجه                                                           |
| 7777         | ابن عمر                               | رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي إلى راحلته                            |
|              |                                       | رأيت النبي ﷺ يُصلِّي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 3577         | المطلب بن أبي وداعة                   | الأسود                                                        |
|              |                                       | رأيت النبي ﷺ يصلِّي على حمار                                  |
| 7010         | ابن عمر                               | وهو متوجَّهُ إلىٰ خيبر                                        |
|              | - <del>-</del>                        | رأيت النبي ﷺ يصلِّي على دابَّته في                            |
|              |                                       | السفر في السُّبْحة يومَىء برأسه                               |
| 7077         | ابن عمر                               | إيماء                                                         |

| رقم الحديث       |                   | الموضوع                                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  |                   | رأيت رسول الله ﷺ يصلي على راحلةٍ                            |
| 707.             | جابر بن عبد الله  | نحو المشرق في غزوة أنمار                                    |
|                  |                   | رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد                               |
| 1 P7 Y           | عمر بن أبي سلمة   | متوشحاً به                                                  |
|                  |                   | رأيت رسُولٍ الله ﷺ يصلي في ثوب                              |
| 74.4             | عمر بن أبي سلمة   | مشتملًا به                                                  |
|                  |                   | رأيت رسول الله ﷺ يصلّي من الليل                             |
| 404.             | ابن عباس          | في بردٍ له حَضْرميٍّ أَ                                     |
|                  |                   | رأيت النبي ﷺ يصلِّي النوافل على                             |
| 7070             | جابر              | راحلته يخفض السجدتين من<br>الركعتين                         |
| , - , -          | ٠                 | برحسیں<br>رأیت النبی ﷺ یصلّی ۔۔وہ۔۔وعلی                     |
| 7072             | جابر              | ربيف أصبي وفير يسلمي كالوصو على راحلته ــ النوافل في كل وجه |
| 70A7 _ 78E1      |                   | ربَّما جهر بصلاته، وربَّما خافت بها                         |
|                  |                   | ربَّما اغتسل من أول الليل، وربَّما من                       |
| 7227             | عائشة             | آخره                                                        |
| •                |                   | ربُّما أوتر من أوَّل الليل، وربُّما أوتر                    |
| 7117             | عائشة             | من آخرہ                                                     |
|                  |                   | رجع فصلًىٰ بنا ركعتين ثمَّ سلَّم ثم                         |
| ٨٨٢٢             | أبو هريرة         | سجد سجدتین                                                  |
| <b>M</b> = 2 × 2 |                   | رجلٌ من أُمَّتي يقومُ من الليل يعالج                        |
| 7000             | عقبة بن عامر      | نفسَهُ إلى الطَهُور                                         |
| 7604             | ابن عمر           | رحم الله امرءاً صلَّى قبل العصر أربعاً                      |
| Y07Y             | أبو هريرة         | رحم الله رجلاً قامَ من الليل يصلي وأيقظ امرأته              |
| 1 - 1 -          | أبو هريره         | والفط المرانه<br>رد على إشارة ولا أعلم إلا أنه قال          |
| 7709             | صهيب              | رد علي إساره ود السلام في الصلاة)                           |
| 7777             | ٠ ٠ ٠<br>عـائشــة | رُدّي هذه الخميصة إلى أبي جهم                               |
|                  |                   |                                                             |

| م الحديث               | رق                        | الموضوع                                                                      |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 0 A                | عائشة<br>ابن عمر          | الركعتان قبل الفجر أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها رمقتُ النبي ﷺ شهراً كاملاً |
| 77.9                   | أنس بن مالك               | حرف الراي:<br>زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم<br>طعاماً                    |
| <b>Y</b> \/ <b>a</b> \ | . siti                    | حرف السين:<br>سافرنا مع رسول الله على من المدينة                             |
| 7701                   | أنس بن مالك               | إلى مكة، فصلًىٰ بنا ركعتين                                                   |
| Y090                   | ربيعة بن كعب الأسلمي      | سبحان الله وبحمده<br>سبحان الله ربّ العالَمين                                |
| 3 P O Y ,              | ربيعة بن كعب الأسلمي      | سبحان الله رب العالمين                                                       |
| 77.9                   | حذيفة                     | سبحان ربِّيَ الأعلىٰ                                                         |
| 77.9                   | حذيفة                     | سبحان ربي العظيم                                                             |
| 3007                   | ربيعةً بنُ كعبِ الأسلميُّ | سبحان ربِّي وبحمده                                                           |
| <b>Y</b> V\\\          | ابن عباس<br>ابن عباس      | . عبد رسول الله ﷺ سجدة (ص)                                                   |
|                        |                           | سجد فيها عندما قرأ بهم ﴿إِذَا السماء                                         |
| 1771                   | أبو هريرة                 | انشقت﴾                                                                       |
|                        |                           | سجدنا مع النبي ﷺ في ﴿إِذَا السماء                                            |
|                        |                           | انشَقَّت﴾ و﴿إقرأَ باسم ربِّك                                                 |
| <b>Y Y Y Y Y</b>       | أبو هريرة                 | الذي خلق﴾                                                                    |
| 770.                   | عمران بن حصین             | سرنا مع رسول الله ﷺ في غزاةٍ                                                 |
| ***                    | أبو هريرة                 | السفر قطعة من العذاب                                                         |
|                        |                           | سلمت عليه فردً علي إشارة (في                                                 |
| 7709                   | صهيب                      | الصلاة)                                                                      |
| 7722                   | ابن مسعود                 | سلمت عليه فلم يردُّ عليُّ السلام                                             |
| 77.9                   | حذيفة                     | سمع الله لمن حمده                                                            |

| م الحديث | رقو                    | الموضوع                              |
|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 77.1     | أبو هريرة              | سمع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه       |
| 7277     | ابن عمر                | سئل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل        |
| 107.     | أبو هريرة              | سينهاه ما تقول                       |
|          |                        | حسرف الشين:                          |
|          |                        | شهّدت النبي ﷺ بالبطحاء وهو في قبَّةٍ |
| 7447     | أبو جحيفة              | حمراء                                |
|          |                        | شهدت رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة       |
| 1377     | المسور بن يزيد         | فتعاين في آية                        |
|          |                        | شهدت مع رسول الله ﷺ حجته             |
|          |                        | فصليت معه صلاة الصبح في              |
| 7470     | يزيد بن الأسود العامري | مسجد الخيف من مني                    |
|          |                        | شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة      |
| 772.     | المسور بن يزيد الأسدي  | فترك شيئاً لم يقرأه                  |
| 7777     | أبو هريرة              | شهر الله الذي يدعونه المحرَّم        |
|          |                        | حبرف الصاد:                          |
|          | _                      | صبُّ رسول الله ﷺ ماءً فاغتسل ثم      |
| 7047     | أم هانيء               | التحف بثوب عليه                      |
|          |                        | صدقة تصدِّق الله بها عليكم فاقبلوا   |
| 7749     | عمر بن الخطاب          | صدقة الله                            |
|          |                        | صدقة تصدِّق الله بها عليكم فـاقبلوا  |
| 1377     | عمر بن الخطاب          | صدقته                                |
| 7897     | جابر بن عبد الله       | صلٍ رکعتین                           |
| 70.1     | جابىر                  | صلِّ ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس      |
| 7700     | ابن عباس               | صلِّ ركعتين سُنَّةَ أبيي القاسم ﷺ    |
|          |                        | صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم   |
| 75.7     | أبو العالية البراء     | فصلِّ                                |
|          |                        | صلِّ قائماً فهو أفضل، ومن صلَّىٰ     |
| 7014     | عمران بن حصين          | قاعداً فله نصف أجر القائم            |
|          |                        |                                      |

| رقم الحديث          |                  | الموضوع                               |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 7049                | زيد بن أرقم      | صلاةً الأوَّابين حين ترمض الفصال      |
| 7077                | أبو هريرة        | الصلاة في جوف الليل                   |
| 3777                | ابن عمر          | صلاة الليل مثنى مثنى                  |
| 7637, 7837,         | ابن عمر          | صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ          |
| 7696 . 7674         |                  |                                       |
|                     |                  | صلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلُّوا في  |
| 3177                | أبو هريرة        | أعطان الإبل                           |
|                     |                  | الصلوات الخمس والجمعة إلى             |
| 7117                | أبو هريرة        | الجمعة                                |
| 7759                | أبو قتادة        | صلُّوها الغد لوقتها                   |
| , 3077, 0077        | أبو هريرة ٢٢٥٢   | صلِّي بنا رسول الله ﷺ                 |
|                     |                  | صلَّىٰ بنا رسول الله ﷺ إحدىٰ صلاتي    |
| 7077, OVF7,         | أبو هريرة        | العشي                                 |
| YAFY, AAFY          |                  |                                       |
|                     |                  | صلَّىٰ بنا رسول الله ﷺ صلاة زاد فيها، |
| 7707                | ابن مسعود        | أو نقص منها                           |
| *****               | ابن مسعود        | صلِّيٰ بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص    |
| <b>.</b>            |                  | صلَّىٰ بنا رسول الله ﷺ فقـام وعليه    |
| ، بن بُحَيْنَة ٢٦٧٦ | عبد الله بن مالك | جلوس                                  |
|                     |                  | صلَّىٰ بنـا رسـول الله ﷺ في شهــر     |
| 0137, P.37          | جابر بن عبد الله | رمضان ثمان رکعات، وأوتر               |
| 7704                | أبو هريرة        | صلَّىٰ بنا أبو القاسم ﷺ               |
| 7757                | عمر بن الخطاب    | صلِّي _ﷺ _ صلاة، فالتبس عليه          |
|                     |                  | صلَّىٰ رســولُ الله ﷺ صــلاةً قـــال  |
| 7777                | عبد الله         | إبراهيم: لا أدري أزادَ أو نقص         |
|                     |                  | صلَّىٰ رسول الله ﷺ الظهر أو العصر،    |
| 4770                | أبو هريرة        | فسلَّم في الركعتين                    |
|                     |                  | صلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ العصر ثم دخل    |
| 7707                | أم سلمة          | بيتي فصلًىٰ ركعتين                    |
|                     |                  |                                       |

| م الحديث     | رقو                  | الموضوع                                   |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 7707         | ابن مسعود            | صلَّىٰ رسول الله ﷺ فزاد أو نقص            |
| 1977         | عمر بن أبي سلمة      | صلًىٰ في ثوب واحد متوشحاً به              |
| 7701         | أبو هريرة            | صلَّىٰ لنا رسول الله ﷺ                    |
|              |                      | صلَّىٰ لنــا رسـول الله ﷺ الــظهــر       |
| 31.57        | أبو هريرة            | أو العصر، فسلَّم في ركعتين                |
|              |                      | صلّيت الظهر مع رسول الله ﷺ                |
| 7754         | أنس بن مالك          | بالمدينة أربعاً                           |
|              | <b>5. 5</b>          | صلّيتُ مع رسول الله ﷺ أو صلَّى            |
| <b>Y</b> V0V | حارثة بن وهب         | بمنيٰ ونحن أوفر ما كُنّا ركعتين           |
|              | . • • •              | صلّيت مع النبي ﷺ بمكة الصلواتِ            |
| 7077         | حارثة بن وهب الخزاعي | ر عتين في حجَّة الوداع<br>ركعتين في حجَّة |
|              | <b>.</b>             | صلّيت مع النبي ﷺ ذات ليلةٍ فافتتح         |
| 77.9         | حذيفة                | سورة البقرة                               |
|              |                      | صلّيت مع النبـي رسول الله ﷺ ذات           |
| 77.0         | حـذيفـة ٢٦٠٤.        | ليلةٍ فما مرَّ بآية رحمة                  |
|              |                      | صلّيت مُع رسّول الله ﷺ الـظهـر            |
| 7727         | أنس بن مالك          | بالمدينة أربع ركعات                       |
| 3777         | معاوية بن خُدَيج     | صلّيت مع رسول الله ﷺ المغرب فسها          |
|              |                      | صلّيت مع رسول الله ﷺ وكان يُصلِّي         |
| 7202         | ابن عمر              | ركعتين قبل الظهر                          |
|              |                      | صمنا مع النبي على الله يقم بنا            |
| Y02V         | أبو ذر               | في السادسة                                |
|              |                      | · ·                                       |
|              |                      | حبرف الطباء:                              |
| 74.4         | أنس بن مالك          | طعم عندهم طعامأ                           |
|              |                      | **                                        |
| · ·          | <b>W</b>             | حسرف العين:                               |
| Y00X .       | ابن مسعود ۲۰۵۷،      | عجبَ ربَّنا من رجلين                      |
| <b>u</b> =   | _ f                  | عرَّسنا مع رسول الله ﷺ فلم نستيقظ         |
| 1077         | أبو هريرة            | حتىٰ طلعت الشمس                           |

| رقم الحديث  |                                       | الموضوع                                  |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 3 P F Y     | حمزة بن عمرو الأسلمي                  | علیٰ ظهر کلِّ بعیرِ شیطانٌ               |
| 7777        | أبو هريرة                             | على مكانكم                               |
|             |                                       | حسرف الغين:                              |
|             |                                       | غدونا علىٰ عبد الله بن مسعود يوماً بعدما |
| ***         | أبو وائل                              | صلِّينا الغداة                           |
|             |                                       | حسرف الفساء:                             |
| 4770        | أبو هريرة                             | ف <b>اتمً</b> بهم الركعتين اللتين نقصهما |
| 3 P Y Y     | بر رير<br>سلمة بن الأكوع              | فازْرُرْهُ ولو بشوكة                     |
| 7814        | عبد الله بن عمر                       | فإنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر علىٰ البعير   |
| 1377        | المسور بن يزيد                        | فإنها لم تنسخ                            |
|             |                                       | فتوضأ وأذَّن بــلال، فجعل يتبــع فاه     |
| 3 PTT       | أبو جحيفة                             | ها هنا وها هنا                           |
| 7707        | ابن مسعود                             | فثنئ رجله فسجد سجدتين                    |
|             |                                       | فثنىٰ رجله واستقبـل القبلة، وسجـد        |
| 7777        | عبد الله                              | سجدتين                                   |
|             |                                       | فـرضت الصــلاة ركعتين وي                 |
| 2777        | عائشة                                 | الحضر والسفر                             |
| <b>TYTA</b> | عائشة                                 | فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين            |
| 7414        | أبو هريرة                             | فَضِلت على الأنبياء بست                  |
| 7117        | ابن عمر                               | فِعلَ القوي أخذت                         |
| <b>779</b>  | عملي                                  | فعل رسول الله ﷺ مثِل هذا وأنا رِدْفُه    |
|             |                                       | فقام حـذيفـة وصفٍّ النـاس خلفــهٍ        |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | صفين: صفــاً خلف، وصفــاً                |
| 7270        | ثعلبة بن زهْدَم                       | موازي العدو                              |
| <b>7727</b> | معاوية بن الحكم السلمي                | فلا تأتوهم (الكهنة)                      |
|             |                                       | فلما حضروا الجمعة، صلَّىٰ بهِم           |
|             |                                       | رسول الله ﷺ الجمعة، ثم صلَّىٰ            |
| 7111        | جابر بن عبد الله                      | ركعتين بعد الجمعة في المسجد              |

| رقم الحديث     |                                       | الموضوع                                                                    |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7757           | عمر بن الخطاب                         | فما منعك أن تفتحها علي                                                     |
| 445.           | المسوَّر بن يزيد الأسدي               | فهلًا أَذْكَرْتمونيها                                                      |
| 1377           | المسوَّر بن يزيد                      | فهلًا أذْكرتنيها                                                           |
| **1            | جابر                                  | فهلًا جاريةً تلاعبها وتلاعبُك                                              |
|                |                                       | في الإنسان ثلاثُ مئةٍ وستُّون مَفْصِلًا                                    |
| 405.           | بريدة                                 | على كلِّ مفصل مِصدقة                                                       |
| 1507           | جابر                                  | في الليل ساعةً لا يوافِّقها رجل مسلم                                       |
|                |                                       | حسرف القساف:                                                               |
|                |                                       | قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم                                      |
| 7477           | أبو هريرة                             | مساجد                                                                      |
| 7097           | ابن عباس                              | قام إلى شنٍّ معلَّقةٍ، فتوضأ منها                                          |
|                |                                       | قام النبي ﷺ فاستقبل القبلة فصلَّىٰ                                         |
| <b>Y X F Y</b> | أبو هريرة                             | الركعتين الباقيتين                                                         |
| *7.7.7         | أبو هريرة                             | قام رسول الله ﷺ فصلَّىٰ اثنتين أخريين قـــام فصلَّىٰ رســـول الله ﷺ ركعتين |
| <b>۲٦・</b> Λ   | زيد بن خالد الجهني                    | خفيفتين                                                                    |
|                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قام رسول الله ﷺ فصلًىٰ العتمة وجابرٌ                                       |
| <b>X77</b> 7   | جابر بن عبد الله                      | إلى جانبه                                                                  |
|                |                                       | قام نبي الله ﷺ وأصحابه حولًا حتىٰ                                          |
| 1001           | عائشة                                 | انتفخت أقدامهم                                                             |
|                |                                       | قام رسول الله ﷺ يصلي وعليه خميصة                                           |
| ***            | عائشة                                 | ذات أعلام                                                                  |
| <b>70T</b> V   | أم هانىء                              | قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانيءَ                                           |
|                |                                       | قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني                                             |
| <b>u</b>       |                                       | من الخروج إليكم إلا أني                                                    |
| 7057           |                                       | خشیت أن تفرض علیكم                                                         |
| <b>444</b>     |                                       | قد عرفتُ الذي رأيتُ من صنيعكم                                              |
| 1891           | زید بن ثابت                           | فصلوا أيُّهَا الناس في بيوتكم                                              |

| رقم الحديث |                          | الموضوع                                                             |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            |                          | قد كان نبي من الأنبياء يخطُّ، فمن<br>وافق خطُّه فذاك                |
| مي ۲۲٤۷    | معاوية بن الحكم السلم    | وافق خطه فذاك                                                       |
|            |                          | قرأ بهم ﴿إذا السماء انشقت﴾ فسجد                                     |
| 1771       | أبو هريرة                | فيها أو الله مثلاث الله الله الله الله الله الله الله               |
| 7770       | أبو سعيد الخدري          | قرأ رسول الله ﷺ ﴿ص﴾ وهـوعلى<br>المنبر                               |
|            | <b>9</b> 5 . 9.          | قرأ _ ﷺ _ في الصلاة، فتعاين في                                      |
| 7751       | المسور بن يزيد           | اية                                                                 |
|            |                          | قرأت على النبي ﷺ ﴿النجم﴾                                            |
| YV79       | زید بن ثابت              | فلم يسجد                                                            |
|            |                          | قرأت عنٰد رسول الله ﷺ ﴿النجم﴾                                       |
| <b>Y</b>   | زید بن ثابت              | فلم بسجد                                                            |
| 7074       | زید بن ثابت<br>أبو هریرة | القنطار اثنا عشرَ ألف أوقيَّة                                       |
|            |                          | قيل يا رسولٍ الله، إن فلانــا يصلي                                  |
| Y07.       | أبو هريرة                | الليل كلَّهُ                                                        |
|            |                          | حـرف الكــاف:                                                       |
|            |                          | كان أحبُّ العمل إليه ما داوم عليه                                   |
| Y0.V       | أمِّ سلمة                | العبد وإنْ كان يسيراً                                               |
|            |                          | كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج                                    |
| 7717       | ابن عباس                 | في سفره قال                                                         |
|            |                          | كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلىٰ                                 |
| 7797       | عبد الله بن عمر          | سفرٍ كبَّر ثلاثاً                                                   |
|            |                          | كان رسول الله ﷺ إذا أوتر بتسع                                       |
| 7577       | عائشة                    | ركعات لم يقعد إلا في الثامنة                                        |
|            |                          | كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة                                       |
| 7750       | أنس بن مالك              | ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّىٰ<br>كمة .                          |
| 7717       | انس بن مالك<br>البـراء   | رکعتین<br>کان آن ﷺ اذا یہ میں ہ                                     |
| 7790       | البسراء<br>ابن عمر       | كان النبي ﷺ إذا رجع من سفر<br>كان إذا سافر فركب راحلته كبَّر ثلاثاً |
| , , , , ,  | ابن عمر                  | کان إدا سافر فرنب راحسه نبر نارن                                    |

| الليل منعه عن ذلك النوم                                    |
|------------------------------------------------------------|
| الليل منعه عن ذلك النوم<br>كان النبي إذا مِرض فلم يصلِّ من |
| الليـل، صلَّى من النهـار ثنتي                              |
| عشرة ركعة                                                  |
| كان إذا نام من الليل، أو مرض صلَّى                         |
| بالنهار                                                    |
| كان بين مصلَّىٰ رسول الله ﷺ وبين                           |
| الجدار ممر المشاق                                          |
| كان رسول الله ﷺ تعجبه العَرَاجين                           |
| كان رسمل الله عَلَيْ تعجر له ه نه                          |

العراجين

| رقم الحديث                 |                          | الموضوع                                                            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            |                          | كان رجال يصلُّون مع رسول الله ﷺ                                    |
| 74.1                       | سهل بن سعد               | عاقدي أُزُرِهِمْ                                                   |
|                            |                          | . كان الرجل يكلِّم صاحبه في الصلاة                                 |
| 7727                       | زيد بن أرقم              | بالحاجة                                                            |
|                            |                          | كان قتال بين بني عمرو بن عوف،                                      |
| 1777                       | سهل بن سعد               | فأتاهم النبي على                                                   |
|                            |                          | كان النبي ﷺ لا يصلِّي الركعتين بعد                                 |
| Y £ A Y                    | ابن عمر                  | المغرب، والركعتين بعد الجمعة                                       |
|                            | بن صر                    | إلا في بيته كان النبي ﷺ لا يصلِّي في شعرنـا                        |
| 7441                       | عـائشــة                 | ولا لُحُفِنا                                                       |
|                            |                          | كان رسول الله ﷺ لا يقرأ في شيء من                                  |
|                            |                          | صلاة الليل جالساً حتى إذا دخل                                      |
| 774.                       | عائشة                    | في السنِّ                                                          |
|                            |                          | كان رسول الله ﷺ لا يقرأ في صلاته                                   |
| 7777                       | عائشة                    | جالساً حتى دخل في السنِّ                                           |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | 1 1                      | كان رسول الله ﷺ لا يلوي عنقه خلف ا                                 |
| 11//                       | ابن عباس                 | ظهره<br>كان لي دينٌ علىٰ النبـي ﷺ فقضاني                           |
| 7197                       | جابر بن عبد الله         | وزادني ويور على النبني پيچر فلطهاي<br>الله الله النباي پيچر فلطهاي |
|                            | . 0. 3                   | كان النبي ﷺ ليصلي ركعتي الفجر                                      |
| Y                          | عائشة                    | فَيُخَفُّفُهُمَا                                                   |
|                            |                          | كان معاذ بن جبل يصلِّي مع النبي ﷺ                                  |
| 71.3                       | جابر بن عبد ال <b>له</b> | صلاة العشاء                                                        |
|                            |                          | كان معاذ _ وهو ابن جبل _ يصلي مع                                   |
| <b>.</b>                   | ,                        | رسول الله ﷺ ثم يرجع إلى قومه                                       |
| 78.7                       | جابىر                    | فيؤمهم                                                             |
| ¥6.4                       | and the second           | كان معاذً يصلِّي مع رسول الله ﷺ ثم                                 |
| 71.1                       | جابر بن عبد الله         | يرجع فيؤمُّ قومه                                                   |

ابن عباس

7401

عبد المطلب تشتدًان

| رقم الحديث          |                   | الموضوع                                                |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                     |                   | كان يصلي بعدها ركعتين في بيته (بعد                     |
| 7277                | ابن عمر           | الجمعة)                                                |
| 7719                | عائشة             | كان يصلِّي ثلاث عشرة ركعةً من الليل                    |
| 7748                | عائشة             | كان يصلِّي ثماني ركعات ثم يوتر                         |
|                     |                   | كان رسول الله يصلِّي حيث أدركته                        |
| 7477                | أنس بن مالك       | الصلاة                                                 |
|                     |                   | كان النبي ﷺ يصلِّي العشاء الآخرة                       |
| 7749                | أم سلمة           | ثم يسبِّح                                              |
| 7411 . 741.         | ۱<br>ابن عباس     | كان يصلّي على الخمرة                                   |
| 7414                | _                 | كان يقينني عنى الحكمرة                                 |
| ***                 | أم حبيبة          | كان رسول الله ﷺ يصلِّي على راحلته                      |
| <b>Y01</b> V        | 1                 |                                                        |
|                     | ابن عمر<br>ماعد ت | حيثُ توجَّهت به في السفر                               |
| 444.                | عائشة             | كان النبي ﷺ يصلي في لحُفنا                             |
|                     |                   | كان رسول الله ﷺ يُصلي فيما بين أن                      |
|                     |                   | يفرغ من صلاة العشاء إلى أن                             |
| 7541                | عائشة             | ينصدع الفجر                                            |
|                     |                   | كان رسول الله ﷺ يصلِّي فيما بينَ أن                    |
|                     |                   | يَفْرُغ من صلاة العشاء إلىٰ                            |
| 7717                | عائشية            | الفجر إحدى عشرة ركعة                                   |
|                     |                   | كان رسول الله ﷺ يصلي قائماً                            |
|                     |                   | وقاعداً، فإذا فتح الصلاة قائماً                        |
| 7011                | عائشة             | ركع قائماً                                             |
|                     |                   | كان يصلي قبل الظهر أربعاً وبعد                         |
| 7272                | عائشة             | المغرب ركعتين                                          |
| , . 1 0 7 , 1 7 7 7 | عائشة ٢٤٧٤        | كان يصلِّي ليلاً طويلًا (قائماً) قاعداً                |
|                     |                   | كان النبي على يسلِّي من الليل تسع                      |
| 7710                | عائشة             | . ي نوبر يا يا ال الناطقة .<br>ركعا <i>ت</i>           |
|                     |                   | كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل                        |
| 7711                | ابن عباس          | قاق رشوق الله وعير يستني الله المدين<br>ثلاث عشرة ركعة |
|                     | ٠٠٠٠ ٠٠٠٠         |                                                        |

| رقم الحديث  |             | الموضوع                                                   |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|             |             | كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل                           |
|             |             | ثلاث عشرة ركعة، يوتىر منها                                |
| 7547        | عائشة       | بخمس                                                      |
|             |             | كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل                           |
| 7717        | عائشة       | ثمان ركعات                                                |
|             |             | كان النبي ﷺ يصلِّي من الليل وأنا                          |
| 245         | عائشة       | بينه وبين القبلة                                          |
| 70.9        | عائشة       | كان النبي ﷺ يصلِّي وهو جالس                               |
|             |             | كان يصوم من الشهر حُتَّىٰ نرَّىٰ أَنَّه                   |
| 771A        | أنس بن مالك | لا يريد أن يفطر منه شيئاً                                 |
| 7277        | ابن عمر     | كان يطيل الصلاة قبل الجمعة                                |
|             |             | كان رسول الله ﷺ يفصل بين الشفع                            |
| 7540 , 7545 | ابن عمر     | والوتر بتسليم يسمعناه                                     |
|             |             | كان ﷺ يقرأ في بعض حجره فيسمع                              |
| 701         | ابن عباس    | من كان خارجاً                                             |
|             |             | كان النبي ﷺ يقرأ في الركعة الأولىٰ                        |
|             |             | من الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك                                  |
| 711         | عائشة       | الأعلىٰ﴾                                                  |
|             |             | كان النبي ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح                         |
| 750.        | أبي بن كعب  | اسم ربك الأعلىٰ﴾                                          |
|             | . ي .       | ا رسول الله ﷺ يقرأ القرآن، فيأتى                          |
| <b>***</b>  | ابن عمر     | علىٰ السجدة فيسجد                                         |
| •••         | ہیں حصو     | كان رسول الله ﷺ يلتفت يميناً وشمالًا                      |
| <b></b>     |             |                                                           |
| ***         | ابن عباس    | في صلاته                                                  |
|             |             | كان يمكث في سجوده قدر مايقرأ                              |
| 771.        | عائشة       | الرجل خمسين آية                                           |
|             |             | كان ينام أوَّلَ الليلِ، ثم يقوم فإذا كان                  |
| X7FX        | عائشة       | من السحر أوتر<br>كان ينام أوَّل الليل ِ، ثُمَّ يقوم فيصلي |
| 7094        | عائشة       | كان ينام أوَّل الليل ِ، ثُمَّ يقوم فيصلي                  |

| رقم الحديث         |                                   | الموضوع                                                              |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PAOY               | عائشة                             | كان ينام أوَّل الليل ويقوم آخره                                      |
|                    |                                   | كان رسول الله ﷺ يـوتـر بخمس،                                         |
| 788.               | عائشة                             | لا يجلس إلا في آخرهن                                                 |
| 7574               | عائشة                             | كان رسول الله ﷺ يوتر بواحدة                                          |
| 7791               | ابن عباس                          | كانوا يحجون ولا يتزودون                                              |
| 7740               | أبو بكرة                          | كبّر في صلاة الفجر يوماً                                             |
| <b>P377</b> , VAF7 | أبو هريرة                         | كلٍ ذلك لم يكنْ                                                      |
| 7007               | أبو هريرة                         | كلُّ شيءٍ حلق من الماء                                               |
|                    |                                   | كلُّ الليل قد أوتر رسول الله ﷺ أوَّله                                |
| 7337               | عائشة                             | وأوسطه                                                               |
| ` <b>۲</b> ۳۸٤     | أبو ذر                            | الكلب الأسود شيطان                                                   |
| 1 647 , 7 647      |                                   |                                                                      |
|                    |                                   | كم مضىٰ من الشهرِ؟ فقلنا مضىٰ اثنان                                  |
| 7081               | أبو هريرة                         | وعشرون يومأ                                                          |
|                    |                                   | كنَّا إذا صلينًا منع رسول الله ﷺ                                     |
| Make . Z           | . 111 . F                         | فلم يستطع أحدنا أن يمكن                                              |
| 3077               | أنس بن مالك                       | جبهته من الأرض                                                       |
| <b></b>            | - f                               | كنّا نتكلم في الصلاة بالحاجة حتى                                     |
| 440.               | زيد بن أرقم                       | نزلت هذه الآية                                                       |
| W W & A            | : f                               | كنّا في عهد النبي على الله الحدنا                                    |
| 7750               | زيد بن أرقم                       | صاحبه في الصلاة                                                      |
|                    |                                   | كنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر فبعثني مبعثاً، فأتيتُه وهو يسير، فسلَّمت |
| Y01A               | جابر بن عبد الله                  | عليه فأومأ بيده                                                      |
|                    | <i>U. y. y. y. y. y. y. y. y.</i> | كنّا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ قال:                                     |
|                    |                                   | فلما أتى المدينة أمره النبي ﷺ                                        |
| 7710               | جابر بن عبد الله                  | أن يأتي المسجد                                                       |
| 3177               | جابر بن عبد الله                  | كنَّا مع النبي ﷺ في غزاة فلمَّا قدمنا                                |
|                    | J. J.                             | J 9 122 9. C                                                         |

| الحديث | رقم                       | الموضوع                                 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------|
|        |                           | كنًا مع رسول الله ﷺ في غزوة فكان        |
|        |                           | يصلِّي تــطوُّعــاً علىٰ راحلتــه       |
| 17071  | جابر بن عبد الله          | مستقبل المشرق                           |
|        |                           | كنَّا نسلم على النبي ﷺ فيردُّ علينا     |
| 7754   | عبد الله بن مسعود         | (في الصلاة)                             |
|        |                           | كنَّــا نسلم عليٰ النبي ﷺ وهــو في      |
| 3377   | ابن مسعود                 | الصلاة فيردُّ علينا                     |
| 7777   | جابر بن عبد الله          | كنَّا نصلِّي مع النبي ﷺ في شدَّة الحر   |
| ۲۳۸۰   | طلحـة                     | كنَّا نصلي والدوابُّ تمرُّ بين أيدينا   |
| 7221   | عائشة                     | كنّا نعدُّ له سواكه وطهوره              |
|        |                           | كنت أبيتُ مع رسول ِ الله ﷺ فأتيه        |
| 3 POY  | ربيعة بن كعب الأسلمي      | بوضوئه وحاجته                           |
| 7090   | ربيعة بن كعب الأسلمي      | كنت أسمعُهُ إذا قام من الليل            |
|        |                           | كنت أمدُّ رِجْلَيَّ في قبلة رسول الله ﷺ |
| 7457   | عائشة                     | وهو يَصلِّي                             |
|        |                           | كنت أنـام بين يدي رسـول الله ﷺ          |
| 7457   | عائشة                     | ورجلاي في قبلته                         |
|        |                           | •                                       |
|        |                           | حــرف الـــلام:                         |
| ***    | ابن عمر                   | لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له       |
|        |                           | لا بلْ مضىٰ اثنانِ وعشرون يوماً، وبقي   |
| 4307   | أبو هريرة                 | سبع                                     |
| 7747   | علي بن طلق الحنفي         | لا تأتوا النساء في أدبارهن              |
| 3777   | أبو مَرْثَلد الغنوي ٢٣٢٠، | لا تجلسوا على القبور                    |
| 74.1   | سهل بن سعد                | لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال        |
|        |                           | لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن         |
| 1441   | عبد الله بن عمر           | تُلْتَمَعَ                              |
| 7779   | ابن عمر                   | لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم       |
| ***    | أبو هريرة                 | لا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذي محرم   |

| رقم الحديث | •                 | الموضوع                                  |
|------------|-------------------|------------------------------------------|
|            |                   | لا تسافر المرأة ثلاثة أيَّام ٍ إلا ومعها |
| <b>***</b> | ابن عمر           | ذو محرم                                  |
|            |                   | لا تسافر المرأة سفراً يكون ثلاثة أيام    |
| 4414       | أبو سعيد الخدري   | فصاعداً                                  |
| ***        | أبو سعيد الخدري   | لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيَّام         |
| 3777       | أبو سعيد الخدري   | لا تسافر المرأة يومين من الدهر           |
|            |                   | لا تسافر المرأة يومين وليلتين إلا مع     |
| 4744       | أبو سعيد الخدري   | زوج أو ذي محرم                           |
| 7477       | ابن عمر           | لا تصلِّ إلَّا إلى سترة                  |
| 7474       | ابن عمر           | لا تصلُّوا إلَّا إلىٰ سترة               |
| 3177       | أبو هريرة         | لا تصلوا في أعطان الإبل                  |
| 7754       | عبد الله بن مسعود | لا تُكلِّموا في الصلاة                   |
|            | ·<br>•<br>•       | لا تناموا الليل خذوا من العمل            |
| 7007       | عائشة             | ما تطيقون                                |
|            |                   | لا تـوتـروا بثــلاث، أوتـروا بخمس        |
| 7279       | أبو هريرة         | أو بسبع<br>لا وتدان في ليلة              |
| 7229       | قیس بن طَلْق      | ت رور کا علي سيا                         |
|            |                   | لا يتنخَّمَنُّ أحدكم في القبلة ولا عن    |
|            | أبو هريرة ـــ     | يمينه                                    |
| ٨٢٢٢       | أبو سعيد الخدري   |                                          |
| ***        | عبد الله          | لا يحلٍ لامرأةٍ أن تسافر ثلاثة           |
| 7777       | أبو هريرة         | لا يحلِّ لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم     |
|            |                   | لا يحل لامرأة تسافر ثلاثاً إلا ومعها     |
| 7771       | أبو هريرة         | ذٍو محرم                                 |
|            |                   | لا يحلُّ لامرأة تسافر فوق ثلاثة أيام إلا |
| 474£       | أبو سعيد الخدري   | مِع ذي محرم                              |
|            | •                 | لا يحلِّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر  |
| 7777       | ابن عمر           | أن تسافر مسيرة ثلاث ليال                 |
|            |                   | لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر  |
| 7770       | أبو هريرة         | أن تسافر مسيرة يوم ٍ وليلة               |
|            |                   |                                          |

| قم الحديث   | ,                         | الموضوع                                                      |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             |                           | لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر                      |
| 7777        | أبو هريرة                 | أن تسافر يوماً واحداً                                        |
|             |                           | لا يحلُّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة                       |
| <b>YYY</b>  | أبو هريرة                 | إلا ومعها رجل                                                |
|             |                           | لا يخلُونُ رجلٌ بامرأة ولا تسافر إلا                         |
| 1771        | ابن عباس                  | ومعها ذو محرم<br>لا يصلّي الضحىٰ إلاّ أنْ يجيءَ من           |
|             |                           | لا يصلِّي الضحىٰ إلا أنْ يجيءَ من                            |
| 7707        | عائشة                     | سفر * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    |
|             |                           | لا يُصلِّي الضحىٰ إلَّا أنْ يجيءَ من                         |
| 7077        | عائشية                    | مغيبه                                                        |
| <b>M.M.</b> | f                         | لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو                               |
| *****       | أبو هريرة .               | لذكر الله كلا الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 11.7        | زيد بن خالد الجُهني       | لتصلُّ ما عَقَلَتْ، فإذا خشيت أن تغلب                        |
| 7297        | أنس بن مالك               | نتصل ما عقلت، فإدا حسيت أن تعلب فلتنم                        |
| Y0AV        | اس بن مالك<br>أنس بن مالك | لتصلِّي ما عِقلتْهُ، فإذا غلبت فلتنم                         |
| 15,11       | 233 9, 0                  | لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم                          |
| 7777        | عائشية                    | مساجد                                                        |
|             |                           | لقــد جئت وأنــا وغــلامٌ من بنـي                            |
|             |                           | عبد المطلب مُسُرَّتُ دُفَيْنِ علِي                           |
|             |                           | حمـار، ورســول الله ﷺ َ يصلِّي                               |
| 7471        | ابن عباس                  | بالناس                                                       |
|             |                           | لقد رأيتنا (يوم بدر) وما فينا قائم إلا                       |
| 7707        | علي                       | رسول الله ﷺ                                                  |
|             |                           | لقد رأيتني بيد يـدي رسول الله ﷺ                              |
| <b>.</b>    | عائشة                     | معترضة كاعتراض الجنازة                                       |
| 744.        | عانسيه                    | وهو يصلّي                                                    |
|             | عائثة                     | لقــد رأيتني وإنَّــهُ لَيُصيبُ ثــوب رسول الله ﷺ            |
| 7447        | عانسيه                    | رسول الله پیچو                                               |
|             |                           |                                                              |

| رقم الحديث  |                   | الموضوع                                 |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
|             |                   | لم أر رسول الله ﷺ يصلِّي في سُبْحَتِه   |
| 704.        | حفصة              | وهو جالس                                |
| 4778        | أبو هريرة         | لم أنس ولم تقصر                         |
| 7770 , 7707 | أبو هريرة         | لم تقصر الصلاة ولم أنس                  |
|             |                   | لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال     |
| YV•9        | صهيب              | حين يراها                               |
|             |                   | لمَّا أقام رسول الله ﷺ بالمدينة زيدَ في |
| 1747        | عائشة             | صلاة الحضر ركعتان                       |
|             |                   | لمّا جئنا من أرض الحبشة سلّمت عليه      |
| 7754        | عبد الله بن مسعود | فلم يردِّ علي (في الصلاة)               |
| 1777        | سهل بن سعد        | لمَّا رأىٰ رسول الله ﷺ الناسُ صفَّحوا   |
|             |                   | لمَّا قدم رسول الله ﷺ المدينة نزل في    |
| 7447        | أنس بن مالك       | عُلوِ المدينة                           |
|             |                   | لو أنَّكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم      |
| 711         | جابر بن عبد الله  | حتىٰ تسمعوا من قولي                     |
| Y057, • FFY | ابن مسعود         | لو حدث شيء لنبأتكموه                    |
| 7707        | ابن مسعود         | لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به        |
|             |                   | لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين      |
| 7410        | أبو هريرة         | يدي أخيه معترضاً                        |
|             |                   | لو يعلم المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا   |
| 7477        | أبو جُهَيم        | عليه                                    |
| 4V• £       | ابن عمر           | لو يعلم الناس ما في الوحدة              |
|             |                   | لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً       |
| 740.        | عائشة             | حتى يراه الناس                          |
| 7701        | أبو هريرة         | ليأخذ كل إنسانٍ برأس راحلته             |
| 7771        | أبو سعيد الخدري   | ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىٰ      |
| 74.4        | أبو هريرة         | ليتوشُّح به ثم ليصلِّ فيه               |
| 7771        | سهل بن سعد        | ليسبِّح الرجال ولتصفق النساء            |

| الموضوع رقم الحديث |                  |                                                                         |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                    |                  | ليُصلّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل                                            |
| 7897               | أنس بن مالك      | أو فتر، فليقعدُ                                                         |
| 3.77               | أنس بن مالك      | لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم                                        |
| <b>Y7</b> *V       | عـائشــة         | حرف الميم:<br>ما ألفاه السَّحرُ عندي إلا نائماً                         |
| 1 11 7             | ح سے             | ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلىٰ                                        |
| 7712               | أنس بن مالك      | السماء في صلاتهم                                                        |
|                    |                  | \                                                                       |
| <b>Y0V</b> A       | أبو هريرة        | ماذا معكم من القرآن؟ فاستقرأهم ما رأيت النبي ﷺ صلّى في سُبحته جالساً    |
| Y0 · A             | حفصة             | ما رايت السبي عليه صلى في سبحته جالسا<br>قطُّ حتىٰ كان قبل وفاته بعام   |
| 10.1/              |                  | ما رأيت رسول الله ﷺ يُسرع إلىٰ شيء                                      |
|                    |                  | من النوافيل أسرع منه إلىٰ من النوافيل                                   |
| Y £ 0 V            | عائشة            | الركعتين قبل الصبح                                                      |
|                    |                  | ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي شيئاً من                                     |
|                    |                  | ما ربيت رسون الله وعلى يعلني عليه المن<br>صلاة الليل جالساً حتىٰ دخل في |
| 7747               | عائشة            | السنِّ السيِّ                                                           |
| 74.0               | جابر بن عبد الله | ما السُّرىٰ يا جابر                                                     |
| <b>Y</b> 7.AA      | أبو هريرة        | ما قصرتِ الصلاة ولا نسيتُ                                               |
|                    |                  | ما كان رسول الله ﷺ في رمضان                                             |
|                    |                  | ولا في غيره، يزيد علىٰ إحدىٰ                                            |
| 754.               | عائشة            | عشرة ركعة                                                               |
| 7707               | علي              | ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد                                    |
|                    | •                | ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره                                        |
| 7714               | عائشة            | علىٰ إحدىٰ عشرة ركعة                                                    |
|                    |                  | ما كان رسول الله ﷺ يُسبِّحُ سبحـة                                       |
| 7047               | عائشة            | الضحي                                                                   |
|                    |                  | مَا كُنَّا نشاء أن ٍ نرى النبي ﷺ من                                     |
| 7717               | أنس بن مالك      | الليل مصلياً إلا رأيناه                                                 |
|                    |                  |                                                                         |

| رقم الحديث                   | ,                            | الموضوع                                                         |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777.                         | سهل بن سعد                   | ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق                                     |
|                              |                              | ما مات رسول الله ﷺ حتىٰ كان أكثر                                |
| Y0.V                         |                              | صلاته وهوجالس                                                   |
|                              |                              | ما من ذكرٍ ولا أنثىٰ إلا على رأسه جريرٌ                         |
| 3007                         | جابىر                        | معقود حين يرقد                                                  |
|                              |                              | ما من رجل يصلِّي ثنتي عشرة ركعةِ                                |
|                              |                              | غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً                               |
| 7201                         | أم حبيبة                     | في الجنة                                                        |
|                              | ,                            | ما منْ صلاة مفروضة إلا وبين يديها                               |
| 7511 1750                    | عبد الله بن الزبير •         | ركعتان                                                          |
|                              |                              | ما منْ عبدٍ يُحدِّثُ نفسه بقيام ساعةٍ من                        |
| <b>YOAA</b>                  | أبو ذر _ أبو الدرداء         | الليل الليل                                                     |
|                              | 3. 5.                        | ما من مسلم ٍ ذكر ولا أنثىٰ ينام إلا                             |
| 7007                         | جابىر                        | وعليه جُرير معقود                                               |
|                              | •                            | ما منعك أن تصلِّي مع الناس ألست                                 |
| 72.0                         | مِحْجَن                      | برجل مسلم                                                       |
| ىرى ٥٩٣٥                     | يزيد بن الأسود العام         | ما منعكما أن تصليا معنا؟                                        |
| YOAY                         | أنس بن مالك                  | ما هذا الحبل؟ قالوا: فلانة تصلِّي                               |
|                              | 0.0                          | ما هذا؟ قالوا: فـلانة تصلي، فـإذا                               |
| 7894                         | أنس بن مالك                  | أعيت تعلَّقت به                                                 |
|                              | 6.6                          | ما هذا؟ قالوا: لـزينبَ تصلى فإذا                                |
| 7897                         | أنس بن مالك                  | كسلت أو فترت أمسكت به                                           |
|                              | 6.6                          | ما هؤلاء؟ فقيل: ناسٌ ليس معهم قرآنٌ                             |
| 1307                         | أبو هريرة                    | وأبيُّ بن كعبِ يصلِّي بهم                                       |
| ארץ , ארך                    |                              | ما يقول ذو اليدين؟ ً                                            |
|                              | J., J.                       | مثــل آخرة الــرحل يكــون بين يــدي                             |
| <b>۲</b> ۳۸•                 | طلحـة                        | أحدكم فلا يضره ما مرَّ بين يديه                                 |
| 7774                         | ابن <i>ع</i> مر              | مثنیٰ مثنیٰ، فإذا خشیت الصبح فصلً                               |
| 7771                         | ب <i>ن عبر</i><br>سهل بن سعد | منتی منتی، فرد، خسیت الصبیع فصل<br>مُرْ أبا بكر، فلیصلِّ بالناس |
| <b>የተለ</b> ዩ ‹ የ <b>ተ</b> ለየ |                              | هر آبا بحر، فليصل بالناس<br>المرأة والحمار والكلب الأسود        |
|                              | ابو در المحدري               | المراه والحمار والعنب الأسود                                    |

| رقم الحديث | •                 | الموضوع                                       |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| •          |                   | مررت برسول الله ﷺ وهـويصلّي                   |
| 7709       | صهيب              | فسلمت عليه                                    |
| 7450       | هشام بن عروة      | معترضة كاعتراض الجنازة                        |
| 4444       | أبو رافع          | معقد الشيطان يعني مغرز ضفرته                  |
| Y & • A    | أبو سعيد الخدري   | ً من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له           |
|            |                   | من أدركَهُ الصبح فلم يوتر، فلا وتر            |
| 7115       | أبو سعيد الخدري   | لَهُ                                          |
| _ AFOY     | أبو سعيد الخدري . | من استيقظ من الليل وأيقظ أهلَهُ               |
|            | أبو هريرة         |                                               |
|            |                   | من تعارً من الليل فقال حين يستيقظ لا          |
| 7097       | عبادة بن الصامت   | إله إلا الله وحده                             |
|            |                   | من خشي منكم أنْ لا يقوم من آخر                |
| 0707       | جابر              | الليل                                         |
|            |                   | ً من شرِّ الناس من تدركه الساعة ومن           |
| 7470       |                   | يتخذ القبور مساجد                             |
|            |                   | ً من صلَّى ثنتي عشرة ركعةً في اليوم           |
| 7207       | أم حبيبة          | بني الله له بيتاً في الجنة                    |
| 7799       | جابر بن عبد الله  | من صلَّىٰ في ثوبِ فليعْطِف عليه               |
|            |                   | من قيام بعشر أيباتٍ لم يكتب من                |
| 707        | عبد اللہ بن عمرو  | الغافلين                                      |
|            |                   | من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر       |
| 7084       | عائشة             | الله له ما تقدَّم من ذنبه                     |
|            |                   | ُ من قامهُ إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم |
| 7957       | أبو هريرة         | من ذنبه                                       |
| Y0V0       | أبو مسعود         | من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة             |
| 4045       | جنــدب            | من قرأ ﴿يـٰس﴾ في ليلةٍ ابتغاء وجه الله        |
|            |                   | من كان منكم مصليًا بعد الجمعة،                |
| 7210 6721  | أبو هريرة         | فليصلُ أربعاً                                 |
|            |                   | من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ بيتاً من          |
| Y000       | عقبة بن عامر      | جهنم چ                                        |
|            | <b>.</b>          | 1 -                                           |

| رقم الحديث   |                        | الموضوع                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 717          | أبو هريرة              | من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلِّيهما<br>إذا طلعت الشمس |
| 777.         | سهل بن سعد             | من نابه شيء من صلاته فليسبِّح                         |
| 7757         | ابن الخطاب             | من نامَ عن حزبه أو عن شيء منه                         |
| 377 , 4377   |                        | من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها                       |
| 749          | أبو سعيد الخدري        | منّ يتصُّدُّق على هذا فيصلِّي معه                     |
|              |                        | حرف النبون:                                           |
| W - 14       |                        | نام رسول الله ﷺ حتىٰ إذا انتصف                        |
| 7079         | ابن عباس<br>*          | الليل                                                 |
| 7414         | أبو هريرة<br>f :       | نصرت بالرعب                                           |
| 7078         | أبو <b>ذ</b> ر<br>أب ت | نصف الليل ــ أو جوف الليل                             |
| ,111         | أم حبيبة               | نعم إذا لم ير فيه أذي                                 |
| 7079         | عائشة                  | نعم أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله<br>(يعني الضحيٰ)    |
| 7444         | جابر بن سمرة           | ريعني العلماحي) نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله       |
| ,,,,         | جب بن سمره             | نعم السورتان هما تقرآن في الركعتين                    |
| 1537         | عائشة                  | قبل الفجر                                             |
| Y0 YV        | عائشة                  | .ق.<br>نعم يصلِّي قاعداً بعدما حطَمه السنُّ           |
| <b>707</b> V | عائشة                  | بعم يقرن بين السور من المفصَّل                        |
| 7410         | أنس بن مالك            | نهیٰ أن يصلَّیٰ بين القبور                            |
|              | O. O.                  | نهیٰ رسول الله ﷺ أن يصلِّي الرجل                      |
| 77/0         | أبو هريرة              | مختصراً مختصراً                                       |
| 779.         | ببو عریر.<br>أبو هریرة | نهیٰ عن اشتمال الصماء                                 |
| PAYY         | .ر رير<br>أبو هريرة    | نهيٰ عن السدل في الصلاة                               |
|              | <i>5.5</i> 5.          | نهيٰ رسول الله ﷺ عن الصلاة بين                        |
| 7417         | أنس بن مالك            | القبور القبور                                         |
|              |                        | .ور<br>نهيٰ رسول الله ﷺ المرأة أن تسافر إلا           |
| <b>777</b>   | أبو سعيد الخدري        | ومعها ذو محرم                                         |
|              |                        |                                                       |

|              |                      | حـرف الــهاء:                          |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|
| 757.         | جابر بن عبد الله     | هذا عبدُ آمن بربّه                     |
| 757.         | جابر بن عبد الله     | هذا عبدٌ عرف ربَّهُ                    |
| Y7.V         | عبد الله بن مسعود    | هَذًا كهذِّ الشعر                      |
|              |                      | هو صدقةً تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا |
| 475.         | عمر بن الخطاب        | رخصته                                  |
|              |                      | حبرف البواو:                           |
|              |                      | وأخرج فضل وضوء النبسي ﷺ فجعلَ          |
| 747          | أبو جحيفة            | الناس من بين نائل ٍ وناضِح             |
|              | 5.                   | والله إنْ صامَ شهـراً معلوماً سـوىٰ    |
| Y0 YV        | عائشة                | رمضان حتىٰ مضىٰ لوجهه ﷺ                |
|              |                      | الوتر حق، فمن أحبُّ أن يوتر بخمس       |
| 7211672      | أبوأيوب الأنصاري ٧٠  | فليوتر                                 |
| 781.         | أبو أيوب             | الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس          |
| 4770         | ابن عمر              | الوتر ركعةً من آخر الليل               |
|              |                      | وضع رسول الله ﷺ يده اليمني على         |
| 7097         | ابن عباس             | رأسي                                   |
| 7787 . 7     | عائشة ٢٦٤٢، ٦٤٤      | ولا صام شهراً متتابعاً إلا في رمضان    |
| 7707 . 7     | ابن مسعود ۲۵۶        | ولكن إنَّما أنا بشرٌّ، أنسىٰ كما تنسون |
|              |                      | وما ذاك؟ قالوا: إنَّك صلَّيت خمسـاً    |
| <b>170</b> A | عبد الله             | فسجد سجدتين بعدما سلم                  |
|              |                      | وما ذاك يا أُبيُّ؟ قال نسوة في داري    |
| 700 7        | جابر بن عبد الله ١٤٥ | قلن إنَّا لاَّ نقرأ القرآن             |
|              |                      | وما رأيت رسول الله ﷺ قام ليلةً حتىٰ    |
| 7757 . 7     | عائشة ٢٦٤٢، ٢٤٤      | الصباح (الصبح)                         |
|              |                      |                                        |
|              |                      | حسرف اليساء:                           |
|              | نعيم بن هَمَّار      | یا بان آدم صلِّ لی أربع رکعات (فی)     |

يا بان ادم صل لي أربع ركعات (في) نعيم بن هَمَّار أوَّل النهار أكفك آخره الغطفاني ٢٥٣٤، ٢٥٣٣

|        |                           | يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليـك        |
|--------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1777   | سهل بن سعد                | ألا تكون مضيت                            |
| 777.   | سهل بن سعد                | يا أبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرتك      |
| 7447   | أنس بن مالك               | یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم هذا        |
| 14.0   | جابر بن عبد ال <b>له</b>  | يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟       |
|        |                           | يا سليكُ، قمْ فاركع ركعتينَ، وتجوَّز     |
| 70.7   | جابىر                     | فيهما                                    |
| 754.   | عائشة                     | يا عائشة إنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبـي |
| 1377   | عبد الله بن عمرو          | يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلانٍ     |
| 70.7   | أنس بن مالك ٢٣٠٨،         | يا أبا عُمير ما فعلَ النفير؟             |
|        |                           | يأتي الشيطان أحدَكم وهو في صلاته         |
| 77.74  | أبو هريرة                 | ليُلبسَ عليه                             |
| 7754   | عبد الله بن مسعود         | يردُّ علينا ـ يعني في الصلاة             |
|        |                           | يصلِّي أحدكم مثنىٰ مثنىٰ حتىٰ إذا        |
|        |                           | خشي أن يصبح سجد سجدة                     |
| 7777   | ابن عمر ۲۲۲۰، ۲۲۲۰،       | توتر له ما قد صلَّیٰ                     |
|        |                           | يعقدُ الشيطان على قافيةِ رأس ِ أحدكم     |
| 7007   | أبو هريرة                 | إذا هو نام ثلاث عقدٍ                     |
| 445.   | المسور بن يزيد الأسدي     | يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه      |
|        |                           | يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب        |
| 7474   | أبو ذر                    | الأسود                                   |
|        |                           | يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين           |
| 7470   | أبو ذر                    | يديه كآخره الرحل                         |
| 7477   | عبد اللہ بن مغفّل         | يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة        |
| 7447   | ابن عباس                  | يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض         |
|        |                           | يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب        |
| ***    | أبو ذر                    | الأسود                                   |
| 770.   | عمران بن حصين             | ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟!       |
| ي ۲۲۷۷ | عبدالرحمن بن شبل الأنصارة | ينهيٰ عن ثلاث خصال في الصلاة ٰ           |
|        |                           | <del>-</del>                             |

### فهرس موضوعات الجزء السادس

| ٥  | ١٥ ــ باب الحدث في الصلاة                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | استحباب تولية الإمام لغيره عند إرادته الطهارة لنفسه                        |
| ۲۱ | ١٦ ــ باب ما يكره للمصلِّي وما لا يكره                                     |
| ۱۲ | إباحة تذكير الإمام إذا نسي                                                 |
| ١٥ | تحريم الكلام في الصلاة ونسخ إباحته                                         |
| ٣٢ | إباحة البكاء في الصلاة                                                     |
| ٣٣ | إباحة رد السلام بالإشارة في الصلاة                                         |
| 60 | الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حز بهم أمر في صلاتهم             |
| ٤٢ | الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى أللمصلي أن يبصق عن يساره تحت |
| ٤٩ | كراهة مس المصلي الحصاة في صلاته                                            |
| ٥٦ | كراهة صلاة المرء وهو غارز ضفرته في قفاه                                    |
| ٥٨ | كراهة رفع المصلي بصره إلى السهاء                                           |
| ٦٢ | كراهة اختصار المرء في صلاته                                                |
| ٦٤ | كراهة الالتفات في الصلاة                                                   |
| ٦٨ | • •                                                                        |
| ٦9 | إباحة الصلاة في الثوب الواحد                                               |
| ٧٦ | صفة عمل المصلّي بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه                                 |
| ۸۱ | إباحة الصّلاة على الحصير والبسط والخمرة                                    |
| ۸٧ | الأرض كلُّها طاهرة تجوز الصلاة عليها                                       |
| ۸۸ | النهي عن الصلاة في معاطن الإبل                                             |

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

| ۸۸         | النهي عن الصلاة في المقبرة والحيّام               |
|------------|---------------------------------------------------|
| 99         | إباحة الصلاة في ثوب المرأة                        |
| ١٠١        |                                                   |
| ۱۰۳        |                                                   |
| 1.7        | استحباب الصلاة في الثياب التي لا تشغُلُ المُصلِّي |
| ۱٠۸        | ب                                                 |
| ۱۰۹        | ي ين ين ين ين ين ين ين المنافعة قدّام المصلّي     |
| ۱۱۳        |                                                   |
| 110        | إباحة قتل الحيّات والعقارب في الصلاة              |
| 117        | النهي عن تغطية المرء فمه في الصلاة                |
| ۱۱۸        | إباحة بسط الثوب للسجود عليه عند شدّة الحرِّ       |
| 119        | إباحة المشي في الصلاة لحاجة تحدث                  |
| 17:        | إباحة فرق المصلّي بين المقتتلين في صلاته          |
| 171        | كراهة التثاؤب في الصلاة                           |
| 170        | وصف استتار المُصلِّي في صلاته                     |
| 179        | الزجر عن مرور المرء معترضاً بين يدي المصلّى       |
| 184        | بيان ما يقطع الصلاة                               |
| 1 8 9      | وصف الكلُّب الذي يقطع الصلاة                      |
| 100        | ١٧ _ باب إعادة الصلاة                             |
| 77         | ۱۸ <b>ــ باب الوت</b> ر                           |
| ۸۲         | بيان أن الوتر ليس بفريضة                          |
| <b>٧</b> 9 | جواز صلاة الوتر على الراحلة                       |
| ۸٠         | جواز الوتر بواحدة                                 |
| ۸٥         | بيان عدد ركعات الوتر وكيفية صلاته                 |
| 97         | بيان الوقت المستحب للوتر                          |
| ۲•۲        | استحباب التسبيح عند الفراغ من الوتر               |
| ٠ ٤        | ١٩ ـ باب النوافل                                  |

### فهارس موضوعات الجزء السادس

| 3.7          | بيان ثواب من يصلي في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۰۸          | بيان ثواب ركعتي الفجر                                    |
| <b>۲1</b> ۸  | استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر         |
| 770          | عدد ركعات التطوع                                         |
| 747          | بيان أن صلاة النفل في البيت أعظم أجراً                   |
| 739          | الأمر بالتنفل عند وجود النشاط وتركه عند عدمه             |
| 137          | وصف صلاَّة النافلة                                       |
| 737          | صلاة تحية المسجد                                         |
| 707          | إباحة صلاة التطوع جلوساً                                 |
| Y01          | فضل صلاة القائم على القاعد                               |
| 77.          | استحباب صلاة ركعتي الوداع                                |
| 177          | ٢٠ ــ نصل في الصلاة علَى الدابة ٢٠                       |
| 177          | كيفية الصَّلاة على الدّابة                               |
| <b>X 7 7</b> | ٢١ ــ نصل في صلاة الضحى ٢١                               |
| 777          | عدد ركعات صلاة الضحى                                     |
| 777          | إثبات أعظم الأجر والغنيمة لمصلّي الضحى                   |
| 444          | استحباب التسوية في صلاة الضحى بين القيام والركوع والسجود |
| 777          | ٢٢ ــ فصل في التراويح                                    |
| <b>Y A Y</b> | ثواب صلاة التراويح                                       |
| 49.          | إباحة إمامة الرجل بالنساء في صلاة التراويح               |
| 797          | ٢٣ ــ فصل في قيام الليل ٢٣                               |
| <b>79 7</b>  | ثواب قيام الليل ثواب قيام الليل                          |
| ۳۰۱          | بيان أن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء                 |
| 4.0          | استحباب إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل                     |
| ۲۱۲          | ما يستحب من القراءة في صلاة الليل                        |
| ٣٢٠          | الأمر للناعس أن يرقد حتى يذهب عنه النوم                  |
| 445          | الوقت المستحب فيه قيام الليا                             |

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

| 417                 | ما يقول المرء إذا تعارّ من اللّيل يريد التهجد ﴿                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸                 | الإباحة للمتهجِّد سؤال الله عند أي الرحمة والتعوذ به عند أي العذاب |
| ٣٤٠                 | الأُمر بصلاة ركعتين خفيفتين لمن أراد التهجد بالليل                 |
| 481                 | استحباب طول القيام والركوع والسجود في صلاة اللَّيل                 |
| 450                 | عدد ركعات صلاة الليل                                               |
| 401                 | إباحة صلاة الليل قاعداً                                            |
| ٣٦.                 | إباحة صلاة ركعتين بعد الوتر في عقب التهجد                          |
| 411                 | إباحة الاضطجاع للمتهجد بعد فراغه من ورده                           |
| <b>*</b> 7 <b>Y</b> | الزجر عن ترك المرء ما اعتاد من تهجُّدِهِ باللَّيل                  |
| 419                 | استحباب صلاة المرء في النهار ما فاته من تهجده باللَّيل             |
| ۳۷۳                 | ۲۶ ـ باب قضاء الفوائت                                              |
| 444                 | ٢٥ ــ باب سجود السهود                                              |
| ۲۸۲                 | وقت سجدتي السهو                                                    |
| 444                 | ما يقوله الساهي في قلبه إذا سها في صلاته                           |
| ٤٠٩                 | ٢٦ ــ باب المسافر ۗ                                                |
| ٤١٠                 | دعاء المرء لأخيه إذا عزم على سفر                                   |
| ٤١١                 | الأمر بالتسمية لمن أراد ركوب الإبل                                 |
| ٤١٦                 | بيان أن دعوة المسافر لا تُرَدُّ                                    |
| ٤٢٠                 | الأمر بالإسراع في السُّيرُ عَلَى ذوات الأربع                       |
| 173                 | الزجر عُن سفر المرء وحده باللَّيل                                  |
| 273                 | الزجر عن التعريس على جَوَادً الطريق                                |
| 373                 | ما يقول المرء عند قفوله من الأسفار                                 |
| ٤٢٥                 | وجوب سرعة المرء عند الأوبة إلى وطنه                                |
| 270                 | ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها                           |
| ۲۷ <u>ع</u>         | ما يقول المرء عند القدوم من السفر                                  |
| ٤٣٠                 | الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد                     |
| ٤٣٣                 | ٢٧ ــ فصل في سفر المرأة                                            |

#### فهارس موضوعات الجزء السادس

| ٤٣٣ | الزجر عن سفر المرأة إلا ومعها ذو محرم                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 888 | ٢٨ ــ فصل في صلاة السفر                                        |
|     | بيان أن عُدد الصلوات في الحضر والسفر كان ركعتين ثم زيد في صلاة |
| 887 | الحضر                                                          |
| ٤٤٨ | بيان أن قصر الصلاة في السفر صدقة من الله على عباده             |
| ١٥٤ | استحباب قبول رخصة الله تعالى                                   |
| 807 | بيان مسافة القصر                                               |
| १०२ | جواز القصر للمسافر إذا أقام في منزل ٍ أو مدينة                 |
| ٤٦٠ | الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة                             |
| 173 | بيان أن للحاج القصر في صلاته أيام حجه                          |
| १२० | ٢٩ ــ باب سجوّد التلاوة                                        |
| ٤٦٦ | استحباب السجود لمن سمع تلاوة القرآن عند سجود التلاوة           |
| ٤٦٧ | ذكر مواضع سجود التلاوة من القرآن                               |
| ٤٧٣ | الدعاء في سجود التلاوة                                         |
| ٤٧٥ | بيان أن سجود التلاوة ليس بفرض                                  |